

# انظمة العلامات في اللغة و الأدب و الثقافة

ودخل إلي السيهيو طيقا

> مقالانت مترجمة و دراسات

إشراف سيزا قاسم نصر حاهد أبو زيد



صور الغلاف: محسن شرارة

© 1986 Elias Modern Publishing House & Co. Cairo - Egypt.

جميع الحقوق محفوظة للناشر شركة دار الياس العصرية

١ شارع كنيسة الروم الكاثوليك بالظاهر

القاهرة \_ جمهورية مصم العربية .

الإخراج الفنى : رامز الياس

جمع تصویری : جی . سی . سنتر ــــ القاهرة .

الطباعة : دار العالم العربي ــ القاهرة .

رقم الايداع بدار الكتب ٢٣٥ / ٨٦ الترقيم الدولي ٣ ــ ٨٠ــ ١٠٤٥ ــ ٩٧٧

ISBN 977 1045 08 3

تتقدم شركة دار الياس العصرية بوافر الشكر والتقدير للهيئات والمؤلفين التاليين ، الذين تفضلوا بمنحها الهوافقة على نشر ترجمة أجزاء من كتب بحملون حقوق نشيها .

The publisher wishes to thank the following persons and institutions for the permission to publish the translation of material copyrighted by them.

Selected paragraphs from "Elements of Logic" are reprinted by permission of the publishers from The Collected Papers of Charles Sanders Pierce, Volume II, 'Elements of Logic', edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss, Cambridge, Mass: Harvard University Press, © 1932, 1960 by the President and Fellows of Harvard College.

"Objet de la limuistique" is reprinted by permission of the publishers from the French edition of Cours de linguistique génerale by Ferdinand de Saussure, Paris, Payot, 1978, Editori Laterza, Rome: Italy.

"Nature de signe linguistique" and "Immutabilité et mutabilité du signe" are reprinted by permission of the publishers from the French edition of Cours de linguistique génerale by Ferdinand de Saussure, Paris, Payot, 1978, 

Maison Naaman pour la culture, Jounieh: Liban.

بأذن خاص من دار نعمان للتقافة ــ ص.ب. 370 ــ جونيه ( لبنان ) حاملة حقوق الترجمة الى العربية من منشورات Payot الباريسية . وقد نشرت الدار الترجمة العربية الكاملة لكتاب فردينان ده سوسر تحت عنوان ٥ محاضرات في الألسنية العامة ١ وحقق الترجمة الذكتوران يوسف غازى ومجيد النصر الأستاذان في جامعة دمشق .

"Sémiologie de langue" is reprinted by permission of the Publishers from **Problèmes de** linguistitque génerale, Vol. II, by Emile Benveniste, Paris, Callimard. © Editions Gallimard, 1974.

Noam chomsky's "Human Language and Other Semiotic Systems" is reprinted by permission of the author from Semiotica, 25, 1 - 2, 1979.

"The Poem's Significance" is reprinted by permission of the publishers from Semiotics of Poetry by Michael Piffattere, Bloomington, Indiana University Press, 1978.

"Foundations: Signs in the Theartre" is reprinted by permission of the publishers from The Semiotics of Theatre and Drama by Keir Elam, London, Methuen, 1980. © 1980 Methuen & Co.

"Introduction" and "The Problem of the Shot" are reprinted by permission of the publishers from Semiotics of Cluema by Yurij Lotman, translated to English by Mark E. Suino, Ann Arbor, University of Michigan, second edition, 1981.

"Art as a Semiotic Fact" is reprinted by permission of the heir to the estate of Jan Mukarovsky from Actes du Huithene Congrés International de philosophie à Prague, 2 - 7 Septembre 1934, edited by Emanuel Kádl and Zdenék Smetácek, 1065-72, Prague, Organizaché komitét kongresu, 1936.

J. Lotman and B. Uspensky's "On the Semiotic Mechanism of Culture" is reprinted by permission of the publishers from New Literary History, IX, 2 Winter 1978.

Ju. Lotman, B.A. Uspensky, B.A. Ivanov, V.V. Ivanov, V.N. Toporov & A.M. Pjatigorsky's "Thesis on the Semiotic Study of Culture (as applied to slavic texts)" is reprinted by permission of the editor from The Tell-Tale Sign, ed. by T.A. Sebeok, Lisse, The Peter de Ridder Press, 1975.

نضع بين يدى القارىء هذا الكتاب ، راجين أن يحقق الهدف الذى أنشدناه عند التخطيط له . فلا بد للمعرفة لكى تسو أن تتفاعل جميع روافدها ؛ ولذا رأينا أن نقدم حقلا معرفيا أصبح راسخا فى مجال الدراسات الحديثة وهو السيميوطيقا \_ أو علم العلامات \_ فى صيغة تبرز هذا التفاعل : فمن جانب أدرجنا فى الكتاب ترجمات لبعض كتابات أهم العلماء المحدثين الذين برزوا فى محيط هذا العلم ، ومن جانب آخر قدمنا قراتنا لهذه الكتابات وتفسيرنا لها ، هذا بالإضافة إلى سبر أغوار هذا العلم فى تراثنا العرف .

كان هذا الكتاب ثمرة لعمل جماعى ، ولذا فهو خير تمثيل لما نؤمن به فى مجال البحث العلمى . فإذا كان لا بد للمعرفة لكى تنمو أن تتفاعل روافدها ، فلا بد أيضا للفكر لكى يُشمر ويتبلور أن يتم ذلك من خلال صبغة حوارية تنصهر فى بوتقتها المفاهيم . ولذا فنريد أن نشكر أحمد الإدريس ، وأمينة رشيد ، وعبد الرحمن أيوب ، وعبد المنعم تليمة ، وفريال غرول على إسهامهم سواء بالترجمة أو بالتأليف أو بكليهما . وكانت فريال غزول منارة أضاءت لنا الطريق طوال مراحل العمل ، فبالإضافة الى إسهاماتها فى الكتاب ، كان تشجيعها سندا ، وحماسها زادا ، ومؤازيتها سلاحا ، فلها امتناننا .

نشكر أحمد عبد اللطيف ، ومها جلال أبو العلا ، وهدى وصفى على الجهد الذي بذلوه مع كاطع الحلفى في صقل ترجمة مقال ٥ اللغة البشرية وأنظمة سيميوطيقية أخرى ٥ لنعوم تشومسكى ؟ كما نشكر منى طلبة على ما قدمته من عون في مراجعة ترجمة مقالتي ٥ نظريات حول الدراسة السيميوطيقة التقافات ٥ ليورى لوتمان وآخرين ، و ٥ سيميوطيقا المسر ح ٥ لكير إيلام .

وتفضل سعد جمال الدين وعبد المحسن طه بدر مشكورين بقراءة المخطوط بعد إتمامه ، وقدما ملاحظات قيمة ، واقتراحات صائبة أخذناها في اعتبارنا .

وعاوننا فى مراجعة الكتاب اعتدال عثمان ، وألفت الرونى ، ومحمد صديق غيث ، وممدوح سلطان فلهم عرفاننا بجميل صنعهم .

أما مديحة حواش ونادية فهمى فقد قامتا بدقة وعناية بنسخ هذه المقالات التي تنحدى المهارة . وقد وقفت جانبا دار إلياس العصرية للطباعة والنشر متبنية مشروعنا قبل أن يكتمل . ولا شث أن إيفا إلياس ، المؤمنة بقيمة الثقافة رغم وعورة الطريق ، شريكتنا في هذه المغامرة .

فلكل هؤلاء ، ومن ساندنا بثقته وإيمانه ، شكرنا ، ولهم جميعا عرفاننا ي

سيزا قاسم ونصر أبو زيد

حراسات

### علم العلامات ( السيميوطيقا ) مدخل استهلالي

### فريال جبورى غزول

« وعلامات وبالنجم هم يهتدون » قرآن كريم ( سورة النحل : ٢٦ )

### في البدء كانت العلامة .

والعلامة بوصفها مصطلحا أوسع وأشمل من الكلمة ، فهي تحتويها وتتجاوزها . فالكلمة في ذاتها نوع لفظى من العلامات تنطلق دلالتها من قيمة اللفظ في ثقافة ما ، فالصوت في حد ذاته لا يعنى وإنما يتشكل المعنى عبر القيمة الدلالية المرتبطة بالكلمة . وهذه الرابطة تستمد شرعيتها من لفة العرب ولا تمثل على الرفض في لفة العرب ولا تمثل على شيء ما في اللغة الإنكليزية ، كما أنها تمثل أداة التعريف للمفرد المؤثث في اللغة الفرنسية . فالدلالة مرتبطة أصلا بالقيمة التي تضفيها عليها لغة ما أو ثقافة ما .

ولنأخد مثلا آخر: يشكل لبس الأسود علامة الحداد في بعض البلدان وفي أقالم أخرى يلبس أهلها ملابس بيضاء في العزاء. فالأسود والأيض علامتا حداد في ثقافات متباينة تكتسبان دلالتيهما من السياق الثقاف. إلا أن احتلاف لون الحداد لا يغير من كون اللون للمدور أو أبيض للمقوم مقيماً يستخدم لتوصيل رسالة معينة إلى متلق ما ، ودلالته لن تخفى على أفراد الجماعة التي تستخدمه . وعكننا أن نستدعى أمثلة لا حصر لها في استخدام الألوان لغرض التوصيل كالأزرق للطفل والوردى للطفلة ، الأحمر للشهوة والأصفر للغيق والتجدد . وكما تستخدم الجماعة الألوان علامات دالة في معاملاتها اليومية أو الطقوسية ، يتفنن الرسامون والشعراء في توظيفها لأغراض تعبيرية وإياثية . وهكذا يصبح اللون عند الفرد للمثلل واغ فر واع للمصلا لرسالة أو

حالة أو موقف . وما يصح على اللون يصح على المحسوسات الأخرى . فالحرير يختلف عن القطن كما يختلف الجلد عن البلاستيك ، إلا أن الفرق ليس في الملمس فقط بل في المجال الدلالي والإيجائي كذلك . وهذا ما يستبطنه تجار العطور حينا يترجمون رسالة العطر في دعاياتهم إلى عبارات جذابة مضمونها الأنوقة الناعمة أو السنبق الجامح أو الحداثة المتحررة أو الأرستقراطية المتفردة ، إلخ ... بل أن ما يصح على المحسوسات باعتبارها عناصر دالة تقوم بالتوصيل يصح أيضا على الأشكال والتكوينات التي نعايشها . فمن منا لا يشعر بالفارق النفسي عند جلوسه في قاعة عرض تقليدية تفصل بين الجمهور والممثلين . وكلنا ندرك أن المنضدة وبين قاعة عرض طليعية لا تفصل مكانيا بين الجمهور والممثلين . وكلنا ندرك أن المنضدة على الآثار الفرعونية حينا يرى فرعونا عملاقا وبجانبه زوجته التي لا تكوينات ، كدلالات على الآثار الفرعونية حينا يرى فرعونا عملاقا وبجانبه زوجته التي لا تكوينات ، كدلالات المكوينات ، ترتبط بثقافة ما . فتصغير حجم فرد ما في الرسم قد يدل على هبوط الألوان والكلمات ، ترتبط بثقافة ما . فتصغير حجم فرد ما في الرسم قد يدل على هبوط المتارب الاجماعية أو قد يدل على بعده من منظور الرسام . وهكذا نجد أن المنضدة المستديرة التي يأكل عليها أفراد العائلة الواحدة في أنحاء الوطن العرفي لا تحمل بالرغم من التقليدية التي يأكل عليها أفراد العائلة الواحدة في أنحاء الوطن العرفي لا تحمل بالرغم من استدارتها دلالة الطاولة المستديرة في المفاوضات الدبلوماسية .

ولكن العلامة ، وإن كنا نجدها بصورة عامة مرتبطة بالنقافة ، فهى لا تقتصر عليها . فهناك علامات ترتبط بالطبيعة وبالغريزة وتستقل استقلالا تاما عن النقافة . فعندما تهاجر الطيور فى موسم البود طلبا للدفء فهى تستجيب لعلامات طبيعية فى الطقس . ويمكننا القول فى هذه الحالة إن دلالة هذه العلامات لا ترتبط بالثقافة ولكنها ترتبط بفصيلة حيوانية معينة ومؤهلة لتقبلها والاستجابة لها . كذلك النحل عندما يوجه بعضه البعض فى رقصات إشارية إلى رحيق الزهور ومواطن الغذاء ؛ فحركات النحل الإيقاعية لا تتشكل عبر مواضعة وسبق اتفاق وإنما تورث وتنتقل فى شفرة الجينات .

وهناك علامات لا هى ثقافية صرف ولا طبيعية صرف وإنما تجمع أو تتأرجح بين الاثنتين فمثلا احمرار الوجه قد يدل على الخجل . ومع أن تصاعد الدم إلى الوجه عملية فيسيولوجية طبيعية عندما يكون الإنسان محرجا إلا أن ربط هذه الظاهرة البدنية بالحياء ليس إلا التفسير الثقافي لظاهرة طبيعية . ويمكننا أن نفترض أن في بعض الثقافات قد يكون احمرار الوجه دليلا على الغضب . فتجشؤ الضيف بعد الأكل يستحسن في بعض الثقافات باعتباره دالا على التذوق وستهجن في ثقافات أخرى حيث يدل على قلة الذوق .

وهكذا نرى كيف أن الكلمة هي جزء من حقل أعم وأفسح وهو العلامة . صحيح أن الكلمة تحتل مركزا محوريا في هذا الحقل ، إلا أن العلامة لا تقتصر على الكلمة بل تتعداها . وأحيانا تستخدم « الكلمة » استخداها . وأحيانا تستخدم « الكلمة » استخداها .

قاصدا منها « العلامة » كما يستخدم الشراع للدلالة على السفينة . فعندما يقال : 
« تكلمت الأطلال ... » فنحن نعلم علم اليقين أن الأطلال لا تتكلم وأن قائل هذه العبارة يقصد أن الأطلال ... » فنحن نعلم علم اليقين أن الأطلال لا تتكلم وأن قائل هذه العبارة يقصد أن الأطلال عبرت ... وهي تعبر لا ناطقة بالحرف ولا مشيرة باليد وإنجا يدرسها القائف " ــ تدل على أصحابها . وإن أردنا أن نستطرد بضرب أمثلة على العلامات ، فيمكن وضع الأحلام التي يفسرها ابن سيين أو سيغموند فرويد في إطارها : 
هي علامات تشكل « كلاما » لها معجمها وخوها وبواستطنهما يمكن تأويلها وشرحها . 
ولكن الأحلام لا تشكل كلاما بالمعني المفهوم للكلمة لأن الأحلام لا تشكل من كلمات منطوقة أو مكتوبة بل من علامات وصور . ويمكننا أن نقول إن هذه العلامات تنتمي إلى لغة ولكنها ليست لغة شفوية ولا لغة تحريرية وإنجا لغة علامات أو لغة سيميوطيقية . وقد لا لغد تحريرية وأنها لغة علامات أو لغة سيميوطيقة . وقد لا لألد لنا أن نعترف بأن أعمالهما تندرج جمت السيميوطيقا ، كما تندرج الدراسات اللغوية والألسنية تحت السيميوطيقا . وهذا صحيح بالرغم من أن منطلق ابن سيرين وفرويد وعلماء والمؤلسنية تحت السيميوطيقا . وهذا صحيح بالرغم من أن منطلق ابن سيرين وفرويد وعلماء علم العلامات أو السيميوطيقا . أى من وعي بكون بخثهم مرتبطا بعلم أوسع وهو علم العلامات أو السيميوطيقا .

وقد يتساءل سائل وما جدوى التحدث سيميوطيقيا عما يمكن التحدث عنه تحت عنوان آخر ؟ لماذا لا نترك فقه اللغة منفصلا عن تفسير الأحلام ، وموضوع نظام إشارات السير منعزلا عن نظام توزيع السلع ؟ ألا يشكل كل هذا خلطا ومزجا هجينا ؟ والسؤال وارد ووجيه لكل من يبدأ دراسة سيميوطيقية .

ولنبدأ بالرد على التساؤلات والاعتراضات.

ما الغرض من دراسة تخصصية لفقه اللغة أو تفسير الأحلام أو نظام توزيع السلع أو نظام إشارات السير ؟ أليس الغرض من كل الدراسات في آخر الأمر هو فهم الإنسان وموقعه من هذا الكون حتى يتسنى التغيير إلى الأحسن ؟ وهل يكننا أن نفهم اللغز الإنسان بدراسة جانب واحد من جوانبه ؟ هل تكفى دراسة الاقتصاد أو الأنسان الفلسفة ؟ وهل يكفى لمعرقة الإنسان أن ندرس عقله أو نفسيته أو بدنه ؟ أليس الإنسان جموع كل هذا ؟ أليس الإنسان شبكة من العلامات لا يمكن تغيير جانب منها بدون تغيير الجوانب الأحرى ؟ هل يمكن أن يلازم فكر متنور نظاما اقتصاديا ساحقا للإنسان ؟ هل يمكن أن يلازم فكر متنور نظاما اقتصاديا ساحقا للإنسان ؟ هل يمكن أن عالم يمكن أن خرر

ه القائف هو الذي يتبع آثار السير ، وهي صيغة اسم فاعل من القيافة .

الإنسان فكريا ونستغله اقتصاديا ؟ وهل يمكن مقاومة القهر بدون إدراك العلاقات الدقيقة بين مختلف الحقول الإنسانية ؟

ما لا شك فيه أن الإنسان يشكل مع محيطه نسيجا متشابكا من العلاقات وهذه العلاقات مبنية على أنظمة مكونة من علامات أى أنظمة سيميوطيقية . فنحن نتفاعل مع الآخرين ومع الطبيعة عبر علامات . يخيفنا البرق والرعد فنختفى فى الكهوف ... تحزننا الأطلال فنتوقف عندها باكين ... يقهرنا العدو فنثور ... فالبرق والرعد علامتا غضب الطبيعة عند الإنسان البدائى ، والأطلال علامة ضيم الأيام عند البدوى ، كا أن طائرات العدو المدمرة علامة فنكه ... وهكذا يكننا أن ندرس التاريخ مثلا ، لا على أساس أنه سمجل بما حصل أى أرشيف أحداث وإنما من منطلق سيميوطيقي باعتباره مجموعة من العلامات الدالة والعلامات النسقية ، أى له نظامه وقواعده وأجروبيته . ويبدو لى أن هذا ما لعلم مفكرون مثل عبد الرحمن بن خلدون وغامبيتستا فيكو وكارل ماركس . لقد تجاوزوا فى دراستهم للتراخخ الجمع التراكمي للأحداث وتوصلوا إلى التأمل والفحص فى دلالة الأحداث ونظمها ، أى أن الحدث بالنسبة لهم كان علامة فى نظام من العلاقات حاولوا بكل وسعهم أن يستقرئوه ويصفوه . وحتى عندما نختلف معهم لفشلهم فى إدراك دلالة حدث معين أو تقصيرهم فى استكشاف بنيات النطور على حقيقتها ، لا يكننا أن ندكر أن ما قدموه هى استكشاف بنيات النطور على حقيقتها ، لا يكننا أن ندكر أن ما قدموه هى واولات جادة فى التعامل مع التاريخ باعتباره حقلا دلاليا ونسيجا من العلامات .

وتختلف السيميوطيقا الحديثة عن الدراسات التأملية السابقة في ماهية العلامات بكونها ترتكز أساسا على مصطلحات ونحوث تنطلق مباشرة من العلامة وقواعدها كما أسسها دعاتها في القرن العشرين. وقد تحتاج هذه المصطلحات والقواعد إلى تعديل وتطوير ولكن نما لا شك فيه أن السيميوطيقيين في القرن العشرين قاموا بإرساء السيميوطيقا ، أولا بتصنيف العلامات ، وثانيا برسم خارطة العلاقات بينها . أما تصنيف العلامات فيرتكز على نوعية أو جنس العلامة وكل الدراسات التي تتعمق فيلي وتصنيف الرمز والمجاز وأنواعهما فهي تدخل ضمنيا في بحث السيميوطيقا ، فالبيارق والأرباء والألقاب والبديع من الممكن النظر إليها من منطلق سيميوطيقية في توحيد التعامل مع مختلف الجوانب الإنسانية . أما الوجه الثاني من السيميوطيقيا وهو دراسة علاقات العلامات والقواعد التي تربطها فيمكن أن ندرج تحت هذا الباب علم الجبر والمنطق والنحو والعروض . وهكذا نرى كيف أن استخدام الرؤية السيميوطيقية يوحد بين حقول مختلفة والعروض . وهكذا نرى كيف أن استخدام الرؤية السيميوطيقية يوحد بين حقول مختلفة والعروض . وهكذا نرى كيف أن استخدام الرؤية السيميوطيقية يوحد بين حقول مختلفة ويورب نفتت العلوم والانشطار القائم بين التصنيف المبنى على الملاحظة الإمريقية من جهة أخرى .

فالسيميوطيقا محاولة جادة لربط المعرفة الإنسانية بعد أن أدَّى الإفراط في التخصص إلى عزل حقولها الواحد عن الآخر , وللربط أشكال مختلفة , فيمكن أن يطغي حقل ما ويهيمن

على الحقول المعرفية الأخرى كما طغى اللاهوت على بقية العلوم في القرون الوسطى في أوروبا ، وفي هذا الربط الهرمي تعسف . وقد يكون الربط مبنيا على جمع العلوم المختلفة في أعمال موسوعية أو ميدان يجمع بين التخصصات المختلفة interdisciplinary . ولكن هذا الربط يعتمد على لقاءات واحتكاكات المعارف بعضها ببعض ويبقى إلى حد ما سطحيا . أما السيميوطيقا فطموحها هو تفاعل الحقول المعرفية المختلفة ، والتفاعل لا يتم إلا بالوصول إلى مستوى مشترك يمكن من حلاله أن ندرك مقومات هذه الحقول المعرفية وهذا المستوى المشترك هو العامل السيميوطيقي . ولنأخذ على سبيل المثال حقلين بعيدين الواحد عن الآخر كل البعد كالاقتصاد والشعر . فالشعر يتوجه إلى هواجس الإنسان وهمومه المستترة والمتوارية ، فللشعر مداره وعالمه وهو يشكل واحة ظليلة في بادية الحياة القفراء وحلما خصبا في صحراء الواقع . أما الاقتصاد فعلى العكس من ذلك يتعامل مع متطلبات الإنسان المادية واليومية وهو منصرف تماما عن شطحات الشعراء وتهويمات الأدباء ، تستغرقه تحديات العالم الخارجي . وبينها يكوّن الطلب والعرض ، الانتاج والتوزيع مفردات علم الاقتصاد ، تكوّن الصورة والإيقاع ، الكتابة والمحاكاة مفردات فن الشعر . ولكن على المستوى العميق تشكل السلعة الاستهلاكية علامة والنظام الانتاجي علاقة كما أن القصيدة تتشكل من علامات صوتية \_ مرئية ترتبط ببنية نصية هي نظام علاقات القصيدة . وهكذا نجد أننا قد وصلنا إلى مستوى من التحليل يمكننا فيه أن نقارن بين الأنظمة الاقتصادية والأنظمة الشعرية لأنها في آخر الأمر ليست إلا أنظمة تربط بين العلامات الداخلة في تكوينها .

ومما لأشك فيه أننا نرصد بدايات السيميوطيقا بوصفها علما محددا فهى تبدأ خطواتها الأولى في مسيرتها المنهجية والطريق طويل محفوف بالمخاطر . وخطواتها الأولى كخطوات الطفل الأولى متعلق . إلا أننا نرى أن هذا الفرع على تعلق يفتح لنا نافذة بيان المخاجة إلها . فمن هذه النافذة يكننا أن ننظر إلى التراث الإنساني مجملا ، لا يحذف منه حرافاته زاعمين أنها ليست علما ( ففي السيميوطيقا الخرافة نظام علامات كالعلم ) ولكن السيميوطيقا توضح لنا لماذا تكون الخرافة مغلقة ضيقة والعلم واسعا متطورا ، باعتبار الخرافة نظام علامات معوق والعلم نظام علامات قابل للنمو . وقد في آخر الأمر أن الحرافة ليست نظاما معوقا في ذاتها ولكنها استخدام معوق لنظام علامات معين ، وهذا الاستخدام المنحرف يمكن أن يحدث في أي مجال . كما يمكن أن يستخدم العلم استخداما معوقا عندما تصبح مقولاته ومناهجه مغلقة ضيقة . وبهذا يمكننا أن الخرافة من نفايات التاريخ بإدخالها إلى مختبر المعاصرة ، والسيميوطيقا تكون بذلك قد العن النشطار المعرف ولم تلغ الفروق المعرفية .

لقد حاولت الفلسفة منذ بداياتها أن تقوم بدور الموحد بين العلوم المعرفية وبدور أنسنة

الواقع بكل مظاهره الطبيعية والاجتاعية . ومنطلق السيميوطيقا مناظر لمنطلق الفلسفة التي تبحث دائما عن جوهر الأمور وتجلياته . ولكن الفارق هو أن الفلسفة تبدأ في النساؤل في مفاهيم ما كالطبيعة وما وراء الطبيعة ، كالسياسة والعدالة ، كالجمال والشعر ، وتحاول أن تقوم بنقد للقيم السائدة وتحليل للمفاهيم يوصلها إلى جوهر هذه الجوانب المرتبطة بالإنسان الموضى والتوصل إلى الجوهري . فالفلسفة في آخر الأمر تصبو إلى الأصل الواحد وتصبو الع مفتاح يحل اللغز الإنساني . أما السيميوطيقا فلا تبدأ بالعلامة والمحلدق أو الرغية أو العمل لتفسره وتشرحه وتحلله كما تفعل الفلسفة ، وإنحا تبدأ بالعلامة والعلامة في حد ذاتها العليمة الثنائية هامة بل أصيلة . وبينا يربط الفيلسوف بين المفاهيم يقوم السيميوطيقا تبقى هذه بالربط بين العلامات . ولغرض البسيط يمكننا أن تقول إن الفلسفة تنطلق من ألمضمون بينا تنطلق السيميوطيقا من ألمضمون بينا تنطلق السيميوطيقا من ألمضمون مفتاح الوجود لا تطمح السيميوطيقا إلى أكثر من رسم خارطة الوجود .

ومع أن السيميوطيقا \_ بوصفها علما \_ تبلورت فى القرن العشرين حيث تشكلت مفرداتها وإن لم تستقر ، وتحددت مناهجها وإن لم تكتمل ، وأصبحت حقلا معرفيا وإن كان غير مهيمن ( وفى هذا الكتاب نخبة من كتابات الرواد فى مضمار السيميوطيقا ) إلا أن التأملات فى العلامة قديمة قدم الحياة . فالعلامة ركن من أركان التواصل بين الإنسان والله . وبين الإنسان والله .

والآن لنسترجع مع القارىء بعض نماذج من تأملات الإنسان في العلامة ونقدم له شذرات من اجتهادات المفكرين في المجال المعرفي للعلامة . لقد نشأ التأمل في العلامة لا عن قصد المعرفة كل المعرفة كل قد تنشأ التأمل المنظم في المعرفة في المدرسة المسماة بالشكية Scepticism وتجب هنا أن نفهم معنى الكلمة اليونانية التي أطلقت على هذه المدرسة وهي Skepsis وتعنى البحث ولهذا يكون نعت « شكّى » Sceptic ضدا لنعت « دوغماتي » dogmatic ومنطلق هذه المدرسة هو أن حواسنا تخوننا وأن المتخصصين يناقض بعضهم بعضا ولهذا عليا عدم التصديق بكل ما يزعم والتشكيك بما يقدم لنا .

وقد بلغت هذه المدرسة الشكية أو البحثية أوجها فى الإسكندرية تحت القيادة الفكرية للفيلسوف إينيسيديموس Aenesidemus ( القرن الأول قبل الميلاد ) . وقد قام بتنظيم وضم كل المبادىء البحثية فى عشر صيغ . وهذه الصيغ مستقاة من تحليل للعلامات منطقه أن العلامات ليست ظاهرة ومتجلية بالضرورة فلو لم تكن مستترة أحيانا لظهرت جلية للجميع . وقد قامت علاقات مهمة بين هذه المدرسة الفلسفية وبين دراسة الطب بفرعه الإمريقي الذي يعتمد على اكتساب المعرفة عبر التجربة لا عبر الدراسة الأكاديمية . وقد قام الفيلسوف الطبيب سيكتوس أميريكوس Sextus Empiricus ( القرن الثانى الميلادى ) بتصنيف العلامات المستترة . كما قام الطبيب جالينوس Galen ( القرن الثانى الميلادى ) بالتمييز بين العلامات العامة التي تدل على أكثر من شيء والعلامات الحاصة التي تدل على شيء محدد . ومن الطريف أننا نجد هذا التصنيف واردا عند الناقد البلاغي شيشرون Cicco ( القرن الأول قبل الميلاد ) . كما أننا نجد أن المقولة الشهورة لسوسير شيشرون علم العلامات ... بأن العلامة لها جانبان: الدالى signifiant والميلول Stoics ، مبنية على ما قاله الرواقيون Stoics ( ترجع بداياتهم إلى والمدلول Signans . ونجد في كتابات المفكر الجزائري القديس أوغسطين ( ٢٠٤ – ١٤) تعريفات بالعلامة ضعن أبحاثه في التأويل . وقد اعتمد فيها على كثير مما قاله الفلاسفة قبله مثل الرواقيين وأرسطو . وتبدو أهمية أوغسطين و «حداثته » في تأكيده الفلاسفة قبله مثل الرواقين وأرسطو . وتبدو أهمية أوغسطين و «حداثته » في تأكيده على إطار الاتصال والتواصل والتوصيل عند معالجته لموضوع العلامة .

وكما أننا نجد تواردا واقتباسا بين تعريف العلامة حاضرا وماضيا فإننا نجد تفاطعا بين الدراسات السيميوطيقية والبحوث الني كانت ترمي إلى إنشاء وحدة منهجية أو رابطة جامعة بين العلوم . لقد كان موقف أرسطو المنهجي متعددا ، لا موحدا فقد كان يرى أن لكل موضوع منهجا يناسبه وبالرغم من أن تعاليم أرسطو في هذا الصدد كانت شائعة إلا أنها عورضت مرارا من قبل مفكرين في القرون الوسطى وعصر النهضة .

لقد كان رامون لول الأسباني Ramon Llul ( ١٣١٥ – ١٣٢٥ ) يعتقد بتايز العلوم ولكنه كان يرى أن لكل علم قواعد ومفاهيم محددة يمكن التعبير عنها أبجديا ومن ثم يمكن تركيبها كاللغة المتشكلة من الحروف الأبجدية . أما روجر بيكن الإنكليزى Roger Bacon ؟ ١٢١٤ ؟ – ١٢٩٢ ) فقد دعا إلى علم إمييقى والإمريقية عنده لا ترتبط بالعالم الخارجي فقط بل بعالم الإنسان الداخلي كذلك . فالإشراق الداخلي أو الوحي الإلهي نوع من التجربة المعاشة أو المعرفة الإمريقية بالنسبة له وبذلك يكون علمه علما جامعا .

وكان رينيه ديكارت الفرنسي René Descartes ( ١٩٥١ – ١٥٩١) مهتماً بالمنهج الكلي ومتأثرا بالرياضيات إلا أن تأثره لم ينبع من رموز الجبر وعلاماته بل من علاقاته المنطقية والهندسية . وقد دعا الى ربط جميع العلوم عبر قواعد هندسية . وقام غوتفرد لايستز الألماني René Leibniz ( ١٧١٦ – ١٧١٦ ) بتطوير فكر لول السابق الذكر .

فيينا كان لول يعتقد بأن لكل علم أصوله الخاصة به ، ملتزما بالمنطلق الأرسطى ، فإن لايبنتز كان يرى أن لكل العلوم أصولا جوهرية مشتركة . وعندما يتمكن الإنسان من تشكيل علامات تدل على هذه الأصول يكون بذلك قد أتم موسوعة العلوم . وقد استعان لايبنتز بالرياضيات والجبر اللذين كشفا له عن دور العلامات في المنهج العلمي .

أما الفيلسوف الفرنسي إيتيان دى كوندياك Etienne de Condillac المربة بوصفه النموذج (١٧١٥) فقد تحمس لمنهج موحد وكان ينظر إلى الجبر ولغته الرمزية بوصفه النموذج الأعظم. ولكن كوندياك لم يخضع كل العلوم للغة واحدة كما فعل لايبنتز وإنما كان يعتقد بأن لكل علم لفته وإن كان لجميعها منهج واحد في التحليل . كما كان الفيلسوف الفرنسي مركيز دى كوندورسيه Marquis de Condorcet ) يؤمن بأن العلوم يجب أن تتوحد في إطار لغة جبية تستوعب كل التراكيب الفكرية ويمكن دراستها كما يدرس الجبر .

وقد قام تشارلز سوندرز بيرس الأمريكي C.S. Peirce ) بنقل الاهتام بالمنهج الكل ودور الجبر المميز في تشكيله إلى مجال المعانى . لقد كان بيرس موسوعيا فقد كان رياضيا وفلكيا وكيمائيا بالإضافة إلى ولعه باللغة والأدب . وقد كان بيطهه مغامرا حارب الدراسات المدرسية النزعة ودعا إلى أبحاث تجريبية . وفي فلسفة بيرس تتكون الدلالة عبر معلومات إمبريقية وقواعد تشكيلية . وقد جاء بعده فرديناند دى سوسير السويسرى ۱۸۵۷ ) وكان متخصصا في علم السويسرى العلامة من منطلق لغوى ودعا إلى ما سماه بعلم السيميولوجيا أو علم العلامات المعلامات

وقد تشعبت الدراسات السيميوطيقية الحديثة في مجالات مختلفة وحضارات متعددة من كندا إلى اليابان ومن إيطاليا إلى الاتحاد السوفيتي ، بحيث أنها لم تبق حكراً على ثقافة واحدة . وأخذ المفكرون يستطلعون تاريخ الفكر السابق ونصوص الحضارات المتباينة بحثا عن تأملات في علم العلامات وعن خواطر سيميوطيقة . فالرغبة الكامنة في السيميوطيقا والتي مازالت توجه مسيرتها هي الرغبة في الإحاطة بالكلي والتواصل الشامل ، وبالرغم من أن هذه الرغبة تبدو بعيدة المنالي ، صعبة التحقيق في زمن التجزؤ والاستلاب ، فلابد منها لأنها الأجدر والأوني .

## السيميوطيقا : حول بعض المفاهيم والأبعاد

سيزا قاسم

### ١ \_ السيميوطيقا ... لماذا ؟

إن الإجابة المباشرة على هذا السؤال هي أن السيميوطيقا ، في اعتقادنا ، قد تعيننا على تحويل العلوم الإنسانية من مجرد تأملات وانطباعات إلى علوم بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . ويتميز العلم بعدد من المنطلقات المنهجية قد يكون أهمها السيطرة على المادة التجريبية من خلال تجاوز المستوى المعاش اليومي الطارىء والتوصل إلى مستوى من التجريد يسهل معه تصنيف هذه المادة ووصفها من خلال أنساق من العلاقات تكشف عن الأبنية العميقة التي تنطوى عليها ، وقد نتمكن من خلال هذا التجريد أن نستخلص القوانين التي تتحكم في هذه المادة .

وقد تولد اهتامنا بالسيميوطيقا عندما بدأنا نتحرى عن منهج وأدوات تمكننا من وصف الإنتاج الأدبى ـ والإنتاج الأدبى متمثلا فى الأعمال الأدبية هو المادة التجريبية التى نتمامل ممها ـ وصفا دقيقا علميا . أما الدقة فتنشأ من ناحية من التعرف على خصوصية المادة المدروسة التى تتكون منها الظاهرة التجريبية ، ومن ناحية أخرى من التوصل إلى مصطلح محدد يحصر فى تعريفه العناصر المختلفة التى تتكون منها هذه الظاهرة . وأما العلمية فتأتى من تصنيف هذه المادة طبقا لقواعد رياضية ، ومن طرح تصور لبعض الأنساق المجردة التى تحكم العلاقات التي تربط بين العناصر . هذا بالنسبة للظاهرة التجريبية الواحدة .

ولا تفصل الدراسة السيميوطيقية بين الظاهرة التجربيبة الواحدة والمحيط العام الذي تظهر فيه بل تفترض شبكة من الأنساق المتداخلة تضع هذه الظواهر فى وحدة كبرى تتألف من كلية هذه الأنساق المختلفة ، فتتداخل وتتعارض وتتقاطع فى بعض المواضع وتتباعد فى بعض المواضع الأخرى

فإذا طبقنا البعدين السالفي الذكر ( البعد الأول هو الظاهرة التجريبية الواحدة والبعد الثاني هو المحيط العام ) على النص الأدبي ، نجد أن السيميوطيقا ... في إطار البعد الأول ... تنظر إليه على أنه مجموعة من العناصر المكونة ( اللغة الطبيعية ) تتآلف وتسق طبقا لقوانين عددة ، فلابد من تحليل ثلك العناصر والكشف عن ماهيتها ، وقد يؤدى هذا التحليل إلى استخلاص العلاقات التي تربط هذه العناصر بعضها ببعض أى إلى معرفة النظام الكامن وراء النص الأدبى . ولابد هنا من الإشارة إلى أن الدراسة السيميوطيقية للنص الأدبى تتسم بدرجة عالية من التجريد ، والتحدى المطور ح هنا هو الجدل القائم بين هذا المستوى من التجريد الذى ينحو نحو نحو المناسف البنيات العميقة للعمل وبين حصوصية النص الأدبى المنفرد ، والواقع أن هذا التحدى لم يحل في الدرس السيميوطيقي حيث أن السيميوطيقا له في المام الأولى - تتعامل مع العام لا الخاص ، وقد حفزتها إلى التطور المقولة التي تبحث عن العالمي والكهي والإنسائي وراء كل ظاهرة مفردة . وغن لا نتهرب من التجريد بل — على المكس من ذلك — نؤمن أن العلم لابد وأن يتطور من خلال طرح حلول مجردة ثم قياسها على الواقع التجريبي ، ومن ثم يمكن القول إن النقد الأدبى لن يتطور إلا من خلال خوض على الهام الماد وراء صياغة النص مثل هذا المسار : أى من خلال طرح تصور عام مجرد للبنيات الكامنة وراء صياغة النص وهذه الخطوة الإجرائية هي التي يمكن أن تدفع بمعرفة آليات صياغة النصوص الأدبية ، قدما .

أما إذا التفتنا إلى البعد الثانى وهو ما يتعلق بالخيط العام الذى يوجد فيه النص الأدبى فإنه يعنى بالكشف عن العلاقات التى تربط بين النص الأدبى بوصفه نسقا أو نظاما وبين غيوه من الأنظمة الأخرى . فالنص الأدبى نظام له خصوصيته ومقوماته ، ولكنه ليس بمنزل عن غيوه من الأنظمة السبميوطيقية الأخرى ، فيتقاطع معها ، ويذا كان العمل الأدبى له خصوصيتها ، ومن ثم يمكن دراسة كل هذه الانظمة في تشابكها وترابطها ، وتتم عملية وضع العمل الأدبى في سياقه من خلال كشف ترابطه بالأنظمة المختلفة ، وهنا السياق هو السياق المعرفي العام للثقافة الشيرية ، ويمثل كل جانب من جوانب هذا السياق نظاما له وحداته وعناصره وقوانينه ، الشرية ، ويمثل كل جانب من جوانب هذا السياق نظام السيميوطيقي الأشمل الذي يحدرس علماء السيميوطيقا الثقافة على أساس أنها النظام السيميوطيقي الأشمل الذي

وإذا كان هذا الكتاب الذى نضعه بين يدى القارىء يدور حول العلوم الإنسانية عامة ، مع تركيز واضح على علم اللغة والأدب والفنون الأحرى ، فهذا لأن المشاركين فى وضعه ينتمون إلى هذه الفروع المعرفية ويعملون فى مجال الدراسات اللغوية والأدبية ، غير أن هذا لا يعنى أن السيميوطيقا محصورة فى مجال العلوم الإنسانية أو أنها معنية فقط بدرس الظواهر الثقافية بـ انتاج النصوص اللغوية وغير اللغوية لـ ولكنها تتجاوزها لتخترق مجالا فسيحا من المعارف ومن العلوم الطبيعية والرياضية . فالسيميوطيقا بمفهومها العريض تعنى بالعلامة ، وتعنى بها على مستوين : المستوى الأول — ويمكن أن نطلق عليه اسم المستوى الأنطولوجي — فإنه يعنى بماهية العلامة أى بوجودها وطبيعتها وعلاقتها بالموجودات الأخرى التي تشبهها والتي تختلف عنها ، أما المستوى الثانى — ويمكن أن نطلق عليه اسم المستوى الثانى — ويمكن أن نطلق عليه اسم المستوى التقسيم نجد أن السيميوطيقا اتجهت اتجاهين لا يناقض أحدهما الآخر بل قد نقول إنهما متكاملان : الاتجاه الأول يحاول تحديد ماهية العلامة ودرس مقوماتها وقد مهد لهذا المنحى الفيلسوف الامريكي تشارلز سوندرز بيرس Ch.S. Peirce ) أما الاتجاه الثاني فيركز على، دراسة توظيف العلامة في عمليات الاتصال ونقل المعلومات وقد استلهم هذا الاتجاه مقولات فرديناند دى سوسير F. de Saussure عالم الملغة السويسرى .

### ٢ \_ تعريف العلامة:

كيف يمكن أن نعرف العلامة ؟ هل العلامة وحدة ثنائية المبنى أم وحدة ثلاثية المبنى ؟ هل العلامة كيان مستقل أم أنها وسيط ؟

يعتبر سوسير أن العلامة وحدة ثنائية المبنى، تتكون من وجهين يشبهان « وجهى الورقة » ، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ، الأول هو الدال signifiant الموسير حقيقة نفسية أو صورة سمعية تحدثها في دماغ المستمع سلسلة الأصوات التى تلتقطها أذنه ، وتستدعى إلى ذهن هذا المستمع صورة ذهنية أو مفهوم هو المدلول عملية نفسية . غير أن المستخبح من هذا التعريف أن العلامة عند سوسير هى نتاج الأصوات نفسية . غير أن الاستخدام الشائع لمصطلح سوسير يعرف الدال على أنه سلسلة في هذا السياق الجديد حقيقة مادية لا نفسية . ( ولذلك نجد أن بعض الذين نقدوا في هذا السياق الجديد حقيقة مادية لا نفسية . ( ولذلك نجد أن بعض الذين نقدوا سوسير في تعريفه للعلامة ينقدونه من خلال إصراره على حصر تعريفه للعلامة داخل العمليات النفسية التى تتم في ذهن المستمع أو المشكم ) . أما المدلول فهو الصورة الذهنية المتى تستدعها سلسلة الأصوات هذه في ذهن المستمع ، وتنشأ دلالة العلامة من عملية الربط بين الدال والمدلول ( سواء نظرنا إلى الدال على أنه حقيقة مادية أو حقيقة نفسية ) . فإذا التقطت الأذن سلسلة من الأصوات لا تغير في الذهن أي مفهوم فلا يتم توليد دلالة الخدو المسلة الأصوات هذه جزءاً من علامة ، ولا يم توليد دلالة ما ، ولا يمكن اعتبار سلسلة الأصوات الفده جزءاً من علامة ، فتطل بحرد ضوضاء . ما ، ولا يمكن اعتبار سلسلة الأصوات هذه جزءاً من علامة ، فتطل بحرد ضوضاء .

ويمكن أن نطرح الآن تساؤلا حول تحديد المدلول . إن قضية الدلالة قضية معقدة ومتشعبة غير أن سوسير لم يتوقف فى كتابه دروس فى علم اللغة العام طويلا حول تحديد المدلول . ويجب أن بشير إلى أن هذه المدروس لم تكتمل على يدى سوسير نفسه ولكنها جمعت من مذكرات طلابه ، ولعل هذا هو السبب الذى جعل تحديد المدلول فى المدروس يبدو هيكليا ومقتضها ، ويمكن أن نستنج من تعريف سوسير للمدلول أنه عنده مقابل

للمفهوم أو للتصور ، ومن هنا يمكن القول \_ بنوع من الحذر \_ إن المدلول عند سوسير هو المعنى العام المجرد . وقد ننظر إلى هذا المعنى العام من منطلقين : المنطلق الأول هو منطلق شعوله أو ما يصدق عليه هذا المعنى من حيث أنه يدل على مجموع أفراد الجنس والمنطلق الثاني هو تضمنه لمجموع الصفات المشتركة بين جميع أفراد الجنس ، ومثال ذلك أن المعنى المجرد لكلمة « شجرة » مثلا يصدق على مجموع غير معين من الأشجار يندرج تحته ، وأيضا يدل على مجموع الصفات المشتركة بين جميع الأشجار . وخلاصة القول في تعريف الدال والمدلول عند سوسير إنهما حقيقتان نفسيتان : الأول أى \_ الدال \_ هو الصورة السمعية التي والثاني \_ أى المدلول \_ معالى المدلول عند شهور المدورة السمعية في ذهن المستمع ، وهذا التصور الذهني الذي تثيره الصورة السمعية في ذهن المستمع ، وهذا التصور الذهني المدلالة على الصفات المشتركة بين أفراد الجنس ) .

وقد استتب مصطلحا سوسير وشاع استخدامها في مجال علم اللغة والسيميوطيقا معاً ؛ ونحن من بين الذين يستخدمونهما ولكن بشيء من الاختلاف عن تعريف سوسير الأصلى. فالدال عندنا حقيقة مادية محسوسة (ولا يقتصر بالضرورة على الأصوات) يمكن للمرء أن يخترها من خلال الحواس ، وهذا المحسوس يستدعى في ذهن المتلقى حقيقة أخرى غير محسوسة هي المدلول . ولاشك أن إشكالية المدلول ليست بهينة وأنها تثير العديد من القضايا منها \_ على سبيل المثال \_ العلاقة بين الدال والمدلول : كيف يرتبطان في الذهن؟ وكيف يتولد أحدهما عن الآخر أو كيف يولد أحدهما الآخر؟ يقول سوسير إن الصورة السمعية تثير في ذهن المستمع الصورة الذهنية أو المفهوم ، ولكنه في وصفه لحلقة الكلام \_ أي عندما يصف انتقال العلامة من المتكلم إلى المستمع \_ يقول أيضا إن الصورة الذهنية \_ أو المفهوم \_ تستدعى إلى ذهن المتكلم الصورة السمعية . فهل لهذه الصورة الذهنية أو المدلول وجود مستقل عن الدال ؟ هذه القضية مازالت موضع جدل . ويظل تعريف سوسير تعريفا فيه شيء من الإشكالية والغموض حيث أن الظواهر النفسية التي يطرحها مثل « المفهوم » و « الصورة الذهنية » و « الآثار المدونة في الذاكرة » هي كلها حقائق مازالت مادة للتجريب العلمي ومازال علم النفس يتقدم نحو وصفها وصفا دقيقا من حيث أنها عمليات نفسية معقدة تخضع للاختبار العلمي . وإذا كان لابد لنا \_ معشر النقاد وعلماء اللغة \_ من استخدام مثل هذه المصطلحات فيجب أن نفعل هذا بحذر وبتساؤل مستمر حول مشروعية هذا الاستخدام . فلاشك أن التعرف على مثل هذه الحقائق لا يمكن التوصل إليه من حلال الاستنباط أو التأمل ، وقد أصبحت دراسة هذه الظواهر مندرجة في إطار علم النفس التجريبي الذي خطا خطواته نحو تحليل عمليات الإدراك والإحساس والتذكر وبينها فروق لم يتوقف عندها سوسير \_ على حد علمنا \_ ولابد من أخذها في الاعتبار عند التحدث عن هذه العمليات.

ونود أن نقدم هنا بعض الإشكاليات التي يطرحها تعريف سوسير لتوضيح نوع القضايا التي تتشعب منه وأيضا لتحديد مجال الفروع المعرفية المختلفة التي يمكن أن تعالج مثل هذه القضايا:

- ١ كيف تتكون الصورة الذهنية في العقل ؟ وهي قضية تخص علم النفس وعلم المعرفة .
- ما هى العلاقة التي تربط بين المفهوم والصورة السمعية للعلامة ؟ وهى قضية تخص
   علم النفس والمنطق وعلم الدلالة .
- ح. كيف تتحول الذبذبات الصوتية إلى صورة سمعية في الدماغ ؟ وهي قضية تخص
   علم الصوتيات والفسيولوجيا وعلم النفس.
- كيف يتم بث العلامة واستقبالها ؟ وهى قضية تخص علم الصوتيات وفسيولوجيا
   الجهر والاستاع ونظرية الاتصال .

يبرز هذا العرض الموجز لبعض القضايا التى يثيرها تعريف العلامة التعقيد الذى ينطوى عليه هذا التعريف وانجالات المختلفة التى قد يدخل فى اهتاماتها . وليس هنا مجال تناول كل هذه الجوانب بالدرس والتنقيب ، ولا ندعى أننا قادرون على ذلك . غير أن الأمر الهام الذى تجب الإشارة إليه هو أن سوسير أغفل من تعريفه جانبا هاما من جوانب العلامة وهو الشيء الذى تحيل إليه هذه العلامة فى عالم الواقع . ويمكن أن ننظر إلى العلامة على أنها وحدة ذات وجهين فقط ، وقد تمثل هذه الأوجه فى الشكل النال. :

|                                 | ٣.,            | ۲              | ١                          |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| شــجرة                          | شــجرة         | شــجرة         | شــجرة                     |
| الذبذبات الصوتية<br>فـى الواقـع | الصورة السمعية | الصورة الذهنية | الشيء المادي<br>في الواقـع |
|                                 | الدال          | المدلول        | سی رے                      |
|                                 | نىد سوسىر      | العلامة ع      |                            |

فقد استبعد سوسير من تعريفه للعلامة العنصرين ١ و ٤ ، ورأينا أن قضية العلاقة بين

٣ و ٤ لم تطرح بالتفصيل في الدراسات اللغوية والسيميوطيقية ، فبينا يعرف سوسير الدال على أنه « الصورة السمعية » لسلسلة الأصوات فقد أصبح العرف أن يستخدم المدال على أنه « الصورة السمعية » لسلسلة الأصوات الملاقة بين ١ و ٢ فهى في الحقيقة موضع الجدل والحلاف بين الدرسين . فالعلامة في الواقع هي حقيقة مادية محسوسة تثير في العقل صورة ذهنية ولكن هذه الصورة هي صورة ذهنية لشيء موجود في الواقع . فهل هذا الشيء يدخل في تعريف العلامة أم لا إن القضية لمست مناقشة وجوده فيهم موجود بكل تأكيد ولكن القضية هي هل نأخذه في الاعتبار عند تحديد أبعاد العلامة أم يمكن أن نغفله ؟ وينقسم علماء السيميوطيقا إلى فريقين بالنسبة لهذه المسألة ، فهناك فريق يقول إن هذا الشيء الواقعي يخرج عن نطاق تعريف العلامة وأن لا شأن لهم به ، وهناك فريق آخر يقول إن هذا الشيء هو الذي يحدد الدلالة ، فلا دلالة بدون إحالة إلى شيء خارج العلامة نفسها الشيء هدا الذي عدد الدلالة ، فلا دلالة بدون إحالة إلى شيء خارج العلامة نفسها اللغة والسيميوطيقا في تعريف العلامة .

وقد اقتفى عدد من علماء السيميوطيقا مسار سوسير في قضية العلاقة بين العلامة والمشار إليه . ويقول سوسير في هذا الصدد « إن العلامة لا تربط بين الشيء والاسم بل بين المفهوم والصورة السمعية »(١) ، وبذلك يخط خطا شبه فاصل بين عالم العلامات وعالم الموجودات في الواقع ، ويحصر عمليات تولد الدلالة في الربط داخل النطاق النفسي بين الدال والمدلول ، فاللغة لديه تأتى في « شكل مجموع آثار مودعة في كل ذهن من أذهان أفراد الجماعة »'`` . ولعلنا نستطيع أن نفسر تأكيد سوسير على العمليات النفسية بتأثره باتجاهات الدراسات النفسية السائدة وقت كتابته دروس في علم اللغة العام ، وهي الاتجاهات التي كانت تؤكد على عمليات التداعي ، هذا من جانب ومن جانب آخر كان سوسير يود أن يفصل علم اللغة الذي كان يؤسسه عن الفروع المعرفية الأخرى وخاصة المنطق . وقد اقتفى بعض العلماء نهج سوسير في تعريف العلامة ، ومنهم في مجال علم الدلالة ستيفن أولمان S. Ullman ، وفي مجال السيميوطيقا أمبرتو إكو U.Eco . يعتبر إكو أن مشكلة المشار إليه تخرج عن نطاق علم السيميوطيقا . فإذا قلت لأحد أن داره نحترق فسيكون رد فعله أن ينطلق مهرولا للتأكد من صحة قولك . ويقول إكو (٢) إن هذا لا يهم عالم السيميوطيقا : أن تحترق الدار في الواقع أو لا تحترق ، أن تكون أنت كاذبا أو صادقا فهذه أمور لا تبحثها السيميوطيقا بل ما تبحثه السيميوطيقا هو : ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لكي يفهم الشخص الذي تنقل إليه الرسالة قولك ، أي هل هناك شفرة مشتركة تجمع بينك وبين هذا الشخص ؟ هل تواضعتا على اتفاق مسبق على أن يسند معنى معين لكل علامة من العلامات التي تكوِّن الرسالة ؟ ومعنى هذا أن

السيميوطيقا لا تهتم بقضية الحقيقة والبطلان أى بمطابقة العلامة للواقع ، وإنما تكمن القيمة السيميوطيقية فى العلاقة القائمة بين الدال والمدلول دون النجاوز إلى العلاقة بين الدال والمدلول والشيء الذى تشير إليه العلامة .

وكما أسلفنا فإن مثل هذا القول محل جدل ومن بين الذين اعترضوا عليه اعتراضا جوهريا (Ogden & Richards فيقولان «إن نظرية العلامات عندما أغفلت تماما الأهياء التى تحل العلامات عندما أغفلت تماما الأهياء التى تحل العلامات عندما أغفلت تماما الأهياء التى تحل العلامات علها ، قطعت أواصرها بمناهج الإثبات العلمي » (11) ، ويضيفان «إننا في حاجة إلى نظرية توسط بين الكلمات والأشياء التى ترمز إليها هذه الكلمات من خلال وساطة الأفكار ، بمعنى أننا في حاجة إلى تحليلين منفصلين : تحليل يتناول العلاقة بين الكلمات والأفكار وأكلساء الله التعلقة التى تربط بين الأشياء والأفكار والكلمات في شكل مثلث اشتهر في الدراسات اللغوية توهو يأتى في الشكل التالى :



وقد يعيننا في تمثل القضية هنا أن نقارن بين مصطلحات سوسير ومصطلحات أوجدين وريتشاروز :

فالرمز يقابل عند سوسير الدال . ( وتجب ألا تخلط هنا بين استخدام أوجدين وريتشاردز لمصطلح « رمز » وبين الاستخدام الشائع لهذا المصطلح « العلامة » واللاغة . كا تجب الإشارة هنا إلى أنهما يستخدمان مصطلح « العلامة » مرادفا لمصطلح « رمز » ) والفكرة تقابل عند سوسير المدلول ، أما المشار إليه فإنه غير موجود عند سوسير .

فيتضح من التموذج السابق أن أوجدين وريتشاردز قد ضمنا مثلثهما الشيء الذي تشير إليه العلامة أو تحل محله ، وبذلك ربطا العلامة بعالم الواقع الخارجي ووضعاه في صلب ماهيتها .

ويطرح أوجدين وريتشاردز فى كتابهما مجموعة من القضايا المتعلقة بطبيعة العناصر الموجودة على أطراف المثلث والخاصة بنوع العلاقة التى تربط بينها . وكانا حريصين على أن يم زا تلاحمها . فإذا كان الرمز \_ من جانب \_ يسجل الفكرة وينقلها وينظمها ويوجهها فانه \_ من جانب آخر \_ يسجل الأحداث وينقل الحقائق . ويفرق أوجدين وريتشاردز بين قاعدة المثلث \_ التي تمثل العلاقة بين الرمز والمشار إليه \_ التي قدماها في شكل خط متقطع وبين جانبي المثلث اللذين يمثلان العلاقة بين الرمز والفكرة ، والفكرة والمشار إليه . فالعلاقة بين الرمز والفكرة هي علاقة سببية أي أن الفكرة هي العلة في وجود الرمز. وقد نجد هنا بعض التشابه بين ما يقوله أوجدين وريتشاردز وما يقوله سوسير عن العلاقة بين الدال والمدلول : أي أن المدلول يثير في الذهن الدال ، غير أن أوجدين وريتشاردز يدخلان اعتبارات أخرى في عملية الربط بين الفكرة والرمز ، وهذه الاعتبارات قد تكون مستوحاة من الفلسفة السلوكية ، فيقولان إن ما يكمن وراء استدعاء الرمز ليس الفكرة وحدها ولكنه عنقود من العلل بعضها ذهني وبعضها سلوكي اجتماعي ، فالقوى الاجتماعية تلعب دوراً هاما في إقامة العلاقة بين الفكرة والرمز ، ومن هذه القوى الاجتاعية الهدف الذي نرغب في تحقيقه أو الأثر الذي نود أن نحدثه عند الآخرين أو حتى موقفنا الشخصي من الأمور ؟ وإذا كانت هذه الاعتبارات السلوكية هي الحافز على ربط فكرة معينة برمز معين فإن العلاقة العكسية \_ أي المسار من الرمز إلى الفكرة \_ تنطوى أيضا على نفس الاعتبارات السلوكية ، أي أن الرمز يستدعي فكرة معينة كا يتسبب في تحريك سلسلة من ردود الفعل السلوكية : فإذا استقبلنا قولا ما يدفعنا الرمز الذي نتلقاه إلى أداء فعل يرتبط بالفكرة أو قد يدفعنا إلى تبنى موقف قد يتفق \_ في ظل ظروف انتاج الرمز \_ اتفاقا يتراوح في التطابق تراوحا نسبيا مع موقف المتكلم . وهكذا أدخل أوجدين وريتشاردز تعليلا اجتماعيا في ربط الرمز بالفكرة في الذهن كما أدخلا أيضا الشيء الواقع في العالم الخارجي ، ودوره في استدعاء الفكرة . ويمكن تفسير العلاقة بين الفكرة والمشار إليه تفسيراً سببيا أي أن الفكرة تتولد من فعل المشار إليه ، وتكون العلاقة مباشرة إذا أمكن اختبار المشار إليه اختباراً حسيا ، وذلك إذا كان الشيء واقعا في محيط الخبرة الحسية للمتكلم أو المخاطب ، أما إذا غاب الشيء عن محيط الخبرة الحسية فتكون العلاقة غير مباشرة وتتم من خلال مجموعة من العلامات الوسيطة ( ويسمى أوجدين وريتشاردز هذه العلامات « العلامات \_ المواقف » أى أنها قد تنطوى على أفعال ) . فإذا فكرنا مثلا في نابليون \_ وهو مشار إليه غائب عن محيط خبرتنا المباشرة \_ فإننا نتوصل إليه من خلال سلسلة من العلامات تفصل بيننا وبين المشار إليه ، وقد تأتى على النحو التالى : كلمة نابليون ← المؤرخ ← الوثائق المعاصرة لنابليون ← شهود العيان ← المشار إليه = نابليون . وإذا كانت العلاقتان اللتان تربطان بين المشار إليه والفكرة ، والفكرة والرمز علاقتين سببيتين أي أن الطرف الأول هو العلة في وجود الطرف النانى **فإن العلاقة بين الرمز والمشار إليه** علاقة غير معللة وغير مباشرة ولا تتم إلا من خلال جانبى المثلث أى :

المشار إليه 🕶 الفكرة 🖚 الرمز

وقد اهتم أوجدين وريتشاروز اهتهاما خاصا بهذه العلاقة الثالثة ، ووجدا فيها الإشكالية الجوهرية الكامنة وراء استخدام الرموز ( أو العلامات ) ، فالرموز لا تحل محل الأشياء إلا من خلال عملية ترجمتها إلى أفكار ، وقد لا تتطابق هذه الأفكار مع الأشياء أو قد تحوَّر من حقيقتها ولذلك يحذر أوجدين وريتشاردز من طبيعة الكلمات الخادعة ويفيضان في مناقشة قضية الحقيقة والبطلان .

ولما كانت قضية الحقيقة والبطلان تتجاوز في رأينا حدود علم اللغة والسيميوطيقا وتتشعب إلى مجالات الإثبات المنطقي سواء في إطار الفلسفة أو العلوم فإننا نختصر تناولنا هنا للقضية المطروحة على العلاقة العضوية بين الأبعاد الثلاثة للعلامة كما أقرها أوجدين وريتشاردز ، غير أننا نستخدم هنا مصطلحي سوسير الدال ( الرمز ) والمدلول ( الفكرة ) بالإضافة إلى المصطلح الذي أدخلاه وهو المشار اليه .

وقد نطرح إذن هنا سؤالا حول إمكانية وجود علامات ذات بعدين في مقابل علامات ذات أبعد ثلاثة . فإذا قارنا بين النوتة المرسيقية مثلا والكلمة نجد أن هناك فارقا يميز بينهما : فالأولى تتكون من بعدين فقط هما النوتة ( الدال ) والنغم ( المدلول ) أما الثانية فتكون من ثلاثة أبعاد : الأصوات أو الحروف الخطوطة ( الدال ) والمفهوم ( المدلول ) والشيء الذي تشير إلية العلامة ( المشار إليه ) . وعلى هذا الأساس من التمييز يغرق إميل بنفست Emile Benveniste بين الأنظمة السيميوطيقية ذات البعد الواجد السيميوطيقي والدلال : أي بين الأنظمة التي لا تتجاوز نفسها إلى ما هو خارجها وتعتبر وسيطا أو بديلا لشيء غير نفسها

وتدخل قضية المشار إليه فى لب بحث جان موكارفسكى فى ماهية الفن. فينظر موكارفسكى إلى الفنون على أنها علامات ويتساءل عن طبيعة هذه العلامات : هل تنميز عن غيرها من العلامات ؟ وبجيب موكارفسكى على هذا السؤال بالإيجاب ، فالفن يختلف عن غيره من العلامات بأنه لا يشير إلى شيء بحدد فى الواقع بل يشير إلى مجموع الظروف الثقافية والاقتصادية والحضارية ، فالذى يميز الفن عن اللافن هو نوعة المشار إليه ، فبيغا تكون العلامات خارج الفن علامات عامة عددة بارتباطها بمشار إليه بعينه ، فإن العلامة فى إطار الفن لا تخضع لمثل هذا التحديد ، ومن هنا تأتى المرفة الدلالية فى إطار الفن

وقابلية العلامة لأن تصلح للإشارة إلى أكثر من مشار إليه واحد ، ومن ثم تتجاوز الأعمال الفنية البعد التسجيلي المحدد وترتفع إلى مستوى من العالمية ومن العموم ؛ ولمتابعة مناقشة موكاوفسكى حول هذه القضية نحيل القارىء إلى مقاله المترجم فى نفس هذا الكتاب بعنوان « الفن باعتباره حقيقة سيميوطيقية » .

ونود الآن أن نناقش تعريف يوس للعلامة . يعتبر قى . سى . يوس من أهم مؤسسى السيميوطيقا الحديثة . ويختلف بيوس فى تعريفه للعلامة عن سوسير فى أنه وسع نطاق فاعلية العلامة خارج نطاق علم اللغة ، فبينا حصر سوسير تعريفه للعلامة داخل حلقة الكلام أعطى بيوس تحديدا للعلامة أشمل وأكثر عمومية ، ثم أخذ يدقق فى تحليل جميع جوانب التعريف ، وقدم أيضا تصنيفا مفصلا لأنواع العلامات المختلفة بحيث أرسى علما متكاملا للعلامات . وقد أثر تفكير بيوس حول العلامة تأثيرا عميقا فى البحوث السيميوطيقية اللاحقة وأصبح ركيزة أساسية ينطلق منها الدرس المنهجى للعلامة فى جميع المجالات

يُعرِّف بيرس العلامة على النحو التالى :

« العلامة أو المصورة representamen هي شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ما بصفة ما ، أي أنها تخلق في عقل ذلك الشخص علامة معادلة أو ربما علامة أكثر تطورا ، وهذه العلامة التي تخلقها أسميها مفسرة interpretant للعلامة الأولى . إن العلامة تنوب عن شيء ما وهذا الشيء هو موضوعها للعلامة الأولى . إن العلامة تنوب عن شيء ما وهذا الشيء هو موضوعها بنوع من كل الوجهات بل بالرجوع إلى نوع من الفكرة التي سميتها سابقا ركيزة ground المصورة » (°) [ 2.228]

ويمكن تقديم تعريف بيرس فى شكل مثلث يشبه مثلث أوجدين وريتشاردز غير أنه يختلف عنه فى بعض مفاهيمه :



ونود الآن أن نتوقف بعض الشيء عند المصطلحات ـــ المفاتيح في تعريف بيرس لتوضيح بعض جوانبها :

١ ــ المصورة هي الحامل المادي للعلامة وتقابل « الدال » عند سوسير « والرمز »

عند أوجدين وريتشاردز . وتوقف بيرس فى تحليله للمصورة بشىء من التفصيل عند تصنيفه للعلامات من خلال العلاقة التى تربط بين هذه المصورة والأطراف الأخرى للعلامة . وسنتعرض لهذا عند حديثنا عن أنواع العلامات .

٢ — المفسسوة وتقابل « المدلول » عند سوسير و « الفكرة » عند أوجدين وريتشاردز ، غير أن تحديد بيرس للمفسرة ينخلف عن تحديدهما . فيرى بيرس أن المفسرة مع علامة جديدة تنجم عن الأثر الذى يتركه موضوع العلامة فى ذهن المفسرة المفسرة أو متلقى العلامة . وهنا ينخلف بيرس عن سوسير فى أنه لا يعتبر المفسرة تصورا ذهنيا أو مفهوما ولكنه يرى أنها علامة وأنها فى الواقع ليست علامة واحدة بسيطة وكنها منشعة ومتعددة ، فهى فى الحقيقة بجموع الاحتالات التى ينطوى عليها موضوع عن الدهن الذهن الذي ، ولذلك يمكن أن نستخلص أن بيرس يذهب إلى أن للمفسرة وجوداً مستقلاً عن الذهن الذي ينظيرها (حيث أن الذهن ينتار من بين الاحتالات المختلفة احتالاً مستقبلية [ 2.92 ] ، فالمفسرة هى كل ما يمكن أن يعرف عن موضوع العلامة بالفعل أو بالقوة . وتمكن المفسرة حجر الزاوية فى تعريف بيرس للعلامة فهى مكمن المعنى ومكان تولده ، وتكون مآية تلامة على علامة أخرى هذه العلامة الثانية هى مفسرة قد تكون من نفس النوع وقد تكون من نوع عنطف . وهذه العلامة الثانية هى مفسرة العلامة الأولى . وكا أسلفنا الذي تكون المفسرة متعددة ، وقد نذكر هنا بعض الأشكال التى تتخذها هذه المفسرة من باب التغيل لا الحسر :

- فقد تكون المفسرة مصورة من نظام سيميوطيقي آخر غير الذي تنتمي إليه العلامة الأصلية . فقد تترجم العلامة اللغوية « كلب » مثلا إلى صورة فوتوغرافية أو رسم بياني .
- وقد تكون المفسرة تعريفا علميا يصاغ في نفس النظام السيميوطيقي اللغوى فالملح
   يترجم مثلا الى كلورايد الصوديوم .
- وقد تكون المفسرة معنى من المعانى الإيحائية المصاحبة للعلامة التي تحمل بعض الدلالات العاطفية اللصيقة بها ، فالعلامة « كلب » تترجم إلى « وفاء » مثلا .
- وقد تكون المفسرة مجرد ترجمة من لغة طبيعية إلى لغة طبيعية أخرى ، فالعلامة
   « كلب » ترجم مثلا إلى « chien » أو « dog » ... إلخ .
- وقد تكون المفسرة سلوكا تثيره العلامة عند المتلقى ، فقد يدفع سماع صفارة الإنذار
   الناس إلى الاحتباء .

وقد نشير هنا في حتام عرضنا لتعريف بيرس للمفسرة إلى النقد الذي يوجهه إميل

بنفنست إلى هذا التعريف ، ويأخذ بنفنست على بيرس أنه يحوّل كل شيء إلى علامات ويضع العلامة أساسا للعالم بأسره . فيقول بنفنست فى مقاله « سيميولوجيا اللغة » إن يبرس ينطلق من مفهوم العلامة لتعريف جميع عناصر العالم سواء كانت هذه العناصر عناصر حسية ملموسة أو عناصر مجردة ، وسواء كانت عناصر مفردة أو عناصر متشابكة ، حتى الإنسان \_ فى نظر بيرس \_ علامة وكذلك مشاعره وأفكاره ، ومن الملفت للنظر أن كل هذه العلامات ، فى نهاية الأمر ، لا تحيل إلى شيء سوى علامات أخرى ، فكيف يمكن أن تخرج عن نطاق عالم العلامات المغلق على نفسه ؟ هل نستطيع \_ في نظام بيرس \_ أن نجد نقطة خارج هذا السياح نرسى فها علاقة تربط بين العلامة وشيء آخر غير نفسها ؟ (\*)

وإذا كنا قد أطلنا الاستشهاد بنقد بنفنست فهذا لإبراز بعض الاعتراضات التي يلقاها تحديد بيرس للمفسرة على أنها علامة أخرى تحيل إلى أخرى ، وهكذا إلى ما لا نهاية في عملية سمطقة لامتناهية unlimited semiosis قد تحول الإجراء السيميوطيقي إلى عملية فيها شيء من المثالية يفصل بين العلامة وما تنوب عنه في عالم الواقع .

 ٣ ــ الموضـــوع ولا يوجد له مقابل في تعريف سوسير للعلامة ، ويقابل « المشار إليه » في تعريف أوجدين وريتشاردز ، غير أن تحديد بيرس للموضوع أكثر تعقيدا من تعريف أوجدين وريتشاردز للمشار إليه . فالموضوع عند بيرس في هذا التحديد هو جزء من العلامة وليس شيئا من أشياء عالم الموجودات ، ويميز بيرس تمييزا فيه كثير من الدقة والفائدة في هذا الصدد بين نوعين من الموضوعات : الأول هو الموضوع الديناميكي dynamic object وهو الشيء في عالم الموجودات الذي تحيل إليه العلامة وتحاول أن تمثله ( وقد لا تنجح العلامة في تمثيل هذا الموضوع من جميع جوانبه وزواياه ) والثاني هو الموضوع المباشر immediate object ، وهذا النوع الثاني هو جزء من أجزاء العلامة وعنصر من عناصرها المكونة . وقد يكون الموضوع الديناميكي هو الموجودات الواقعية بينما يكون الموضوع المباشر هو الكليات المجردة . والعلامة لا تنوب عن الموجودات الواقعية ولكنها تنوب عن الكليات المجردة وتساعد في نفس الوقت ، في حركة جدلية ، على تشكيلها . ولا شك أن التمييز بين الموضوع الديناميكي ( المشار إليه كما هو في الواقع ) وبين الموضوع المباشر ( المشار إليه كما هو ممثل في العلامة ) فيه كثير من الغني ويساعد على تعميق الفكرة القائلة إن اللغة أو أنظمة العلامات عامة تلعب دوراً هاما في تشكيل إدراكنا للعالم: فالعلامات لا تنوب عن الأشياء بطريقة شفافة ولكنها تتميز بنوع من الكنافة تضفيها هي على الأشياء ، وتأتى هذه الكثافة من الأفكار والتصورات عن الأشياء التي تصاحب إبداع العلامات. ولا نستطيع أن نعطى بيرس حقه في هذه الصفحات القليلة وأن نغطى جميع جوانب البناء الشكل الهائل الذي أرساه حول دراسة العلامة المفردة وتصنيف العلامات ، ولكن لابد من تقديم تقسيمه الثلاثي للعلامات القيمته وفاعليته ، ولذلك فإنه يرد كثيرا في الدراسات السيميوطيقية . ولكى نفعل ذلك لابد أولا من مناقشة قضية هامة يمكن أن تعتبر عمور التفكير حول العلامة وهى قضية اعتباطية العلامة مالمال والمدلول أو بين العلامة القضية تنشأ من التساؤل حول نوعية العلاقة التى تربط بين الدال والمدلول أو بين العلامة وموضوعها .

هل هناك من علة طبيعية أو منطقية تجعل دالا معينا يرتبط بمدلول بعينه ؟ يجيب سوسير على هذا السؤال بالنفي . فلا توجد أية علة طبيعية أو منطقية تجعلنا نربط بين علامة معينة وموضوع معين سوى العرف والاصطلاح والتواطؤ . ولذلك فإن سلسلة معينة من الأصوات ولتكن « ك.ل.ب » مثلا تحيل إلى حيوان معين ذى أربع ينبح ، وهذه الإحالة من فعل الاصطلاح فقط ولا تقوم على أساس أي تشابه بين هذه السلسلة والحيوان نفسه . ويستثنى سوسير من قاعدة الاعتباطية هذه العلامات اللغوية المحاكية onomatopées ويرى أن هناك علاقة تشابه بين الدال والمدلول في هذه العلامات أي أن الدال يَحاكي المدلول ، فإذا قلنا ، مثلا ، سمعنا مواء القطة فإن كلمة « مواء » تحاكي صوت القطة وكذلك الحال مع « خرير الماء » ... إلخ ؛ وهو ما يسمى في العربية بأسماء الأصوات. وبما لا شك فيه أن التعارض القائم بين الاعتباطية والعلة من المسائل الهامة بالنسبة للفكر السيميوطيقي ، فهناك من يرى أن العلامة ليست اعتباطية وأن ثمة ضرورة تربط بين الدال والمدلول فلابد أن تثير سلسلة الأصوات « ك.ل.ب » في الذهن تصور حيوان معين وإلا انتفت الدلالة نفسها ، وبنفنست ممن يسوقون هذا الاعتراض ويرى أن الاعتباطية تقوم بين الدال والمشار إليه ، فلا علاقة بين سلسلة الأصوات والحيوان الواقعي في عالم الموجودات . ويرجع هذا النقد إلى أن سوسير استبعد من تعريفه للعلامة المشار إليه وحصر التحديد بين الدال والمدلول فقط . غير أن اعتراض بنفنست لا ينفي \_ في رأينا \_ قضية العلة التي تربط بين الدال والمدلول . فالضرورة التي يشير إليها هي ضرورة تنشأ من العرف والاصطلاح لا ضرورة الشبه أو التطابق أو القياس بين الدال والمدلول. ومن هنا جاء التمييز بين علامات تكون العلاقة بين الدال والمدلول فيها علاقة اصطلاحية محض وبين علامات تكون العلاقة بين الدال والمدلول فيها علاقة يحكمها التشابه أو القياس أو يكون ثمة رباط من نوع طبيعي أو منطقي يلزم الجمع بين دال معين ومدلول هذه العلامات ، ومما لاشك فيه أنَّ العرف أو الاصطلاح هو المحرك الأساسي في إبداع العلامات، وهو من وضع الجماعة التي تبدع هذه العلامات وتستخدمها في حياتها الاجتاعية ، ومن هنا تأتى فاعلية العلامة وأهمية بعدها الثقافي، فالعلامة ليست حقيقة فردية ولكنها في المقام الأول حقيقة اجتماعية لا يستطيع الفرد وحده أن يحوّر فيها أو أن يحولها أو أن يبدلها ، وبالتالى يمكن أيضا القول إن العلامة ليست حقيقة ثابتة ولكنها متحركة بحركة المجتمع الذى يؤثر فيها كما تؤثر هى فيه أيضا .

ويميز السيميوطيقيون بين علامات عرفية اصطلاحية وعلامات معللة . أما الأولى فهي من النوع الذي لا تربط بين الدال والمدلول علة من العلل سواء كانت طبيعية أو منطقية ، أما الثانية فهي التي يتطابق فيها شكل التعبير مع شكل المحتوى ( ويكون التمييز أحيانا بين علامات عرفية وعلامات طبيعية ) . ويضرب مثالا على النوع الأول باللغة الطبيعية ، فهي من إبداع الجماعة البشرية ولا علاقة بين الدال والمدلول في مفرداتها ، أما النوع الثاني فيضرب مثالا عليه بالدخان على أنه علامة على وجود النار ، فالنار هي السبب في وجود الدحان ولذا يمكن القول إن هناك علاقة سببية أو علاقة تجاور بين النار والدحان . ونجد هذا التعارض بين « عرفي » و « معلل » في تحليل النصوص الأدبية ، ويذهب بعض النقاد \_ ومن بين هؤلاء فوناجي I.Fonagy \_ إلى أن النص الأدبي علامة معللة وليست اعتباطية ، أي أن ثمة علاقة تشابه بين شكل الدال ( وهو النص الأدبي نفسه ) والمدلول ( وهو محتوى النص أو الرسالة التي يحاول النص بثها ) وذلك لأن النص الأدبي حقيقة من نوع خاص يتميز بدرجة عالية من التنظيم ، ويحكم هذا التنظيم الشكلي قصد نحو جعل هذا التنظيم جزءا من المحتوى أو شكلا دالا . فالقصيدة تختلف عن المسرحية وهذه تختلف بدورها عن الرواية . وبدءا من هذا الاختلاف يمكن القول إن كل شكل من هذه الأشكال معلل بالموضوع أو الرسالة التي يريد العمل أن ينقلها إلى المتلقى . ولاشك أن هذه المقولة تنطوى على كثير من الصدق ونحن من الذين يؤمنون بها ، ويمكن أن تعين الدراسات السيميوطيقية في حل بعض جوانب هذا الإجراء: إجراء البحث عن التطابق الكامن بين شكل التعبير وشكل المحتوى . وتحتل الكتابات حول تعليل أنواع العلامات المختلفة في النصوص الشعرية موقعا هاما في البحث السيميوطيقي . وتؤكد مثل هذه الكتابات على أن مسألة الاعتباطية تتجاوز مستوى العلامة المفردة وتطرح أيضا على مستوى تآلف العلامات . والسؤال المطروح هنا هو : هل تكون قواعد التركيب بين العلامات اعتباطية أم أنها تحاكي بنيات موجودة في الطبيعة مثلاً أو في العقل البشرى ؟ هل المنطق الذي يحكم القوانين التي تحدد قابلية العلامات للتآلف هو نتاج لعرف أو اصطلاح أم أن هذا المنطق هو ملكة من ملكات العقل البشري ؟ وهذا هو السؤال الذي يطرحه تشومسكي في كتاباته حول النحو التحويلي . فيميز تشومسكي ــ كما هو معروف ــ بين الكفاءة والأداء. والأداء عنده هو الاستخدام العملي للغة ( أو لنظام العلامات ) أما الكفاءة فهي ملكة من ملكات العقل البشرى ، وتحكم هذه الملكة طريقة تركيب العلامات المختلفة . ويؤكد تشومسكي \_ من منطلق هذه المقولة \_ على حصوصية اللغة الطبيعية

باعتبارها نتاجا لهذه الكفاءة وينفى إمكانية المساواة بين أنظمة العلامات المختلفة ، فهناك فوارق أساسية بين طريقة إبداع العلامات الحيوانية ، مثلا ، والبشرية .

ونود أن نختم هذا الجزء من مناقشتنا حول ماهية العلامة بملاحظة حول الطرق التي 
تتآلف بها العلامات ( وسنعود إلى هذه النقطة تفصيلا فيما بعد ) . فمن طبيعة العلامة 
أنها لا تأقى مفردة ، أى أن العلامة لا تكتسب قيمتها إلا من خلال تعارضها مع علامات 
تحرى . ويمكن القول إن عملية ترجمة إدراكنا المباشر إلى علامات يتم من خلال تصنيف 
سابق لهذه العلامات ، فإذا نظرتُ إلى زهرة حمراء مثلا فلا أستطيع أن أدرك حمرة هذه 
الزهرة إلا من خلال عملية تصنيفية لمجموع الألوان وتسميتها أسماعها في اللغة الطبيعية ، 
فمعوفة أن لون شيء من الأشياء هو « أحمر » يعني أنه يظهر بعض التشابه مع مجموعة من 
الأشياء الأحرى الحمراء وأنه يختلف عن غيره من الأشياء التي لا يكون لونها أخمر بل أصفر 
أو أخضر ... إغ. وهذا التشابه والاحتلاف يكون أساس النظام . ومن تمة يمكن القول إن 
تمكمها قوانين التقابل والتعارض . وقبل الخوض في مزيد من التفاصيل حول مفهوم النظام 
قواطار الدرس السيميوطيقي نود أن نقدم تقسيم ييرس الثلاثي للعلامات .

### ٣ \_ التقسم الثلاثي للعلامات:

أصبح التقسيم الذى وضعه بيرس للعلامات مقولة أساسية في الدراسات السيميوطيقية. ويقسم بيرس العلامات إلى أيقونات ومؤشرات ورموز. ويقيم تقسيمه هذا من منطلق العلاقة القائمة بين الدال والمشار إليه أو بين المصورة والموضوع. ويحدد بيوس الأنواع الثلاثة على النحو التالى:

أ \_ الأيقونــة Icon : يمثل النشابه المبدأ المتحكم في العلاقات الأيقونية بين عناصر العلامة ، فالأيقونة تمثل موضوعها من خلال النشابه بين الدال والمشار إليه في المقام الأول . ومن الواضح أن هذا المبدأ من العمومية بحيث يفترض معه أن أى توع من النشابه بين العلامة والشيء الذى تشير إليه يكفى \_ من حيث المبدأ \_ ليقيم علاقة أيقونية . يقول به :

« إن الأيقونة علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل صفات تمتلكها ، خاصة بها وحدها . فقد يكون أي شيء أيقونة لأي شيء آخر سواء كان هذا الشيء صفة أو كائنًا فرداً أو قانونا بمجرد أن تشبه الأيقونة هذا الشيء وتُستخدم علامة له » . 7 2.247 ]

وتضم الأمثلة التي يضربها بيرس عن الأيقونة الصورة الفوتوغرافية والصورة التمثيلية

الشخصية . وتكون الصورة أيقونة تحل محل المشار إليه وتشبهه إلى الحد الذى يجعلنا نفقد الإحساس أن الذى نشاهده ليس الشيء نفسه ولكنه مجرد علامة تحل محله . ويميز بيرس بين ثلاثة أنواع من الأيقونات : الصورة والرسم البيانى والاستعارة وكلها تنطوى على جوانب تشابه بينها وبين المشار إليه .

وقد نطرح هنا للمناقشة بعض القضايا الخاصة بالأيقونات : هل هي علامات معللة من منطلق التشابه الذي يربط بين الدال والمشار إليه أم أنها علامات عرفية ، اصطلاحية شأنها شأن العلامات اللغوية مثلا ؟ يحذر أمبرتو إكو من النظر إلى هذه العلامات الأيقونية \_ من مجرد منطلق التشابه \_ على أنها علامات طبيعية أي أنها لا تعتمد على العرف ويمكر التعرف عليها بمجرد إدراكها بالحواس ودون اللجوء إلى اصطلاح سابق يحدد منحى تفسيرها ويربط بين الدال والمشار إليه فيها ، فيقول إكو إن التشابه ليس علة مطلقة ولكنه يقوم أيضا على علاقة عرفية ثقافية (٨٠) . فالتشابه الذي نلمسه بين الصورة والشيء الذي تمثله هو نتاج لممارسة ثقافية . ومما يؤكد قول إكو التحليل الذي يقدمه لوتمان عند تناوله للعلامة الأيقونية في الصورة السينائية في المقال المترجم في هذا الكتاب « مشكلة اللقطة » . ويبرز لوتمان في تحليله الجانب العرفي في العلامة الأيقونية . فرغم أن لوتمان يميز بين العلامات العرفية الاصطلاحية ( ويضرب مثلا عليها بالكلمة في اللغة الطبيعية ) وبين العلامات الطبيعية ( ويضرب مثلا عليها بالصورة ) فإنه يذهب إلى أن العلامات الطبيعية الأيقونية تنطوى أيضا على جانب عرف ، فيقول مثلا بالنسبة للرسم البياني ... وهو أحد أنواع العلامة الأيقونية عند بيرس ـــ إن هذا الرسم ، وهو ذو بعدين فقط ، يبرهن علم، أن ثمة وجود اتفاق يأخذ شكل قواعد الإسقاط الهندسي يحكم علاقة الصورة بالشيء الممثل ، فإذا نظرنا إلى الرسم البياني الهندسي لشقة \_ في تصميم هندسي لمبنى مثلا \_ وهو ذو بعدين فقط فإنه يفتقر إلى البعد الثالث الذي يميز الأصل ، وهو الشقة الموجودة في الواقع ، ولكننا نتعرف عليه من منطلق معرفتنا بقواعد الإسقاط الهندسية . ومن جراء هذا القول يمكن أن نستنتج أن لوتمان يؤكد على الجانب الاجتماعي لإبداع العلامات . فسواء كانت العلامات ذات طبيعة اصطلاحية أو طبيعية فإنها تكتسب من مجرد استخدامها كعلامات جانبا عرفيا . ونحن نتفق مع إكو ولوتمان في هذا المضمار ، فالتعرف على العلامة \_ أيا كانت \_ يتطلب شفرة مشتركة بين أفراد الجماعة التي تستخدم هذه العلامات ، فالتعرف على العلامات الأيقونية في السينا مثلا مرهون بسياق ثقافي يحكم تفسيرها ويتجاوز التعرف المباشر عليها بوصفها صورا تحاكم المشار إليه محاكاة ساذجة ، ويتحتم إذن إفراد مساحة تسمح بتفسير التحوير الذي يطرأ على تحويل المشار إليه \_ كما يظهر في عالم الموجودات الواقعي \_ إلى علامة أيقونية ، فالعلامة ليست الشيء نفسه ولا يمكن أن تكونه ، وتتم عملية التحوير هذه من خلال آليات الثقافة بوجه عام

ولائنك أن العلامات الأيقونية تحتل مكانة هامة في التصنيف السيميوطيقي للعلامات الأرفة ونية تحتل مكانة هامة في التصنيف السيميوطيقي للعلاماء الصورة ، ويعتبرها لوتمان والعلماء السوفيت عامة أحد طرفي ثنائية هامة في تكوين الثقافات . فترى جماعة تارتو وموسكو أن النظام السيميوطيقي للعلامات يقوم على نوعين من العلامات : العلامات العرفية ( الكلمة ) والعلامات الأيقونية ( الصورة ) ولا يمكن الفصل بين هذين النوعين ، وهناك ثقافات تعلى من شأن الكلمة بينا هناك ثقافات أخرى تضع الصورة في مكان الصدارة .

ب المؤشس Index : ترتبط العلامات المؤشرات بموضوعها ارتباطا سببيا ، وكثيرا ما يكون هذا الارتباط فيزيقيا أو من خلال التجاور ، « فالمؤشر » على حد قول بيرس « هو علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل وقوع هذا الشيء عليها في الواقع » . ( ويدخل بيرس بين هذا النوع من العلامات الأعراض الطبية التي تشير إلى وجود علة عند المريض ، والآثار التي نراها على الرمال والتي تدل على مرور أناس من هذا الدرب . فالعلامات المؤشرات هي علامات طبيعية وتستعير اسمها عند بيرس من السبابة ( أو المشيرة ) index التجاور الفيزيقي . ويودر جبيرس بيها بالإضافة إلى السبابة خطوة البحار المتأرجحة التي تدل على مهنته وأيضا الطرق على الباب الذي يدل على وجود شخص في الحارج . غير أنه يجدر بنا الإسارة هنا إلى أن المؤشر وهو الدخان فإنه يدل على وجود ألمان على المثير المؤلم المؤشر وهو الدخان فإنه يدل على وجود نار ، غير أنه قد يكتسب دلالة المنافية عرفية في حالة ما إذا كان بحمل رسالة تتجاوز بجرد العلاقة العلية التي تربط بين وجوده وبين موضوعه ؛ فالدخان يدل على وجود النار ولكنه يدل أيضا بالنسبة للهنود الحمر مثلا ، على مذلولات عددة مشفرة مسبقا وموضوعة من قبل الجماعة .

وقد يثير الدهشة أن يبرس قد أدرج بين المؤشرات بعض العلامات اللغوية ــ وهي أسماء الإشارة والظروف والضمائر ــ فكيف يمكن اعتبار مثل هذه العلامات ــ وهي علامات عرفية محض \_ ضمن العلامات الطبيعية ؟ وكيف يمكن أن نقيم علاقة تجاور فيزيقي بين اللدال « الآن » مثلا واللحظة الآنية وهي المشار إليه ؟ إن منطق بيرس بالنسبة لهذه العلامات هو أنها لا تفهم إلا من خلال التجاور بينها وبين موقف الحطاب ، فلا نستطيع أن نفهم علامات مثل « الآن » أو « هنا » أو « هذا » إلا من خلال ربطها بالشيء الذي تشير إليه ربطا مباشرا . ويقول بيرس أيضا إن أى شيء يركز الانتباه هو مؤشر . [ 2.285 ] وبذلك فإنه يؤكد على وظيفة المؤشر أكثر نما يؤكد على ماهيته . فيقول بالنسبة لأسماء الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة : « إن أسماء الإشارة « هذا »

و « ذلك » مؤشرات لأنها تنطلب من المستمع أن يركز انتباهه وأن يستخدم قوة ملاحظته وأن يوسنحدم قوة ملاحظته وأن يؤسس علاقة حقيقية بينه ويين الشيء الذي تحيل إليه هذه الأسماء ، وتكمن فاعلية أسماء الإشارة في أنها تحفز المستمع إلى هذا السلوك وإن فشلت في هذا فلا يفهم معناها وإن قامت أسماء الإشارة بهذه الوظيفة فإنها تصبح من جراء ذلك مؤشرات » [ 2.287 ] مقوم عناها الموصولة الأسماء الموصولة بنفس الوظيفة في الذي » و « التي » والأسماء الموصولة الأحماء الموسولة الأحماء في سياق المخطاب نفسه على احتلاف أسماء الإشارة التي تعود على الموقف الحطاني لا على سياق الحظاب اللغوى . ويبلو أن بيرس كان حريصا على التمييز بين المؤشرات الطبيعية التي أطلق عليها تسمية المؤشرات الطبيعية التي أطلق النوعية عليها تسمية المؤشرات الطبيعية التي أطلق النوعية عالم على المتوافقة فإنهما يختلفان من حيث الماهية ، فالنوع الأول ينتمي إلى فصيلة الموجودات الطبيعية ( الدخان السبابة \_ خطوة المبحرا ) بينا تنتمي الثانية إلى فصيلة العلامات العرفية التي يبدعها الإنسان .

جـ ــ الرمــز Symbol : تكون العلاقة التى تربط بين الدال والمشار إليه في الرمز عرفية بحض وغير معللة ؛ فلا يوجد بينهما تشابه أو صلة فيزيقية أو علاقة تجاور ، يقول بيرس : « الرمز هو علامة تحيل إلى الشيء الذى تشير إليه بفضل قانون غالبا ما يعتمد على التداعى بين أفكار عامة . » [ 2.249 ] ويعتبر بيرس هذه العلامات العلامات الحقة وهى عنده أكثر العلامات تجريدا . ويطلق عليها بيرس في بعض الأحيان تسمية « العادات » أو « القوانين » ، وهى أقرب إلى الكليات منها إلى الحقائق المتحققة ويمكن القول إن العلامات المفردة هى تجليات للرمز وليست الرمز نفسه .

ويصعب أن نستطرد هنا حول تقسيمات بيرس الأخرى للعلامات حيث أنها متشعبة للغاية ، فقد توصل بيرس في نهاية مطافه في تصنيف العلامات إلى ستة وستين نوعا من العلامات . فقد بدأ سنة ١٨٦٧ بالتصنيف الثلاثي ثم أخذ ينمقه ويفصله حتى توصل إلى تقسيمه الثلاثي أكثر جوانب تصنيفه انتشارا وفاعلية في مجال الدراسات السيميوطيقية .

### ٤ ــ العلاقات بين العلامات : الأنظمة السيميوطيقية :

لقد أشرنا في فقرة سابقة إلى أن العلامة لا تأتى بمفردها وأنها تكتسب قيمتها من التعارض والتقابل مع العلامات الأخرى فتدخل معها في شبكات من العلاقات تكون مجموع النظام السيميوطيقي .

وقدم سوسير في مجال دراسة أنظمة العلامات تقسيما لأنواع العلاقات التي تربط بين العلامات أصبح الكيزة الأساسية لدراسة الأنظمة السيميوطيقية فيما بعد. فتتآلف العلامات على محورين : المحور السياق syntagmatic والمحور الاستبدالي associative أو مركب. paradigmatic وتحودة ما من نظام معين ( في مركب. أو بنية ) مع وحدات أخرى في متتالية ، والشرط المطلوب في هذه العلاقة هو أن تنتمى الوحدات المختلفة المركبة إلى نفس المستبرى السياق ، فيمكن في اللغة أن تكون الوحدات صوية أو صوفية . أما العلاقة الاستبدالية فهى التي تربط بين وحدة معينة من وحدات المركب ووحدات أخرى يمكن أن تحل محلها . وقد يبدو هذا التحليل بسيطا في ظاهره ولكن القضية النظرية الهامة التي يثيرها تتمثل في أن النظام يعتمد في كل مستوى من مستوياته على مبادىء الاحتيار ( الاستبدال ) والتركيب ( السياق ) ، وهذه المبادىء تعمل مما داخل النظام ، ومن ثم يمكن وصف نظام ما من خلال رصد الوحدات التي تنتمي إلى مجموعات استبدالية واحدة ثم من خلال وصف قواعد التركيب التي تحكم كيفية ارتباط الوحدات بعضها بالبعض الآخر .

ولاشك أن العلاقات الاستبدالية والسياقية رخم أنها تمثل المحورين الأساسيين في أى نظام من أنظمة العلامات فإنها ليست الشروط الوحيدة التي تكون النظام ، فهناك جوانب أخرى يمكن الاستعانة بها عند وصف أى نظام من هذه الأنظمة . ويمكن هنا ذكر الخصائص التي قدمها بنفنست في تمييز أى نظام سيميوطيقي وهذه الخصائص هي :

١ ــ كيفية تأدية الوظيفة السيميوطيقية .

٢ \_ مجال صلاحية النظام .

٣ ـــ طبيعة علامات النظام وعددها .

٤ ــ نوعية توظيف النظام .

وترتبط كيفية تأدية الوظيفة بالحاسة التي تخاطبها علامات النظام . هل هذه العلامات تخاطب البصر أم السمع أم الشم ؟ أما عن مجال صلاحية النظام فإنه هذا المجال الذي يفرض النظام نفسه فيه بحيث يتحتم التعرف عليه واتباعه . وأما طبيعة العلامات وعددها فهي رهن الشرطين السالفي الذكر (كيفية تأدية الوظيفة وبحال الصلاحية ) ، وفيما يتعلق بنوعية النوظيف فإنها تترتب على العلاقة التي تربط بين العلامات وتعطى كل علامة وظيفة فارقة أو مستقلة عن الأعربات . ويضرب بنفنست مثلا على هذه الخصائص المميزة للنظام السيميوطيقي بإشارات المرور الضوئية فيقول :

«إن كيفية تأدية الوظيفة: بصرية، ومجال الصلاحية هو مجال تنقل العربات على الطريق، وتتمثل علامات النظام في التعارض اللوني بين الأحضر والأحمر في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان تصاحب هذا التعارض اللوني مرحلة وسيطة يشير إليها اللون الأصفر وتمثل مرحلة انتقال. ولذا نجد أن هذا النظام نظام ثنائى . أما عن نوعية التوظيف فهى علاقة تعاقب ( ولا تكون أبدا علاقة تزامن ) بين الأخضر والأحمر ، وتعنى : طريق مفتوح / طريق مغلق ، أو فى صيغة الأمر أو إصدار التعليمات : أعبر / قف . »(١٠)

ولابد هنا من وقفة عند مفهوم النظام نفسه في الدراسات السيميوطيقية . مما لاشك فيه أن هذا المفهوم يمثل الإطار الشكل والنظرى الذي يمكن من خلاله وصف العلاقات التي تربط بين العلامات المفردة وتركيباتها . وينظر بعض العلماء إلى النظام نظرة صارمة غالبا ما تكون مستقاة من علم اللغة ومن نموذج النظام اللغوى على وجه التحديد ، وقد نطلق على هذا الاتجاه اسم الاتجاه اللغو \_ مركزى logocentric ، ومن بين هؤلاء العلماء إ. بويسانس E. Buyssens وج. مونان ومن نهجوا نهجهم . ويعتبر هؤلاء أن النظام لابد أن يكون محددا تحديدا دقيقا على مستوى العلامة المفردة وعلى مستوى قواعد التركيب طبقا لقوانين معروفة مسبقا . ويرى بويسانس أن هناك مجموعات من العلامات تكون منتظمة ومجموعات أخرى تكون غير منتظمة : فالأولى هي التي يمكن تحليلها إلى وحدات ثابتة ومغروفة الدلالة أما الثانية فهي التي لا تنطوي على علامات محددة العدد والدلالة. فتشكل علامات المرور مثلا نظاما لأن كل علامة محددة الخطوط والألوان ولها مدلول محدد ومعروف ، أما الإعلانات فهي من النوع غير المنتظم حيث أنها تنطوي على مجموعات من الألوان والأشكال غير المحددة كا وكيفا ولا يمكن تحليلها إلى وحدات محددة الدلالة مسبقا وقبل دخولها في تآلف مع الوحدات الأُجرى . وتأتى هذه النظرة المتشددة بالنسبة لتعريف النظام من تطبيق نموذج نظام اللغة على جميع أنظمة العلامات باعتبارها النظام السيميوطيقي الأمثل بمعنى أن تتوفر سائر الشروط التي تتحكم في النظام اللغوى في الأنظمة الأخرى وذلك إذا أردنا أن ندرجها ضمن مجال السيميوطيقا.

إن الجدل الذى يسود قضية علاقة اللغة الطبيعية بالأنظمة السيميوطيقية الأخرى كان وما يزال حصط اهتام جميع المشتغلين فى مجال دراسة أنظمة العلامات. فهناك من يملون من شأن اللغة ويضعونها على قمة هرم الأنظمة السيميوطيقية ومنهم رولان بارت R. Barthes ، فهو يرى أن السيميولوجيا أعم من علم اللغة وتحتويه. أما بنفنست فإنه يعتقد أن اللغة هى النظام السيميوطيقى المفسر لجميع الأنظمة الأخرى أى أننا لا نستطيع علاماته إلى علامات إلا من خلال اللغة الطبيعية وأن دلالة أى نظام تأتى من ترجمة علاماته إلى علامات اللغة الطبيعية. ومن هذا المنطلق يميز بنفنست بين نوعين من الأنظمة ; النوع الأول ذو بعد واحد هو البعد السيميوطيقى تكون فيه العلامة ثنائية البنية مغلقة على نفسها لا تنطوى سوى على دال ومدلول ولا تحيل إلى شيء خارج نفسها ، ومن هذا الدوع الموسيقى فالنوتة الموسيقية هى دال ( النوتة ) ومدلول ( النغم ) ولكنها لا تشير طبقى خارج نفسها فى عالم الموجودات ، أما النوع الثاني فلو بعدين : بعد سيميوطيقى

وبعد سيمنطيقي أو دلالي وتكون العلامة في هذه الأنظمة ذات ثلاثة عناصر : دال ومدلول ومشار إليه ، أي تكون منفتحة على عالم الموجودات ، وأهم هذه الأنظمة اللغة الطبيعية بل قد نقول إن بنفنست يعتبر أن اللغة الطبيعية هي النظام الوحيد الذي يتميز بامتلاك هذين البعدين .

والسؤال الملح الذى تثيره هذه القضية هو : هل توجد أنظمة دالة خارج نطاق اللغة الطبيعية ؟ هل يجب أن تترجم علامات الأنظمة السيميوطيقية إلى اللغة الطبيعية الكتسب دلالة ما ؟ إذا نظرنا إلى السيميوطيقا على أنها العلم الذى يدرس العلامات برمتها بشرية كانت أما ألية ، طبيعية كانت أم اصطلاحية تكون الإجابة على السؤال المطروح بالسلب وتصبح اللغة الطبيعية بجرد نظام من بين الأنظمة السيميوطيقية المختلفة . فهناك بعض الأنظمة التي تخترق حياتنا والتي لا تخضع لسلطان المبيميوطيقية ، منها مثلا في نطاق الحياة الإنسانية الاجتماعية الإنماءات أو الصورة أو المورة أو المورة أو مدي كانت ما المناسلة عنده لأنظمة جزءا من الدراسة السيميوطيقية وتسمى zoosemiotics . وإذا كنا نعرف بأهمية اللغة الطبيعية في جميع بمارستنا الإنسانية الإنتان نرى أنها لا تشكل نظام الانتصال الفريد في حياتنا الاجتماعية والفردية .

وقد يفيد عرضنا هنا أن نذكر بعض الأبحاث التي أجريت حول أنظمة غير لغوية مثل دراسة الإبعاديات proxemics . وكان من مهام عالم الانثروبولوجيا إدوار ت . هول E.T.Hall أن يطور النظريات الكامنة وراء ظاهرة الإبعاديات هذه. وتتناول الإبعاديات دراسة الطرق التي تستخدمها الشعوب المختلفة في الاتصال من خلال الزمان والمكان وحركات الجسد . وتتكون هكذا « لغة صامتة » \_ على حد تعبير هول \_ من بعض الممارسات المحددة ثقافيا مثل المساحة التي تفصل بين الأشخاص عند القيام ببعض الأفعال ، ومثل اللمس أو عدمه ( فالتقبيل أو المصافحة غير مقبولين في الممارسات الاجتاعية اليابانية مثلا ) هذا بالإضافة إلى إيقاع السلوك ( الهرولة نحو شخص عند مقابلته أو التأنى ) أو الإحساس بالزمن المناسب للاتصال في الظروف المختلفة . وقد توصل هول م خلال دراساته لهذه الظواهر المختلفة إلى تقنين بعض القواعد المعقدة التي تبرهن على وجود نوع من الاتصال غير اللغوى لا بين البشر فقط بل أيضا بين الحيوانات . وقد نجح هول مر خلال دراساته هذه أن يجذب الاهتام إلى بعض ملامح دينامية الاتصال التي يغفلها اللغويون والأنثروبولوجيون . فقد أغفل من يدرسون « الكلمة » هذه الطرق الدقيقة الدلالات في الاتصال والتي يكتسبها أعضاء الجماعة دون وعي منهم. ولاشك أن دراسة الإبعاديات أصبحت جزءا من الدراسات السيميوطيقية وهي تشمل دراسة سيميوطيقا المساحة semiotics of space وتدرس الآن في كليات الهندسة . (١٠٠) وقد اتحه السيميوطيقيون أيضا نحو دراسة الطقوس بوصفها سلوكا دالا ووسيلة من وسائل الاتصال غير اللغوى . وكثيرا ما كانت دراسة الأسطورة تحجب الجانب السلوكي الذي يصاحبها في شكل طقوس ، وكان الجانب السلوكي يفسُّر من خلال ربطه بنظام لغوى يتجلى في النصوص العقائدية أو الميثولوجية . غير أن الدراسة السيميوطيقية لأنظمة العلامات المختلفة \_ اللغوية منها وغير اللغوية \_ ساعدت على فصل الطقوس \_ باعتبارها أنظمة من العلامات لها خصوصيتها ــ عن الأسطورة . وبذلك تجاوزت هذه الدراسات النظرة التي ترى في الأسطورة النظام الأعلى بينها تكون الطقوس مجرد مصاحب لهذا النظام ، وهي نظرة فيها شيء من التبسيط في تقيم العلاقة التي تربط بين النظامين . ولذلكُ فقد أصبحت الطقوس تدرس ـ منفصلة عن الأسطورة ـ بوصفها اتصالا غير لغوى وتكشف هذه الدراسات عن بنية الطقوس ودلالتها. وتدخل هذه الدراسات في نطاق أوسع يتناول الحركة عامة ويطلق على هذه الدراسات اسم kinesics أو علم الحركة . ولاشك أن مثل هذه الدراسات للاتصال غير اللغوى قد تسفر عن مداخل جديدة في تناول جوانب ثرية من الحياة الاجتماعية منها الطقوس والشعائر والرقص ( الديني منه وغير الديني ) . ولاشك أن مثل هذه الدراسات ستعنى بجوانب كثيرة تصاحب النشاط الذي تمارسه الجماعة في الطقوس والشعائر ، مثل الملابس التي ترتدي والأقنعة التي يتقنع بها المشاركون في مثل هذه الممارسات ، إلى جانب الأشياء المقدسة الأخرى التي تظهر فيها وكلها علامات غير لغوية لها دلالات خاصة وتلعب دورا هاما في كل هذه الأنشطة .

وختاما يجدر التأكيد على أن السيميوطيقا قد تتسع \_ فى اعتقادنا \_ لتناول مجال فسيح من أنظمة العلامات ، منها الفسيولوجية عند الإنسان والحيوان مثل الشفرة الوراثية والأمراض الطبية ، ومنها النفسية مثل دراسة الأمراض النفسية والعصبية ، ومنها الاجتاعية مثل وسائل الاتصال اللغوية وغير اللغوية ، وفى قمة الأنظمة الاجتاعية تتبوأ الثقافة مكانة هامة . ولهذا السبب نريد أن نفرد قسما خاصا لعرض المقالة المترجمة حول سيميوطيقا الثقافة التي وضعتها جماعة من علماء موسكو \_ تارتو حيث تعتبر هذه المقالة من أهم ما كتب حول هذا الموضوع .

### حول سيميوطيقا الثقافة : جماعة موسكو \_ تارتو :

ينتمى كتاب مقالة «نظريات فى الدراسة السيميوطيقية للثقافات» إلى جماعة من العلماء السوفييت أسهموا جميعا إسهاما مباشرا فى فروع مختلفة من الدراسة السيميوطيقية . وتعتبر هذه المقالة عرضا مركزا لنظريتهم فى سيميوطيقا الثقافة . ويمكن القول إنهم انفردوا بهذا المجال وأرسوا قواعده النظرية ، وأصبحت كتاباتهم فيه المرجع الأساسى فى دراسة سيميوطيقا الثقافة . وقد بدأت هذه الجماعة عملها المنهجى والمنظم سنة ١٩٦٢ بعقد

مؤتمر فى موسكو دار حول الدراسة البنائية لأنظمة العلامات . وقد طرحت الأبحاث المقدمة للمؤتمر مناقشة مجموعة من المحاور تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا . فقدمت أبحاث تناقش علم اللغة النظرى ، وأبحاث تناقش اللغة الدارجة التى يستخدمها اللصوص ، وأبحاث تدور حول اللغة الصينية الوسيطة ، وأخرى تتحدث عن قراءة الكوتشينة أو عن الروايات البوليسية أو عن نظرية الاتصال بوجه عام . وكان المبرر الذى حفز منظمى المؤتمر على إدراج كل هذه المادة المتغايرة الطبيعة تحت لواء المؤتمر هو أنها كلها تشترك فى سمة واحدة وهذه السمة هى كونها أنظمة من العلامات ومن هذا المنطلق تقع فى إطار تناول العلم الجديد : علم السيميوطيقا .

وقد نهض إ.إ.إيفانوف Ivanov بكنابة افتتاحية المؤتمر . وتنطوى هذه الافتتاحية على أهم المفاهيم التي يتبناها إيفانوف بخصوص هذا العلم الجديد وتدور حول التساؤل الأساسي عن محتوى هذا المجال المعرق والمواضيع التي أصبحت من اختصاصه . ويمكن إيجاز أهم أفكار إيفانوف في النقاط التالية :

- ١ يرى إيفانوف أن الإنسان وكذلك الحيوان وأيضا الآلات (ف إطار علم السيرنيطيقا) تلجأ إلى العلامات ، غير أن العلامات التي يستخدمها الإنسان تتميز بغنى وتعقيد تفتقر إليهما العلامات الأخرى . وقد يكون منشأ هذا الغنى أن اللغة الطبيعية تحمل في طياتها « نسقا للعالم » أي أن البشر يودعون في اللغة نظرتهم للعالم .
- ٢ وانطلاقا من الفكرة السابقة فكرة أن اللغة تنطوى على نسق للعالم يقدم إيفانوف مفهوم « النموذج » و « الأنظمة المندخجة » و « النمذجة » . وهذه المفاهم تعتبر من الأسس التي يبنى عليها إيفانوف تصوره للسيميوطيقة ، وقد أصبحت أيضا من المفاهم المحروبة في كل الدراسات السيميوطيقية السوفيتية . فتوصف الأنظمة السيميوطيقية بأنها أنظمة منمذجة للعالم أى أنها تضع عناصر العالم الخارجي في شكل تصور ذهني هو نسق أو نموذج . وتتراوح الأنظمة المغلامات في قدرتها على خلق نماذج ، فهناك أنظمة تصلح أكثر من غيرها المختلفة للعلامات في قدرتها على خلق نماذج ، فهناك أنظمة العلامات في شكل تدرج هرمي طبقا لقدرتها هذه . ويرى أيضا أن اللغة هي النظام الأولئ بالنسبة للأنظمة المشتقة منها ، ومنها الأساطير والأديان والفنون إلى غير ذلك من الأنظمة التي يعتبرها إيفانوف أنظمة ثانوية منمذجة .
- س. يؤكد إيفانوف على الجانب التوصيل بالإضافة إلى جانب النمذجة فى جميع أنظمة
   العلامات ، فلا تقتصم وظيفة هذه الأنظمة على قدرتها على تشكيل العالم فحسب

بل تملك أيضا وظيفة أخرى هى نقل المعلومات . ولذلك تطورت عند علماء جماعة موسكو \_ تارتو النظريات الحاصة ببث المعلومات واستقبالها بالإضافة إلى الاهتهام بقنوات الاتصال وعلم السيبيزيطيقا ( وهو العلم الحناص بتخزين ونقل المعلومات آليا ودراسة الذكاء الصناعى ) .

3 \_\_\_ وقد تستند المفاهيم الخاصة بالتمذجة على المدخل الرياضي والمنطقي للدراسات السيميوطيقية الذي بدأ مع بيرس وتطور عند موريس وكارناب بينها تعتمد المفاهيم الحاصة بالاتصال على المدخل اللغوى الذي أرسى قواعده سوسير وتطور عند بويسانس ومونان .

ويجد كثير من المفاهيم التى قدمها إيفانوف فى افتتاح المؤتمر الخاص بعلم العلامات صداه فى المقالة الخاصة بسيميوطيقا الثقافات وتحاول أن نتتبع ما أتى بها بشيء من التفصيل مقتفين خطوات كتّابها .

تعنى جماعة موسكو \_ تارتو بالتقافة عناية خاصة باعتبارها الوعاء الشامل الذي لتدخل فيه جميع نواحي السلوك البشرى الفردى منه والجماعي . وهذا السلوك \_ في نطاق السيميوطيقا \_ يتعلق بانتاج العلامات واستخدامها ، ويرى هؤلاء العلماء أن العلامة لا تكتسب دلاتها إلا من خلال وضعها في إطار الثقافة . فإذا كانت الدلالة لا توجد إلا من خلال العرف والاصطلاح فهذان بدورهما هما نتاج التفاعل الاجتهاعي ، وعلى هذا فهما يدخلان في إطار آليات الثقافة . ولا ينظر هؤلاء العلماء إلى العلامة المفردة بل يتكلمون يدخلان في إطار آليات الثقافة . ولا ينظر هؤلاء العلمات ، ولا ينظرون إلى النظام الواحد مستقلا عن الأنظمة الأحرى بل يبحثون عن العلامات ، ولا ينظرون إلى النظام الواحد مستقلا عن الأنظمة الأحرى بل يبحثون عن العلاقات التي تربط بينها ، سواء كان ذلك وأشكال التحية ... إنهى ) ، أو يجاولون الكشف عن العلاقات التي تربط بين تجليات الثقافة الواحدة عبر تطورها الزمني ، أو بين الثقافات المختلفة ( للتعرف على عناصر التشابه والاختلاف ) أو بين الثقافة واللاثقافة .

ويترتب على ما سبق أن المفهوم السيميوطيقى للثقافة ينشأ من النظر إليها على أنها مجموع أنظمة من العلامات متنوعة ومتعددة ، وأيضا متدرجة ومتداخلة ؛ ومن ثم فلابد من دراسة هذه الأنظمة من مناحى مختلفة منها التقنى والاجتاعى والاقتصادى والسلوكى والأيديولوجى . ويعرِّف علماء موسكو ــ تارتو السلوك الاتصالى الذى يمكن أن نصفه بأنه سلوك على أنه سلوك دال بالإضافة إلى كونه مشتركا بين أعضاء الجماعة ومنسقا ومنتظما ( يخضع لقواعد وقوانين ) وأيضا إلى كونه ديناميكيا ( أي متحرًكا وقابلا للتغير ) .

والثقافة \_ إذن \_ بناء على تحديد علماء موسكو \_ تارتو حقيقة تتجاوز الحدود

الاقليمية وتعلو فوق هذه الحدود ، حيث أنها قادرة على توحيد ظواهر إنسانية متنوعة ومختلفة سواء كان هذا التنوع وهذا الاختلاف يقعان في الزمان أو في المكان . وعلى هذا فيمكن أن ينظر إلى الثقافة على أنها مجموع القوانين العالمية التي تتجاوز الطارىء. ولكن يجب التحدير من النظر إلى الثقافة على أنها حقيقة ثابتة ، فهي أولا نظام ديناميكي يفعل ويعمل باستمرار في تشكيل العناصر المكونة له فهي آلية فعالة ومنسقة ، من شأنها أن تحوِّل الحيز الذي تعمل فيه إلى حيز منظم في مقابل الحيز الذي لا تعمل فيه الذي يظل بالتالي « فوضي » entropy وغير منظم . ولا ينظر علماء موسكو \_ تارتو إلى النظام واللانظام على أنهما قيمتان مطلقتان فهما في الواقع قيمتان نسبيتان : فالذين يوجدون داخل حيز ثقافة ما ينظرون إلى ما هو خارج هذا الحيز على أنه « فوضى » ، بينما ينظرون إلى الحيز الذي ينتمون إليه على أنه « منظم » . ويتمثل هذا التناقض ... بين الفوضي والنظام ... من الناحية العملية في نسق ثنائي البنية يتشكل من طرفي نقيض ، يقع في طرف من أطرافه الحيز الخارج عن إطار الثقافة ( وقد يشمل الطفلي والمرضى والغريب عن العرق ) بينما يقع في الطرف الثاني ما هو داخل في إطار الثقافة ، ويكون هذا الطرف هو الموجب والمنظم بينما يكون الطرف الخارج عن الإطار هو السالب و « الفوضي » و « اللاثقافة » . وقد تبحث الثقافة ، في بعض الحقب التاريخية ، عن عناصر تساعدها على تجديد نفسها في الحيز اللاثقاق أو حيز الفوضي ( ولنضرب مثالا على ذلك بالفن الأوروبي عندما استلهم الفن الزنجي في بداية القرن العشرين ، وكانت أوروبا ــ وماتزال ـــ تنظر إلى افريقيا على أنها حية لا ثقافي تحكمه الفوضي .)

وإذا كانت الثقافة هي ... من ناحية ... وسيلة من وسائل توحيد مظاهر الحياة الاجتاعية وتنظيمها فإنها ... من ناحية أخرى ... آلية خاصة لتخزين المعلومات وتنسيقها . ويمكن من هذا المنطلق أن ننظر إلى الثقافة على أنها ذاكرة البشرية وأنها تلعب بالنسبة للجماعة الدور الذي تلعبه الذاكرة الفردية في حياة الإنسان في حفظ المعلومات وفي الربط بينا وتصنيفها . وهذه المقولة لا تتنافى مع كون الثقافة نظاما ديناميكيا ، فإذا كانت وظيفة الثقافة هي تثبيت الحبرة الماضية والحفاظ عليها من حيث المبدأ فهذا لا يمنع كونها مشروعا لإنتاج نصوص جديدة ، فالثقافة هي التي تصوغ القواعد والقوانين اللازمة لمثل هذه العملة .

وتحتل اللغة الطبيعية مكانة هامة فى بنية الثقافة ، وهذه البنية ليست مسطحة ولكنها هرمية ، حيث تكون بعض الأنظمة مؤسسة وأولية بينا يكون البعض الآخر متفرعاً من الأولية وبالتالى يصبح ثانويا . وتعتبر جماعة موسكو ـــ تازو أن اللغة الطبيعية هى النظام الأولى فى الثقافة البشرية ، ويكون نسق اللغة الطبيعية هو النسق الذى يكمن وراء الأنظمة الثانوية ، غير أن علماء السيميوطيقا السوفييت يضعون بعض التحفظات حول تطابق نسق

اللغة الطبيعية وأنساق الأنظمة الأخرى ، فيرون أن الأنظمة الثانوية تتبع نسق اللغة الطبيعية إلى حد بعيد وهذا لأنهم يعيرون أهمية كبيرة لأنظمة ذات طبيعة مختلفة عن طبيعة اللغة الطبيعية مثل الصورة أى الأنظمة الأيقونية .

وتتحقق الأنظمة السيميوطيقية في نصوص يولدها فعل الثقافة . فما هو تعريف النص عند إيفانوف وأصحابه ؟ إن هذه الثقطة إشكالية حقيقية حيث أن النص الثقافي هو الوحدة الصغرى التي تتكون من مجموعها الثقافة نفسها كبنية كبرى . ويعرف المؤلفون النص الثقافة ، ومن ثم يمكن تعريف الثقافة النص الثقافة ، ومن ثم يمكن تعريف الثقافة على أنها مجموع النصوص ، غير أن كتّاب مقالتنا دائما حريصون على ربط الحقائق الاجتماعية بالحياة والممارسات الاجتماعية ، فالثقافة ليست مجموع نصوص ثابتة ولكنها أيضا يجموع الوظائف التي تؤديها هذه النصوص في الحياة الاجتماعية ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ليست الثقافة مجموع النصوص المستقبلة .

وكا أسلفنا الذكر إذا كان إيفانوف وأصحابه يلتفتون إلى أهمية اللغة الطبيعية فإنهم لا يحصرون الثقافة داخل حدودها ، فالنص الثقافي لديهم لا يكون بالضرورة رسالة بشت باللغة الطبيعية ولكن يجب أن يكون رسالة تحمل معنى متكاملا integral meaning ، وقد تكون هذه الرسالة رسما أو عملا فنيا أو مؤلفا موسيقيا أو بناية ( فالمبنى « نص » في الدرسات السيميوطيقية التي تتناول العمارة سواء كانت تدرس مبانى دينية أو مدنية ) . ولا تعتبر الثقافة جميع الرسائل المبثوثة نصوصا ، فلكي تصبح الرسائة نصا في إطار الثقافة يجب أن تتميز ببعض الصفات منها أن تكون حاملة لمعنى متكامل وأن تؤدى وظيفة تشاركها فيها نصوص أخرى مشابهة لها ، وأن تكون ذات قيمة وتستحق البقاء والاحتفاظ بها ، وأن تنظيع هذه القواعد أن تولد نصوصا مشابة لها .

ويصنف كتاب المقالة النصوص من حيث تكوينها الأساسى: فقد يكون النص علامة واحدة متوحدة ومتكاملة وقد ينطوى على مجموعة من العلامات المفردة المتآلفة . ويميز المؤلفون بين النصوص الأرلية المتصلة ( وهي النصوص التي يمكن تحليلها إلى علامات مفردة ) وبين النصوص الثانوية المجزأة ( وهي النصوص التي تتكون من مجموعة من العلامات المفردة ) . فالأولى متوحدة تكون مكوناتها عناصر من علامة واحدة أو سمات مميزة لهذه العلامة ، أما الثانية فمجزأة تكون مكوناتها علامات منفردة تتآلف داخل بنيتها . ويبدو أن المؤلفين يربطون بين المجزأ والزمان والمتصل والمكان وبين النص المجزأ والثقافات القديمة وبين النص المجزأ والثقافات القديمة وبين النص المجزأ والثقافات القديمة وبين النص المتصل والثقافات الأكثر حداثة . ويضرب المؤلفون مثلا على الأنظمة التي تتعامل مع

النص المتصل بالسينها والتلفزيون: فالوحدة التي يقدمها هذان النظامان هي الموقف الإنسافي وهذا الموقف متصل في الحياة أي أنه وحدة واحدة لا يمكن أن تجزأ إلى علامات مفردة تحمل كل واحدة منها دلالة ، فالموقف بجملته دال ، ولذلك فإن السينها والتلفزيون عند هؤلاء الكتاب \_ تحلل هذا الموقف إلى عناصر لا إلى علامات مفردة وتربط بين هذه العناصر في شكل وحدة متكاملة دالة . غير أن المؤلفين لا ينفون احتال وجود النوعين من النصوص في النظام الواحد ، فإذا كانت اللغة الطبيعية هي مثال المجزأ والصورة هي مثال المجزأ والصورة هي مثال المجد أن السينها تجمع بين النظامين ؛ وينتهي المؤلفون إلى أن التوتر القائم بين النوعين النصوص من أهم أسس آلية الثقافة .

ولا يتوقف عطاء المدرسة السيميوطيقية السوفيتية عند هذا الحد الذي عرضناه في هذه السطور الموجزة فنحيل القارىء إلى المقالات المترجمة في كتابنا هذا بالإضافة إلى المؤلفات المدرجة في ثبت المصادر والمراجع ، فضلا عن العديد من المقالات الأخرى التي ألفها كتاب هذه الدراسة حول سيميوطيقا الثقافة وغيرها من أنظمة العلامات .

# ٦ ــ السيميوطيقا .. إلى أين ؟

عندما يطرأ اكتشاف في أى فرع معرفي يُحدث هذا الاكتشاف صدى في جميع الفروع المعرفية الأخرى ويغير من خريطة نظرياتها ، فعندما وضع فرديناند دى سوسير أسس علم اللغة الحديث أثرت خطواته الإجرائية فى علم الأنثروبووجى ، واستلهم ليفى شتراوس منهج اللغويات السوسيهة فى وصف قواعد الزواج العالمية ، وعندما اكتشف مصطلحات علم اللغة ألم يجمع بين آليات الاتصال داخل الحلية وآليات الاتصال اللغوى من تشابه ( رغم الاحتلافات التي تميز بينهما ) . فالحقل المعرفي وحدة لا تنفصل فيها العلوم بعضها عن البعض الآخر . إن قيام فرع جديد فى هذا الحقل بما ينطوى عليه من تعقيد منهجى ومن طرح مجموعة من القضايا الجديدة ومن إرهاف لأدوات البحث خرجت من إطار خصوصيتها لتفعل فى فروع معرفية ملاصقة لها أو بعيدة عنها .

وقد يكون أهم ما لفنت السيميوطيقا الاهتهام إليه هو قضية «الوساطة» بالنسبة للعلوم الإنسانية . فهذه العلوم تختلف عن العلوم الطبيعية من حيث المادة التي تتعامل معها . فبينا تتعامل العلوم الطبيعية مع مادة موجودة في الطبيعة تتعامل العلوم الإنسانية مع مادة موجودة اللهدوية والاجتهاعية تتجلى في شكل مادة يبدعها الإنسان هي «العلامات» . فالحياة الفردية والاجتهاعية تتجلى في شكل علامات هي الحامل المادي الذي تتناوله العلوم الإنسانية ولكن هذا الحامل المادي أو اللمال ليس الغاية ولكنه مجرد وسيط يعبر عن أشياء غير مادية موضعها الذهن البشري ؛ ومن هنا

تنشأ معضلة العلوم الإنسانية فى محاولة استقراء هذه العلامات استقراء موضوعيا . فالإنسان هو الذات التي تبدع العلامات وهذه العلامات هى موضوع البحث العلمى ، فكيف يمكن التوصل إلى معرفة « موضوعية » مع مثل هذه المعطيات ؟ ولاشك أن طريق السيميوطيقا مفتوح أمام تعميق مثل هذه القضية وقد تعين بمناهجها ووعيها بقضية الوساطة هذه فى تقديم بعض الحلول وتحديد بعض الخطوات الإجرائية للتوصل إلى معرفة أعمق وأشمل لعالم العلامات ، عالم الواقع الإنسانى .

#### الهوامييش:

(1)

| Тыа., 38.                                                                                                 | (۲) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ونجِب هنا التأكيد على أن ما نقدمه هنا من تعريفات لسوسير تنطبق على « اللغة » لا على « الكلام » ،           |     |
| « فاللغة » عند سوسير هي النظام المجرد للعلامات اللغوية أما « الكلام » فهو التحقق العملي لهذا النظام . وقد |     |
| حصر سوسير تعريف العلامة داخل إطار « اللغة » لا « الكلام » .                                               |     |

F.de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1978, 98.

- U.Eco, Theory of Semiotics, Bloomington, Indiana University Press, 1979, 65. (7)
- C.K. Ogden & I.A.Richards, The Meaning of Meaning, London, Routledge & (t)

  Kegan Paul, 1956, 6.
- (a) P.Weiss and A.Beaks, Cambridge, Harvard University Press, 1931-35, 1958.

  الإشارة إلى هذه الأحسال تنبع الشواهد في النص داخل أقواس معقوقة ، وتأتى في وقم أول يجيل إلى المجلد ووقم ثانٍ

  يجيل إلى الفترات في المجلد .
- E.Benveniste, "Sémiologie de la langue", Problémes de linguistique générale, (1) Paris, Gallimard, 1965,44.
- 1.Fonagy, "Motivation et remotivation", Poétique, 11, 1972, 432-446. (Y)

التجمة العربية في هذا الكتاب ص

 (A) يمكن الإطلاع على المزيد في مناقشة دور العرف والاصطلاح في تشكيل العلامات الأيتونية في دواسة أ . جوميرتش القيمة حول الفنون الشكيلة .

E.Gombrich, Art and Illusion, New York, Bollingen Series, 1961.

Benveniste, "Sémiologie de la langue", 6.

E.T.Hall, The Silent Language, New York, Doubleday, 1959.

E.T.Hall, The Hidden Dimension, New York, Doubleday, 1966.

Sémiotique de l'espace: Architecture, urbanisme, sortir de l'impasse, Paris, Denoël/Gonthier, 1979.

# السيميوطيقا في الوعى المعرفي المعاصر

#### أمينــة رشـــيد

انتشرت « السيميوطيقا » ( وهى علم « العلامات » فالمصطلح مشتق من الأصل اليوناني Semeion بمعنى « علامة » ) في أنحاء العالم منذ الستينيات ، ففي هذه الفترة تكرت مراكز متعددة تولت مهمة تدريس السيميوطيقا وقامت بإجراء الأبحاث في مختلف فروعها وذلك في فرنسا وأمريكا والاتحاد السوفيتي وإيطاليا وغيرها من البلاد . وقد شهدت المند الفترة كذلك تأسيس جمعيات وإصدار مجلات كانت تهدف إلى نشر الوعي بأهمية السيميوطيقا وإلى عرض إنجازاتها المتعددة . ويمكن أن نذكر من بين هذه الجمعيات « الجمعية العالمية للسيميوطيقا » التي أنشئت في باريس سنة ١٩٦٩ والتي تصدر عنها إلى أهم المراكز العلمية في العالم ، ومن بين هؤلاء العلماء يورى لوتمان السوفيتي وأوميزواكو إلى المرونيي وأوميزواكو تت. سيبيوك الأمريكي .

وفى سنة ٩٧٣ فى ميلانو بإيطاليا انعقد أول مؤتمر عالمى للسيميوطيقا ، وقد أثار هذا المؤتمر مناقشة أهم مفاهيم السيميوطيقا النظرية والإجرائية مثل مفهوم العلامة ومفهوم أنظمة العلامات ، كما طرح المؤتمر مجموعة من التساؤلات حول وضع هذا الفرع المعرفى الجديد ومشروعية تسميته ، ومدى تجانس الأعمال المختلفة المندرجة تحت التسمية . وقد أدى كل هذا إلى طرح قضية الوعى المعرفى الذي يستند إليه العلم الجديد :

هل هو « مودة » مثله مثل كثير من « المودات » الفكرية والنقدية التى شهدها عصرنا هذا تباعا ، هذا العصر الذى يتميز عما سبقه من العصور بدرجة أرق في القدرة على التصور والتجريد ولكنه في الوقت ذاته يتميز بالانهبار الدائم بكل جديد ، فهل هذه « المودة » هي استجابة لهذا الانهار ؟

أم أننا نستظيع أن نعتبر هذا الفرع الجديد درجة أعمق في الوعي المعرفي ، أو

فلنقل فى القدرة الإنسانية على خوض معركة اكتساب المعروف من المجهول ، وفى تصنيف يؤدى إلى تنظيم المعرفة ذاتها ويسمح لها بالتقدم ، وفى نفس الوقت يساعد على خلق نظام رمزى يقترب من الدقة المطلوبة فى العلم وذلك مع عدم إغفال الجدل بين هذا النظام والواقع المتغير ؟

ويزداد النساؤل حدة عندما يطرح فى منطقة من مناطق « العالم الثالث » ، حيث تتسم أوساط المنتقفين بتبعية ما للعواصم العالمية فى البلاد الصناعية ، وتبرر هذه النبعية أحيانا بأن هذه العواصم تمتلك العلم ، غير أنه كثيرا ما يختلط العلم بالتكنولوجيا لدى هؤلاء المنتففين ، ونجد أن المفاهم النقدية \_ فى المناطق التى نتحدث عنها \_ تتأثر بأعمال الغرب الأوروبي والأمريكي ، كما تتأثر بها أشكال الأدب والفن ، فتنتشر بدرجات متفاوتة السرعة إنجازات مثل إنجازات البنائية مثلا متأخرة عشرين عاما، فينهر بها بعض المنتفين متجاهلين أن « الغرب » نفسه قد خاض طريقا طويلا فى نقدها ، ولم يوجه إليها هذا النقد من قبل تيارات اليسار والرفض فقط بل نجده أيضا فى كتابات المنتفين المقتنعين بصلاحيتها والمتبين مفاهيمها الإجرائية .

وألح علينا بإصرار سؤال كاد يشلنا عن الكتابة فى موضوع السيميوطيقا ، وهذا السؤال هو : هل تمثل هذه النصوص القيمة والرائدة حقا فى علم العلامات وعلوم الاتصال «مودة » ستزول ، أم تمثل علما مهيئا ليضرب جذورا فى تربتنا الثقافية ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل تهم هذه النصوص المثقف العربى عامة والمتخصص فى النقد الأدبى خاصة ؟ وفيم تهمه وهو مازال يخوض معركة العربى المركزة المرازاة ، مازال يخوض معركة الحريات الأساسية : حرية القلم والفكر والتعلم ، معركة إنقاذ الثقافة فى مجتمعات مازالت تنوء تحت وطأة الفقر والأمية والتخلف ؟ ونحن لا نطرح هذه الأسئلة من باب النوف أو تأتيب الذات بل إيمانا منا أن عصور علم الصفوة قد انتهت ، فلن يتأصل العلم اليوم فى المجتمع إلا إذا وجدت مؤسسات تعليمية ذات كفاءة عالية ، ودور للنشر تكفل الصمانات للكتّاب ، إلا إذا توفرت حرية الفكر مصحوبة بوعى بضرورة التقدم مع ارتباطه بمجهود تهدف إلى تطوير المجتمع على أساس العلم والعزة القومية وتعليم الجميع وتحقيق إنسانية التى بدونها لا يعيش علم ولا تنمو معوفة .

وكل هذا ماثل أمامنا قرأنا في السيميوطيقا ، ورجعنا إلى جذورها ، فوجدنا أن هناك ترانا هاما ، ساهم فيه الفكر اليوناني والفكر العربي قديما ، ثم جهود العصور الوسطى وفكر النهضة ، وأخذ هذا التراث يتبلور في الوعى المعرفي الحديث ، وهذا مع تقدم العلم وخاصة العلوم الإنسانية ، وجدنا أن هناك معركة تخاض من أجل الحقيقة ، أو بمعنى أصح معركة لابد أن تخاض من أجل نصرة الصواب على الخطأ ، وذلك حتى في ظروفنا الصعبة وبإمكانياتنا المحدودة ، وأن هذه المعركة لا تنفصل عن معركة التحرير ، تحرير العقل الذي

آمن به العرب فى عصورهم الذهبية وفى نهضتهم المدنية ، وتحرير الإرادة والإنسان ، ونرى أن كل هذا لن يتم دون مساهمة العلم والمعرفة .

0 0 0

يمكن أن نعتبر قضية العلامة من أهم القضايا الفلسفية التي طرحها العقل الإنساني ، فالعلامة هي شيء مادى ، محسوس ولكنها \_ في نفس الوقت \_ ترتبط بالدلالة من حيث أنها تصور دهني لأشياء موجودة في العالم الخارجي ، فتثير هذه الصفة المزدوجة للعلامة القضية الأساسية لعلاقة ما نعرفه بما هو موجود بالفعل ، وهكذا نجد أن العلامة \_ عبر المنطق والنحو \_ تتصل بقضايا الدلالة وانتاج المعنى بأشكالها المختلفة التي سوف نطرح بعضها مما كان لنا حظ معوفته ، وذلك دون الدخول في التساؤل حول عالمية مفهوم العلامة ( كما تطرحه جوليا كريستيفا عندما تشير إلى أن الفكر الصيني القديم لم يعرف العلامة ) . وما يهمنا هنا هو وضع المفهوم ومشروعيته في إطار التراث العلمي الذي وصل إلينا بالفعل واسترداد التراث الذي انفصمنا عنه . وتهم العلامة في هذا الإطار نظريتنا في المعوقة ، أي معرفة نظم الرموز التي نستعملها في التفكير ، كما ترتبط بحياتنا الاجتماعية التي تمتلء بإشارات قد تنفصل أحيانا عن مضامينها أو قد تحجب أحيانا مضامين أخرى يراد لها أن تستقر في نفوسنا .

وسنرى كيف انتقلت قضية الدلالة من الشكلية القديمة والأيديولوجيات الدينية في العصور الوسطى إلى العلم الحديث عبر المنطق واللغويات ، وكيف خرجت من المفهوم الثابت لإنتاج شكل للمعنى الواحد \_ شكل القياس اليونان \_ إلى الاعتراف بوجود ممارسات دالة مختلفة ، لها أنظمتها الخاصة التي تحكمها علاقة نوعية بين الرمز والواقع ، وكيف اكتشف الوعى المعرفي الحديث جدل النظرية والممارسة ، جدل الوحدة والتنوع ، جدل التطابق والاحتلاف .

يقول أرسطو في كتاب العبارة محددا العلاقة بين الألفاظ والعلامات في الذهن وبين أشياء العالم الخارجي ما نصه :

« إن الأصوات التى يخرجها الإنسان رموز لحالات نفسية ، والألفاظ المكتوبة هى رموز للألفاظ التى ينتجها الصوت . وكا أن الكتابة ليست واحدة عند البشر أجمعين فكذلك الألفاظ ليست واحدة هى الأخرى ، ولكن حالات النفس التى تعبر عنها هذه العلامات المباشرة متطابقة عند الجميع ، كما تكون الأشياء التي تمثلها هذه الحالات أيضا متطابقة » .

وتمثل العلاقة بين العلامات والأشياء مقولة أساسية عند الرواقيين الذين طرحوا فى الفكر

اليونانى قضية العلامة ، ووصفوا تركيب العلامة على أنه ثلاثى يتكون من العناصر التالية : المشار إليه reférent والنصور الذهنى العلامة على أنه ثلاثى يد في المحاقة بين الأشياء والألفاظ الذى يرد في كتاب العبارة لأرسطو \_ وهو الجزء الثانى من كتاب الأورجانون \_ عند الفليسوفين العربين ابن رشد وابن سينا . ومن الجدير بالذكر أن ابن رشد لم يلجأ فى شرحه لكتاب أرسطو الأخرى ، وهى الاستشهاد الطويل بنصوص أرسطو يليه الشرح ، فلا نجد فى شرح العبارة سوى خمسة نصوص لأرسطو أما باقى الشرح فهو من وضع ابن رشد نفسه ، ويقدم فيه تناوله الخاص للموضوع من خلال ثقافته العربية المستندة إلى تراث ثرى من علوم النحو واللغة عند المورس وهوا على كتابه عن شرح العبارة تأويله الخاص لقضية العلامة عند الرواقين وطورها تطويرا طريفا .

وبينا نجد أن الربط بين الشيء والتصور الذهبي واللفظ قد أدى في الفكر اليونافي إلى غيط القياس الذي جمَّد التفكير في إطار منطق شكلي يفرض صحة عناصره واتساقها على الواقع الحارجي ، كمَّ يفرض وحدة المعنى ، عاجزا عن اكتشاف تعدد الأنظمة الدلالية (وربا لم يكن هذا في إمكانه ) ، نقول بينا نجد كل هذا في الفكر اليوناني نكتشف عند العرب إلى جانب تطوير فكر الرواقين ب تراثا نوعيا لمفهوم العلامة ؛ فاكتسبت العلامة المجيدة وجواهر الأشياء ، هذا من ناحية ، ونجد من ناحية أخرى استعمالا خاصا للعلامة عند علماء الجروالتحو العرب الذين اكتشفوا إمكانية تركيب الحروف لتكوين أنظمة مرزية بغرض استخلاص الصواب من الحلقاً . وفضهد تجديدا لهذا التقليد في فكر العلماء بغرض استخلاص الصواب من الحلقاً . وفضهد تجديدا لهذا التقليد في فكر العلماء والفلاسفة في النهضة الأوروبية الذين اهتموا «بالحساب المقلالي » calculus « الخساب المقلالي هو تكوين آلة عالمية يمكن أن تساعد على اختزال لا نهائية الفروض المقلانية في العملا الطوبائي في عدد محدد من الحقائق الدقيقة واضحة تتجاوز إبهام اللغة العادية ، لغة يفهمها الجميع .

أما العصور الوسطى المسيحية فوجدت أن التفكير في العلامة قد أثر في أنماط الدلالة ، فدخل التفكير في العلامة في إطار الفلسفات المتأثرة بالأديان المؤمنة بالتوحيد وبوجود كائن متعال ـــ هو الله ـــ لا تمثل مظاهر العالم إلا تجليات له تُقرأ بوصفها علامات تؤكد وجود الله . وترجمت أنماط الدلالة إلى لغة المنطق والنحو وسميت هذه الأنماط في اللغة اللاتينية modi significandi ؛ فإذا كان الفكر اليونافي هو الذي اكتشف مفهوم العلامة والنظام فيعود إلى العصور الوسطى الفضل في تكوين مفهوم النظام المدال ، فنجد أن فكر العصور الوسطى ـــ عبر الأيديولوجية الدينية ـــ قد ركز على فعل الدلالة وعلى طرائقها المختلفة . ويثير تكوين أتماط الدلالة قضية الذات وقضية موضوع الفكر وقضية علاقة الذات بالموضوع، وهمى تباعا قضايا أتماط الوجود modi essendi، وأتماط الإدراك modi intelligendi, وأتماط الدلالة modi significandi.

وظلت إشكالية الذات والموضوع فى حدود الأنماط الثابتة التى طرحتها المصور الوصطى من أجل البرهنة على وجود الله ووجود العالم الفوقى ، استنادا إلى الشابه الموجود من عالم ما تحت فلك القمر وبين العالم الفوقى . ومع نهوض المنطق الديكارتي والنحو الذى أسسته مدرسة بور رويال Port Royal تم التوحيد بين النظام الدال والذات المفكرة المستنادا إلى مفهوم العقل المفكر الذى أصبح أساس الفعل الدلالي ؛ فاهتم الفلاسفة نفسه أو وضع الذات المفكرة أو توظيف النظام الدال عاهدين بهذه المسائل إلى مفكرين آخرين عاتجهوا نحو تكوين نظرية عامة للغة والدلالة ، كما ذهبوا إلى تطبيق مفاهيم علم الدلالة على مواضيع تخرج عن حدود الفلسفة مثل البلاغة فى دراستها للمجاز . فنجد تصنيفات جديدة للمجاز واللغة العالمية والرسم ... إلخ عند لوك Locke ولينتز كورياناك

ولم يدخل الفكر الجدلى في تكوين أتماط الدلالة إلا مع هيجل وماركس. وكان ماركس أول من فسر كيفية تكوين التفكير الرواق في الدلالة وذلك لمارضته المذاهب الذرية المادية ( الآلية ) عند إيقور Epicure وديقيطس Democritus وذلك في رسالته للدكتوراه ، مستندا إلى مفهوم هيجل للجدل ؛ وكان هيجل قد نقد الكائنات الثابتة في الفكر المقلافي الديكارق مكتشفا فيها التناقض والحركة والجدل نما سمح له و لماركس من بعده سبالتالي أن يطرح قضية توليد المعنى بوصفه حركة جدلية بين الذات المفكرة وموضوع الفكر . فتولدت فكرة الممارسة من التناقض ، ونبع الجدل من الفكرة المثالية عروه بين المادة واللغة . وقال الفليسوف الفرسى كفايس كفايس Cavaillés الذي لم ينجز إلا القبل من كتاباته القيمة في نظرية العلم المنسق شرورة التوليدية الحقيقية ليست ضرورة خدل » .

ليست هذه الملاحظات إلا بعض اللمحات فى تاريخ التصورات الخاصة بالعلامة . وكان غرضنا منها أن نظهر أن التفكير فى العلامة لم يبدأ مع سوسير وبيرس ، ولن ينتهى مع التيارات المعاصرة ، بل له جذور بعيدة وعميقة فى الفكر الإنسانى . وتهدف أيضا ملاحظاتنا إلى توضيح بعض المعالم التي تخفيها بعض التيارات المعاصرة لهذا العلم المرتبطة بأيديولوجيات مازالت مثالية وتثبيتية ، هذا رغم تقدم الفكر السيميوطيقى فى طريق اكتشاف الجدل واستخدامه وفى الربط بين حركة الواقع وإدراك الذهن الإنسانى للتعارض وللتقدم الجدل بين العناصر المتناقضة .

نهض بيرس وسوسير في أواخر القرن الناسع عشر وبداية القرن العشرين بتحديد بدايات السيميوطيقا الحديثة بوصفها علما يطرح قضية المفهوم الأساسي للغة وللدلالة وللأنظمة الدالة المختلفة وتنظيمها وتحولاتها .

وسلك بيرس طريق المنطق ليجد من خلاله أحد معانى السيميوطيقا ، فكون نظرية عبرت وشكلية للعلامات ، قريبة من الرياضيات وذلك من أجل إقامة حساب منطقى يتسنى تعليقه على جميع الأنظمة الدالة . ويقترب هدف بيرس من حلم ليبنتز في التوصل إلى الحساب العقلاني . وقد حدد بيرس ثلاثة أجزاء لعلم السيميوطيقا : أولا البرهاتية التي تتناول ذات المنكلم ، وثانيا الدلالية التي تدرس العلاقة بين العلامة والشيء المشار إليه ، وثالنا السياق الذي يصف العلاقات الشكلية بين العلامات . وقد تبنى الاتجاه الذي أرسى أسسه بيرس في البحث السيميوطيقي المفهوم الديكارتي لفعل العقل واستند إلى السياق منهجا في البحث . وكان فذا الاتجاه صدى في الدراسات السيميوطيقية الأمريكية فيما بعد ، فتأثر به موريس Ch.Morris الذي يتناول دراسة العلامة المنفردة كما تأثر به تشومسكي الذي أقام علما جدليا للعلامات من حيث أنها حقائق تتفاعل فيما بينها داخل أنظمة متحركة .

أما مشروع سوسر فقد اتجه منذ البداية نحو اللغات الطبيعية ونحو دراسة «حياة العلامات داخل الحياة الاجتاعة ». وظهر بعد سوسير علماء حلقة براج فاتجهوا — مقتفين خطوات الشكليين الروس — نحو دراسة البني المختلفة ، مثل لغة الشعر والأسطورة والتحص الشعمي على أنها أنظمة دالة . فينها ركز بيرس على نظام العلامة بشكلها الجود والحال من المضمون في الرموز المنطقية أثار سوسير مشكلة اللغويات لأنه رأى أن نظام اللغة الطبيعية أكثر النظم تطابقا مع مثال علم العلامات ؛ ويرجع هذا إلى طبيعة العلامة الغوية الاعتباطية وإلى أن اللغة يمكن أن تختزل في عدد محدود من العلامات المستقلة والختلفة ، وقد ترتب على ذلك أن اللغة تصلح أن تكون نموذجا لكل الأنظمة الدالة غير والختياة ، بيد أن سوسير لم ينظر إلى علم العلامات على أنه علم محايد ، شكلى ، مجرد ، شأنه شأن الرياضيات أو المنطق أو حتى اللغويات ؛ حيث أن عالم العلامات هو جزء من عالم المجتمع ولذا فلابد من اللجوء عند دراسته — أى عالم العلامات سال وعلم الإنسان وعلم النفس ... إخ . ومن ثم ينبغى أن تسبق علم العلامات نظرية فى المدافة . وهكذا نرى أن سوسير مهد الطريق لسيميوطيقا بارت Barthes

وقد تفرع من لمحات سوسير اتجاهان أساسيان لعلم العلامات اليوم : الأول يستند إلى علم الدلالة ، والثانى يركز على علم الاتصال ، وقد نشير إلى اتجاه ثالث ــــ يمثله أومبرتو إكو ــــ يرى أن السيميوطيقا فى حاجة إلى علم يدرس قنوات الاتصال المختلفة ، وتصاحبه

\_ فى ذات الوقت \_ نظرية للدلالة وذلك لأن النظم الرمزية لا تنتقل من مرسل إلى متلق إلا إذا توفرت لديهما معرفة سابقة بنظام الدلالة الذى تعتمد عليه الرسالة المبثوثة .

وقد تحدد التمييز بين الاتجاهين عندما أكد بارت أن اللغويات لا تمثل جزءا من علم للعلامات \_ كما يتبادر إلى الذهن من تعريف سوسير \_ بل تمثل ، على عكس ذلك ، نموذجا يجي أن يحتذى في دراسة جميع الأنظمة الدالة . وقد سلك بارت هذا المسلك حين درس \_ مثلا \_ نظام « المودة » ( أي الأزياء الحديثة ) ، أو نظام ما أسماه بالأساطير الحديثة . فقد حدد بارت منذ ألف كتابه الأساطير ... أي قبل أن يعمق تعريفه النظري للسيميوطيقا ــ أن السيميولوجيا ( وهو المصطلح الذي يستخدمه ) تقوم على العلاقة الثلاثية بين العلامة والدال والمدلول ، ويستند بارت هنا إلى المفهوم الجوهري الذي بني عليه سوسير علم اللغة ، وهذا المفهوم مؤداه أن العلامة ، أو اللفظ ، تتكون ــ طبقا لتعريف سوس \_ من جزأين : جزء مادي صوتي ( هو الصورة السمعية ) وجزء مجرد ذهني ( هو المفهوم). فإذا أخذنا نظاما مثل الأدب نجد أنه يتكون من مثلث: العنصر الأول فيه هو الدال أو القول الأدبي ، والعنصم الثاني هو المدلول أو العلة الخارجية للعمل ، والعنصر الثالث هو العلامة أو العمل الأدبي ، وهذا العمل ذو دلالة . ويمكن أن نطبق نفس الوصف للنظام السيميولوجي في التحليل النفسي ، فهنا يصبح الدال هو السلوك الظاهري والمدلول هو العلة الأساسية أما العلامة فهي نتاج للدال والمدلول وتأخذ شكل الحلم أو الفعل المشوه الذي يدل على وجود العصاب ... إلخ ؛ ولا نستهدف هنا أن نقدم عرضا وافيا لأعمال بارت ، بل نريد فقط أن نشير إلى الاهتمام الذي يوليه الاتجاه الذي يمثله بارت للدلالة. وهذا النهج في البحث السيميوطيقي ينطوى على كثير من الجدوى والثراء في اعتقادنا رغم الاعتراض الذي يوجهه إليه علماء آخرون مثل جورج مونان G.Mounin الذي يرى أن مثل هذه الدراسات لا تمت للسيميوطيقا بصلة بل هي تنحو منحي علم الاجتماع أو علم النفس الاجتماعي ... إلخ. وينطلق تحديد بارت لعلم الدلالة من نقد أيديولوجي للغة المستخدمة فيما يسمى اليوم بـ «الثقافة الواسعة الانتشار» mass culture . وقد كشف علم الدلالة الذي أرسى بارت قواعده عن الآلية التي تخلط يين ثقافة البرجوازية الصغيرة وثقافة تدعى العالمية . ولا تنفصل الدلالة في إطار هذه الحدود نفسها عن الاتصال ومن ثم يمكن النظر إلى السيميوطيقا على أنها ذات أواصر قوية مع الدراسات التي تحاول أن تعمق معرفة آليات الاتصال والإعلام.

وكا ذكرنا آنفا رفض بعض العلماء مدخل بارت ، ومن بين هؤلاء مونان وأيضا بريبتو Prieto وبويسانس أنه لا يتناول سوى Prieto وبويسانس Buyssens ، وقام وفضهم لهذا المدخل على أساس أنه لا يتناول سوى الحاجب الاجتماعي وأنه \_ أى المدخل \_ يعتبر أن قضية انتقال الرسالة من مرسل إلى متلق علولة مسبقا . بيد أن هذه القضية بالذات \_ قضية الرسالة \_ هي جوهر السيمولوجيا

كما طرحها سوسير ، هذا من جانب ، ونجد من جانب آخر أن سوسير ذكر الفكرة القائلة إن اللغة هي نظام من أنظمة الاتصال ولكن هذه الفكرة لم تتبلور عند سوسير ولكنها وجدت فيما بعد تطويرا وتفصيلا في أعمال كل من تروبتسكوي Troubetskoy وبويسانس ، ومارتينيه Martinet ، وبريتو . فنجد مثلا عند بويسانس وبريتو أساسا متينا لوصف آلية أنظمة الاتصال غير اللغوية وطرائق توظيفها ، من بين هذه الأنظمة الإعلان وشفرة الطرق وأرقام الأتوبيسات وغرف الفنادق ، إلى غير ذلك من الأنظمة . ونما هذا الاتجاه وتطور مع نشأة العلوم الخاصة بالاتصال وتقدمها ، كما ارتبط تقدم العلوم المتعلقة بالاتصال بتقدم فروع اللغويات والعلوم الطبيعية ، وارتبط بصفة خاصة بتطور علم الدلالة ، وإذا كان تطور علم الاتصال يعتمد على تعميق معرفة الدلالة ويستعين بإنجازات العلوم الفرعية التي يستند عليها ، فإن هذا التطور ينبع أساسا من الأهمية التي اكتسبتها العلامة في عصرنا هذا ، فتصاحبنا العلامة في كل خطوة من خطوات حياتنا البومية وتوجهنا وتقودنا ، بدءا بإشارات المرور التي تحدد إيقاع سيرنا وانتهاء بالإعلانات في الشوارع وفي وسائل الإعلام التي تعبر عن أنماط الانتاج وعن الأيديولوجيات السائدة والمؤثرة في نسيج حياتنا . ونستطيع أن نضيف إلى هذه القيمة الاجتماعية للدلالة أن الوعي المعرفي بالعلامة وبقضايا الدلالة يساهم في التحليل العلمي للأنظمة الرمزية المركبة ، مثل اللغة والدين والأساطير . ويمكن القول ختاما إن السيميوطيقا قادرة \_ بما تتميز به من تناول للعام ـ على أن تلعب الدور الذي لعبه علم الجدل عند أفلاطون ، مثلا ، أو المنطق عند أرسطو: فعلم السيميوطيقا الحديث يستطيع أن يضفى الضوء على بعض نواحي نظرية المعرفة المعاصرة وذلك من خلال اعترافه بتعدد الأنظمة الدالة وتنوعها ، دون إغفال وجود عناصر مشتركة في مفهوم العلامة ذاتها .

0 0 0

ويلح علينا سؤال أساسى حول مفهوم اللغة أو اللغات سواء نظرنا إلى السيميوطيقا من جهة الدلالة أو من جهة الاتصال : ما هى الشروط التى ينبغى أن يخضع لها نظام الدلالة أو نظام الاتصال كى يسمى لغة : لغة الرسم أو لغة السيغا ، لغة الزهور أو لغة الحيوانات ؟ وما هى العلاقة التى تربط بين هذه اللغات المختلفة واللغة الطبيعية التى تصفها اللغويات بفروعها ؟ تمثل الإجابة على هذه الأسئلة المحور الأساسى الذى تدور حوله الدراسات التى يجمعها كتابنا هذا .

لقد ركزنا ، فيما قبل ، على أهمية اللغة بمكوناتها وهى : العلامة والدال والمدلول ... أو الربط بين الصورة السمعية وللفهوم ... كا ذكرنا أيضا العلامة وصفتها الاعتباطية ، وتعرضنا لاستقلال العلامة كنموذج للنظام السيميولوجى عند بارت . ونتباول الآن عنصرين أساسين من عناصر نظام اللغة استعارها علم العلامات الجديد من هذا النظام ليطبقهما على أنظمة أخرى من العلامات . ويؤكد هذا على أهمية هذين العنصرين فى مجال المعرفة الحديثة . وهذان العنصران هما :

- ١ \_ ثنائية التعارضات الصوتية .
  - ٢ ــ نموذج الاتصال .

١ \_\_ وينطلق عالم اللغة التشيكي تروبتسكوى في دراسته للفوارق التعارضية في أصوات اللغة من قناعة أساسية مؤداها: أن اللغة يجب أن تدرس من منطلق معرفة النحديدات الأساسية التي تجعل منها أداة تسمح باختزال عدد لا نهائي من الأقوال ، يعبر عن نوع لا نهائي من الأشياء والحالات ، في أشكال محدودة العدد من العناصر الصوتية والنحوية والدلالية . واختار تروبتسكوى أن يركز دراسته لهذه أي على التعارضات ، فإذا قلنا مثلا « قلب » أو « كلب » يعتمد الاختلافات ، في العني ، أساسا على الاختلاف الموتي بين القاف والكاف . ومن ثم يعتمد النظام الصوتي كله على الختلاف والتمييز بين وحدات مستقلة ، محدودة العدد ، كا تكون العلاقات الممكنة بين هذه الوحدات محدودة العدد أيضا . ويترتب على هذا القول إن نظام الأصوات في اللغة لا يخضع للاعتباطية بل يخضع لضرورة ما ، ومن ثم يصحح تعريف سوسير للعلامة اللغوية على أنها ذات طبيعة اعتباطية تعريف ومن ثم يصحح تعريف سوسير للعلامة اللغوية على أنها ذات طبيعة اعتباطية تعريفا يجب ألا يؤخذ على إطلاقه .

ودخل منهج ترويتسكوى نطاق علم الإنسان ، وقد اعرف ليفي \_ ستراوس لم المناتبة عندما قال « لا Lévi - Strauss بتأثير علم الصوتيات على الأنثروبولوجيا البناتية عندما قال « لا شك أن الصوتيات ستلعب بالنسبة للعلوم الاجتماعية نفس الدور الذي لعبته الفيزياء الذرية بالنسبة لمجموع العلوم الدقيقة » . وقد حدث ذلك بالفعل ، فبنى ليفى \_ شتراوس دراسته لقواعد الزواج العالمية على مبدأ التعارضات الأساسية . وقد أكد أن النشابه بين قواعد علم الأصوات وقواعد السلالة يؤدى إلى استخلاص قوانين عامة وخفية تحكم لحنة الإنسان وسلوكه ، كما تحكم جميع جوانب نشاطه . وانتشرت في النصف الأول من قرننا هذا الفكرة التي تدعو إلى أن تكون اللغة \_ بوصفها أدق العلوم الإنسانية \_ نموذجا تحتذيه باق العلوم الإنسانية .

حدد ليفى ــ شتراوس قواعد الزواج والسلالة في جميع المجتمعات البشرية في أنها تعارض بين الإنسانية والحيوانية .

٢ \_\_ ولكن مع تطور علم الاتصال \_\_ أى مع تعميق معرفة آلية الاتصال الإنسانى يين مرسل ومتلق \_\_ أضيفت إلى أهمية اللغة كنموذج للاتصال إمكانية التعرف على لغات أخرى وبنيات مختلفة لأنظمة الاتصال . تقول جوليا كريستيفا Julia Kristeva إن « الحركات والإشارات المرثية المختلفة ، وكذلك الرسم والصورة الفوتوغرافية والسيغا والفن التشكيلى ، تعتبر لغات من حيث أنها تنقل رسالة من مرسل إلى متلق من خلال استعمال شفرة نوعية ، وذلك دون أن تخضع لقواعد بناء اللغة الكلامية كا يقتنها النحو » .

ويجمع كل هذه الأنظمة المختلفة ــ رغم سماتها النوعية ــ كونها أنظمة ، أى أنها لا تتضمن العلامات كمظاهر منفصلة ومنعزلة على حد قول يورى لوتمان عندما يعلن « أن العلامات لا توجد كمظاهر منعزلة ومنفصلة ، بل هى مجموعات منظمة وهذه السمة تمثل أحد الأنساق الأساسية لكل لغة » .

وكان لوتمان هو أول من ميز بين اللغة الطبيعية بوصفها نظاما أوليا تصفها اللغويات بفروعها المختلفة وبين اللغات ( بمعنى أشمل من معنى اللغة الطبيعية ) بوصفها أنظمة ثانوية تستخدم من أجل الاتصال . ويدرج تحت هذا التصنيف الثانى النص الفنى والسيغا والثقافة . وقد عمق لوتمان التمييز بين النظام الأولى والنظام الثانوي للغة فى كثير من دراساته . ونجد الأساس الذى يعتمد عليه تفكيره فى هذه المسألة فى مقال صغير ، ولكنه قيم جدا ، حول « العلاقة الأولية / الثانوية فى أنظمة ممذجة الاتصال » . وتحدد هذه الدراسة بعض المفاهيم الأساسية المنتوى الأنظمة المغاصرة للاتصال ، من بين هذه المفاهيم أن لدى كل الجماعات الإنسانية مستويين للاتصال ، يتكون المستوى الأول من لغة طبيعية أما المستوى الثانى فهو النظام الثانوى ، وقد يكون هذا النظام الثانوى مركبا اجتاعيا أو دينيا أو جماليا . . . إلى المتحد على النحو التاريخي للجماعات البشرية كان من الأبسط إلى الأكثر تركيبا وتعقيدا . ويمكن النظر إلى علامات الاتصال على أنها تندرج من حيث التعقيد على النحو التالى :

- ١ ـــ لغة إشارات المرور .
- ٢ ـــ اللغة الطبيعية الجارية .
- ٣ ـــ اللغة الشعرية المركبة .

وتوصل اللغة الأولى رسالة مباشرة وآحاديّة الدلالة يفهمها الجميع فى نفس الوقت ، وتوصل الثانية إعلاما أكثر تركيبا ، ولكن غالبا ما تكون الإشارة فيه مرجعية وواضحة ، أما على مستوى اللغة الثالثة فتلغى الأحادية تماما . وتنقلنا هذه الأنظمة إلى مجال انتاج الدلالة ورجة تركيبها في آلية الاتصال . يقول لوتمان إنه عندما يتم اتصال بين شخصين \_ أي عندما ننقل رسالة من مرسل إلى متلق ــ تنقسم الرسالة إلى جزئين في التحليل السيميوطيقي: جزء من الرسالة يكون مشتركا بين الشخصين ؛ وهذا الجزء هو الشفرة المشتكة سهما ، أما الجزء الثاني فهو الشيء الجديد الذي ينقل والذي يختلف فيه الشيخصان ، هذا الجزء الثاني هو العنصر الهام في الرسالة لأن الجزء الأول بما أنه مشترك بين الاثنين فلا يوصل شيئا ولا تضاف معلومة جديدة من خلاله ، ومن ثم ينتفى فيه الاختلاف. ولكن إذا انعدمت الشفرة المشتركة بين الشخصين يصبح الاتصال مستحيلا استحالة مطلقة . وبناء على ما سبق يتم فعل الكلمة الواقعي من خلال التردد والمساومة بين نظام المشاركة ونطام الاختلاف. ويُدخل لوتمان \_ عند هذه النقطة \_ مفهوما من المفاهم الجدلية في نظام الاتصال ، وهذا المفهوم مؤداه أن في أساس كل تبادل لغوى يوجد تعارض جدلي في شيء هو « مساو لنفسه ولكنه مختلف في نفس الوقت » ؛ فالمساواة تجعل الاتصال ممكنا أما الاختلاف فيعطى معنى لمضمونه . وقد تزداد الرسالة تعقيدا من خلال عملية الاتصال: فمن جانب يمكن أن تتغير شخصيتا المتكلم والمخاطب، ومن جانب آخر قد تزداد الرسالة تركيبا وفردية . وهنا يظهر تعارض جدلي آخر بين العام والخاص يعمق الجدل الذي كان باختين قد طرح مناقشته عندما وصف الجدل الفاعل في اللغة نفسها بين الاجتاعي والفردى . فإذا ازدادت الفردية من جانب تحتم من جانب آحر بالضرورة توفر درجة من التعمم ينتج عن وجود قوانين متفق عليها تحكم النحو وقواعد اللغويات وتراكيب اللغات الصناعية . وإذا نظرنا إلى فعل الجدل في لغة الشعر ـــ وهي أكثر نظم الاتصال تعقيدا \_ نجد أنه \_ أي فعل الجدل \_ يجرى بين لغة الشعر نفسها كحالة خاصة من حالات اللغة الطبيعية وبين اللغة الطبيعية كحالة خاصة من حالات لغة الشعر ، وتتحد العلاقة بينهما في شكل صراع وتوتر دائمين ، حيث أن هناك عملية ترجمة تتم من لغة إلى أخرى ، وذلك رغم أن هذه الترجمة لن تتحقق تحققا تاما أبدا .

ونستطيع الآن أن نستخلص تعريفا للغة بمعناها السيميوطيقى ، وأن نميز بينه ويين المنهوم الشائع لمصطلح اللغة ، فاللغة في إطار السيميوطيقا هي أى نظام من أنظمة الاتصال يستخدم علامات منسقة تنسيقا خاصا . ورغم أننا نتفق مع قول إكو إننا «يجب أن ننظر إلى حقل السيميوطيقا كإيظهر لنا اليوم بكل خلافاته وبكل فوضاه » ، فيقى صحيحا أن تعريف السيميوطيقا قد استقر إلى حد ما عند العلماء الذين يدرسونها في قارات مختلفة وهذا التعريف حسب مونان هو أن السيميوطيقا هي «العلم العام لكل أنظمة الاتصال الذي يتم من خلال الإشارات أو الدلالات أو الرموز » . ونجد عند سيبانوف Stepanov تعريفا أكثر تعميما عندما يقول : « إن علم العلامات هو علم الأنظمة الدالة في الطبيعة وفي المجتمع » . ولكن يكمن الفارق بين نظام الطبيعة وفيام المجتمع في الموسل في توصيل إعلام لا يعرفه المتلقى أو في

محاولة المرسل التأثير فى المتلقى . ومن هنا تأتى الأهمية التى تعطى لبلاغة الاتصال الجماهيري والاستعمال المكتف لهذا الاتصال من أجل إقناع الجماهير بصحة التوجيهات التى تبثها السلطة أو من أجل بيع سلعة ، أو توصيل قيمة ما ... إلخ ، أما الفارق يين الاتصال الإنساني والاتصال الحيواني أحادية المنصون أما الرسالة فى الاتصال الحيواني أحادية المضمون أما الرسالة فى الاتصال الإنساني فتكون مركبة تتداخل فيها مستويات مختلفة من الأنظمة الاجتاعية واللغوية والأحلاقية والفردية ... إلخ .

وتستقر العلاقة ، عند هذه النقطة ، بين الدلالة والاتصال في علم العلامات . فلا ينفصل الاتصال الإنساني عن النشاط الإنساني أى عن المجتمع . وإذا كان علماء البلاد الاشتراكية والاتحاد السوفيتي هم الذين أبرزوا أهمية الدلالة في أنظمة الاتصال الإنساني ، أو كم يقول لوتحان درسوا ماذا نعني بقولنا « ما هو المعنى ؟ » . فنجد أن هناك استمرابية لهذا الفهم من باحتين إلى ياكبسون الذي يعتبر أن باختين هو أول من أظهر الدور الاجتماعي للعلامة وكان رائدا في التنبؤ بكثير من المقولات التي أصبحت بعد ذلك أساسا لعلم اللغويات الاجتماعي .

وقد أكد العالمان المجريان سيبا G.Szepe وفيجت V.Voigt على الانتشار العالمي \_ في الشرق والغرب معا \_ الذي لقيه مفهوم الجدل في السيميوطيقا ، وذلك في النظريتين اللتين نجدهما في « اللغويات التحويلية » عند تشومسكي و « أنظمة النمذجة الثانوية » التي تعرضنا لها آنفا عند لوتمان. وقد طور تشومسكى في نظريته التحويلية العلاقة بين « اللغة » و « الكلام » التي لم تشهد أي تطور منذ سوسير بل ظلت كما هي ثابتة مستقرة دون أى تغيير . فتعتبر اللغة ... طبقا للمنظور السوسيري ... النظام الثابت الاجتماعي ، أما الكلام فهو العنصر المتحرك الفردي . فأخذ تشومسكي يعمق هذا المنظور الثنائي ، فمن جانب أدخل مفهوما جديدا مؤداه أن اللغة تتميز بمستويين : مستوى سطحى ومستوى عميق ، ومن جانب آخر بلور التمييز بين اللغة والكلام إلى ثنائية جديدة هي ثنائية الأداء performance والكفاءة competence ، وأظهر التأثير المتبادل بينهما في سياق مجرى الكلام . ووقع على عاتق عالم اللغة الدانمركي هليمسلف Hjelmslev أن يبلور مفهوم « نظام المجرى » . وقد تناول علماء الاتحاد السوفيتي العلاقة بين الأداء والكفاءة ، أو اللغة والكلام ، بالبحث والتنقيب وهذا من خلال أبحاث تدور حول الشفرة واللغة . ويتضح من مثل هذه الأبحاث أن اللغة لا تماثل الشفرة . فبينها لا تنقل الشفرة سوى رسالة واحدة يتطابق فيها الدال والمدلول ، تعبر اللغة عن العلاقات الذاتية التي تنشأ بين المتكلم والواقع ، كما تظهر اللغة أيضا كيف تفسر علاقات الواقع في المعرفة الإنسانية وكيف يدرك الإنسان هذا الواقع ، كيف ينفعل به وكيف يؤثر فيه . واللغة تخلق حلقا جديدا مع كل متكلم يستخدمها ، حيث تؤثر الكلمة الفردية في نظام اللغة الاجتاعي ، وهكذا يحدث بينهما هذا الجدل الذى أشار إليه لوتمان عندما وضح كيف تتم عملية التردد فى الاتصال الإنسانى بين نظام الكلمة الفردية ونظام اللغة الاجتماعى . وإذا كانت كل هذه الدراسات تسفر عن شيء هام فهو ضرورة النظر نظرة جدلية إلى العلامة التي تنضوى في مجرى الخطاب العام .

وإذا كانت اللغة نظاما متسقا للاتصال يستخدم فى نقل الإعلام ، وله وظيفة اجتاعية هى الحفاظ على هذا الإعلام ونقله وتطويره ، فهذا يتم على أساس تواطؤ ثقافى ما أو تراث ثقافى يوحد بين جماعة من الجماعات الاجتاعية ، نقول إذا كانت اللغة كذلك فإن هذه الجماعات لديها أيضا \_ إلى جانب اللغة \_ ثقافة أودين أو رؤى جمالية وفلسفية تنطوى على أنظمة التي أطلق عليها لوقان اسم على أنظمة التي أطلق عليها لوقان اسم «أنظمة التخذجة الثانوية » . وفى هذا الصدد يقول أميرتو [كو «يشمل حقل السيميوطيقا كل أنظمة الاتصال من الأكثر طبيعية وتلقائية إلى أكثر المجريات الثقافية تعقيدا » . وتتوفر لدينا هذه الأيام دراسات تتناول بجالات ثرية من البحث فى أنظمة العلامات المرابعة مثل الدين والأساطير والشعر والفن ، ومن بين هذه الدراسات ما يتناول الفنون المرتبة التي تستخدم العلامات التصويرية أى «الأيقونية » ، أو العلامات السمعية ،

وتقوم الدراسات التى تتناول الأنظمة الثانوية مثل الثقافة أو الفن \_ أو غير ذلك من مثل هذه الأنظمة \_ على الفرضية الأساسية القائلة إنه يمكن استخدام نماذج الاتصال لتحليل مثل هذه الأنظمة . ومن أشهر هذه النماذج النموذج الذى قدمه رومان ياكبسون ويأتى فى الشكل التالى :



وكان لهذا التموذج دور فعّال في تحليل نصوص اللغة الإشارية البحت ، الكلامية منها والأيقونية ، غير أنه يتطلب مزيدا من التفصيل عندما يطبق على نصوص أكثر تركيبا من اللغة الطبيعية الإشارية . ويتميز النص المركب في أساسه بوجود قيمة إيجائية connotation لل جانب القيمة الإشارية denotation . ولذلك أضاف لوتمان نموذجا آخر إلى نموذج ياكبسون عندما أراد أن يصف آلية الاتصال الذي يتم من خلال النصوص المركبة ،

واستخلص لوتمان نموذجه الجديد من أنواع من الخطاب تختلف عن التي يرتكز عليها نموذج ياكبسون . يقول لوتمان إن نموذج ياكبسون يفترض أن الرسالة تنقل من مرسل إلى متلق ؟ أى من متكلم بمثله الضمير « أنت » ، لكن هناك نوعا أي من الرسائل بيثها المتكلم إلى نفسه أى تنتقل من « أنا » الى « أنا » . ويمكن التمثيل لهذا النوع من الرسائل تتغير الرسالة من المناخل مفرات من نوع مختلف عن الشفرة المستخدمة فى الإشارة المرجعية . وقد يوضح هذا التوذي المشكل التالى الذى قدمه لوتمان لإظهار التغير الذى يطرأ على الرسالة من يوضح هذا التمزير الذى يطرأ على الرسالة من مم إضافة شفرات جديدة .

ويمكن اللجوء إلى هذا التموذج عند تحليل النص الشعرى ، حيث أن العلامة والرمز هنا يتحولان من رسالة إلى شفرة ومن شفرة إلى رسالة ؛ وهذا هو ما أسماه ياكبسون «شعر النحو وغوية الشعر » ، ونجد كذلك نفس المفهوم عند ريفاتير Rifatterre ، مع شيء من الاختلاف ، فيرى ريفاتير أن الاستخدام الرمزى للكلمة داخل القصيدة الشعرية يضيف دلالة جديدة إلى دلالتها المرجعية بل قد يلغي تماما هذه المرجعية لتحل محلها مرجعية أخرى . ويرى لوتمان في هذا المضمار أن آلية نقل الاتصال محكومة ببنية نظمية المجاولة على أنها صراع بين لغة الشعر واللغة العادية . ويقدم لوتمان \_ بناء على هذا \_ ثلاثة أتماط للدلالة :

- ١ ـــ الدلالة الأصلية والعامة .
- للدلالة التي يولدها كل من إعادة الترتيب النظمى للنص ، والتعارض المتبادل بين
   الوحدات الأصلية .
- الدلالة التي تتولد من خلال تداعيات associations تخرج عن النص على
   مستويات مختلفة ( من أكثرها عمومية الى أكثرها فردية ) في الرسالة ، وتنتظم
   طبقا لأنساق بنائية .

يمكن القول ، إذن ، إن لغة الشعر تتردد بين نموذجي الاتصال : النموذج الذي تنتقل فيه الرسالة من « أنا » إلى « أنت » ، والنموذج الذي تنتقل فيه من « أنا » إلى « أنا » . وقد يلعب نمط الثقافة السائد فى مكان أو زمان ما دورا هاما فى تغلب أحد النموذجين على الآخر . ويوى لوتمان أن الأثر الجمالى ينتج عن هذا التردد أو الصراع فيقول : 
« يُعدث الأثر الجمالى عندما تستعمل الشفرة على أنها رسالة والرسالة على أنها شفرة ، 
حيث ينتقل النص من نظام للاتصال إلى آخر ، دون أن ينفصل أحدهما عن الآخر فى 
وعى الجمهور » .

وتحكم نفس القوانين بناء النص الشعوى أو النص الفنى وبنية الثقافة ككل . فالثقافة هى مجموع الإعلام المتبادل بين عدد كبير من المرسلين والمتلقين ، يمثل كل متلق الـ « هو » أو « الآخر » بالنسبة للمرسل ، وهى ـــ أى الثقافة ـــ فى نفس الآن رسالة بيجهها « الأنا » الجماعى الإنساني إلى نفسه .

ويمكن أن نطلع في الدراسات المترجمة \_ في هذا الكتاب \_ على الطرائق التى عالجت بها السيميوطيقا قضية الثقافة من خلال الجدل بين النظام الثقافي \_ أي الإنساني \_ وبين النظام اللاثقافي وبين الأنظمة المختلفة التي ينطوى عليها هذا السياق ، بين ذاكرة الماضي وبين مشروع السلوك المستقبلي ، بين ثقافات تركز على المشكل وثقافات تركز على المضمون ، بين القافة كنظام نمذجة ثانوى وبين اللغة الطبيعية ... إلخ ، وإن كانت هذه الدراسات مازالت في مرحلة البحث عن أدواتها ، مازالت تحاول إرهاف مناهجها وتنميتها فنبدو لنا أساسية للتوصل إلى معرفة أعمق المؤتسان الذي يعيش في اللغة حلى حد قول بنفنست \_ يعيش في الثقافة أيضا ، فالملاقة متبادلة بين اللغة والثقافة بوصفها نتاجا إنسانيا وتقوم على الجدل . وإذا يؤتس و نطاق ثقافة ولغة سابقتين على وجوده نجد أنه ينفعل بهما فتؤثران فيه كا يؤثر هو بدوره فيهما ويغيرهما . ويمثل هذا المجال حقلا ثريا لدراسة الصراع الذي يقوم بين ثقافات التغيير وسلوك الإنسان الذي يخاول تغييرها رغم مقاومها ، ويتم هذا من أجل ما أحمان «خلق سلوك مستقبل مغاير للتراث » .

ويسود نظام اللغة مشاريع الدراسات التي تتناول الدين أو الفن ، فثمة عناصر مشتركة بين نظام اللغة ونظام الدين ومنها :

- ١ ـــ إمكانية تجزئة عناصر النظام إلى متتاليات .
- ٢ \_ وجود كل عنصر من عناصر النظام على مستويين على الأقل.
  - ٣ ــ وجود علاقات سياقية واستبدالية بين العناصر .

وتتم دراسة النظام الديني أو الأسطورى من منطلق رصد الوحدات الأساسية وقواعد تركيبها من أجل بناء نسق لهذا النظام . وتتلو عملية رصد الوحدات في نظام ديني أو أسطوري معين والتوصل إلى بناء نسقه إمكانية مقازنة هذا النسق بأنساق أنظمة أخرى ، وذلك من أجل التنبؤ بإمكانيات تحققه في جميع الأديان والأساطير .

وإذا انتقلنا من دراسة الأنظمة الدينية والأسطورية إلى نظرية الفن والجماليات نجد أنها تستند بصفة عامة إلى جدل الأضداد فى محاولة للكشف عن كيفية التوحد بين الدال والمدلول فى العلامة . فتفرض النظرة الجمالية ضرورة التركيب بين ضدين مثل المثال والواقعى ، العقلاني والمحسوب ، المدرك بالعقل والمعاش بالإحساس . ويرفض علم الجمال السوفيتي اليوم الفصل بين الذاتي والموضوعي ، بين الظاهر والجوهر ، بين الشكل والمضمون ( ولا يتم هذا الفصل ، من وجهة النظر هذه ، إلا فى عصور الانحطاط ) . ولابد للتحليل الجمال للفن أن يكتشف العلاقات الدالة العميقة التي تربط بين الضدين . ونجد فى نظرية الجمال نفس الشروط التي نجدها فى نظرية الأديان والأساطير : وحدات معجمية محددة ، وقواعد تحكم التركيب السياق ، وقواعد دلالية ، ثم آلية لتوليد النص .

وإذا التفتنا الآن إلى دراسة الفن السيميوطيقية في إطار مدرسة براج نجد أن جان موكارفسكي J.Mukarovsky ( وهو من أهم أعلام هذه المدرسة في مجال علم الجمال ) ينظر إنى العلامة الفنية على أنها نقطة التقاء بين الإبداع الذاتي والوعي الجماعي ، بين استقلالية العلامة وبين قيمتها التوصيلية ، بين الشيء الجمالي وحالة المبدع النفسية . وتنطوى العلامة الفنية على ثلاثة عناصر تظهر من خلال تحليلها العلاقة التي تربط العمل بنفسه وبمبدعه وبواقعه . فالعلامة الفنية هي : أولا : رمز محسوس يبدعه الفنان ، وثانيا : معنى مودع في الوعي الجماعي ، وثالثا : علاقة تربط بين العلامة والشيء الذي تشير إليه هذه العلامة في الواقع . فإذا توقفنا عند العنصرين الثاني والثالث ، نجد أن الثاني ، وهو المعنى ، يساوى عند موكارفسكي بنية العمل الفني نفسها ، أما الثالث ، وهو العلاقة التي تربط بين العلامة والشيء الذي تشير إليه هذه العلامة في الواقع ، فيقول موكارفسكي إنها إحالة من نوع خاص حيث أن العلامة الفنية لا تحيل إلى شيء محدد في الواقع ــ كما هو الحال بالنسبة للعلامات غير الفنية \_ بل تحيل إلى السياق الكلى للظواهر الاجتماعية . ويؤكد يورى لوتمان على ضرورة ارتباط العمل الفني بالحياة ، فبدون هذا الارتباط ينتفي وجود العلامة أصلا ، فالفن هو ضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية ، ونظام يتمتع بشيء من الاستقلال ولكنه يرتبط أيضا بالحياة ، فالعلامة داخل هذا النظام هي علامة مركبة أو مجموع من العلاقات المركبة للأصوات والصور والرموز يربط بين العمل وما وراءه .

وتوصلنا هذه الملاحظات حول العلامات وتركيبها وحول العلاقة الجدلية بين الأنظمة إلى سيميوطيقا المسرح وتركيب الاتصال المسرحي الذي يتم من خلال بفاعل وحدة الرسالة المسرحية وتنوع العناصر التي تكونها . تشير آن أوبرسفلد Anne Ubersfeld في دراستها القيمة حول سيميوطيقا المسرح إلى أن إقامة العرض المسرحي تقوم على جدل هو نتاج الصراع القائم بين مكونات المسرح المختلفة . ومن خصائص المسرح ، أولا : أنه يشاهد ولا

يقرأ ، وثانيا : أنه إبداع جماعي يشارك فيه المؤلف والمخرج والممثل والفنان والأكاديمي \_\_ أستاذ الدراسات المسرحية . وتدرس سيميوطيقا المسرح نظام العلامات التي يستخدمها كل مشارك من هؤلاء المشاركين في إبداعه ، ومن هنا يتولُّد الجدل بين الأكاديمي ورجل المسرح وبين المنظر والعامل. والمسرح من الظواهر التي تشتمل على جوانب مختلفة ومتصارعة تسمح بوجود جدل حقيقي بين النظرية والممارسة . فأول تجليات هذا الجدل ، التي يمكن أن نلمسها في النشاط المسرحي ، هو التناقض الموجود بين النص المسرحي والأداء المسرحي، وتليه مستويات أخرى من الصراع تظهر بين العلامات المختلفة التي يتكون منها المسرح. فهذه العلامات تنميز بأنها أيقونات ومؤشرات ورموز في ذات الوقت، فهي علامات مركبة ، ونجد أيضا أن مجرى الاتصال نفسه على مستويي النص والتمثيل مجرى مركب: فالمرسل متعدد يتكون من مؤلف + مخرج + فنانين + حرفيين + ... إلخ . وكذلك الشفرات المستخدمة متعددة ، فمنها الشفرة اللغوية والصوتية والمرئية ، ومنها الاجتماعية والثقافية ، ومنها شفرات تخص المسرح دون غيره مثل الفراغ المسرحي وخشبة المسرح والتمثيل ... إلخ . وتكشف آن أوبرسفلد عند تحليلها لمكونات المسرح أن ثمة تشابها بينها وبين مكونات اللغة ، غير أن هناك أيضا اختلافا ، فالعلامة المسرحية لأنها أيقونية وتصويرية ليست اعتباطية مثل العلامة اللغوية ويفتقر أيضا المسرح إلى التمفصل المزدوج الذي يميز علامات اللغة التي يمكن تحليلها إلى « مورفيمات » و « فونيمات » . وإذا كانت الدراسة السيميوطيقية للمسرح عند آن أوبرسفلد تناولت الصراع القائم بين مستويات العلامات المختلفة في العرض المسرحي فيمكننا أن نجرى نفس نوع التحليل في الدراسة السميوطيقية للشعر التي تتناول الصراع القائم من جانب بين مستويات النص المختلفة الصوتية منها والعروضية والنحوية والسياقية والدلالية ومن جانب آخر بين لغة الشعر واللغة العادية .

ويمكن القول إن دراسة منطق مجرى الاتصال هى التى حلت محل دراسة منطق النظام الثابت. وكان هلمسلف \_ كما أسلفنا \_ هو الذى طور مفهوم مجرى الاتصال وحدد التمييز بين مستويى، هذا المجرى وعلاقتهما المركبة والجدلية ؛ فهناك مستوى شكل التعبير وجوهره من جانب آخر . فيدرس اليوم إنتاج المعنى في مجرى يدخل في مقدمته الجدل بين عناصر مركبة . فقد تحركت مع ظهور الجدل الهيجلى \_ على حد قول جوليا كريستيفا \_ الكائنات الثابتة للفكر الكلاسيكى ، ودخل فيها التناقض مما يسمح لنا بالنظر إلى قضية توليد المعنى على أنها حركة متبادلة وجدل بين اللات والموضوع ، ونشهد الآن تطورا للجدل الذى كان يعتبره باختين جدلا يقوم بين الأيديولوجي والنفسي أو بين الاجتاعي والفردى .

ونستطيع أن نستخلص من تقديم جريماس Greimas لفهوم الجدل في سيميوطيقا

الشعر أن الجدل الأساسى الذى تقوم عليه الدراسة السيميوطيقية المعاصرة هو الجدل ين الممارسة والنظرية . فينيع تفسير النص - أى نص شعرى - من نوع ما من القراءة ، ومن جعل هذه القراءة أداة لتحقق البناء النظرى . فتبدأ القراءة بالتعرف على الوحدات المعجمية والتراكيب النحوية أى على وحدات تغيية ، ثم على قواعد تركيبها وطرائق توظيفها ، ومن خلال هذا التعرف يظهر بناء العمل موضوع التحليل ؛ وتتحدد الممارسة السيميوطيقية بوصفها ممارسة علمية وحركة جدلية بين النظرية والتطبيق بين البناء والملاحظ . ومن هنا يمكن القول إن العلم الحديث يرفض الدراسة الوضعية التى توهم بالعملية ولكنها في الحقيقة لا تتجاوز تجزىء النصوص وتثبيت عناصرها دون الالتفات إلى مستوياتها المتناقضة أو إلى الصراع القائم بينها .

وحتاما لكلامنا نريد أن نلحظ كيف تجاوزت السيميوطيقا اليوم الفرضية الأولى التى كانت ترى أن نمط اللغة هو النمط الذى يجب أن يحتذى فى الدراسة السيميوطيقية ، هذا رغم أن بعض مفاهيم اللغويات مازالت تسيطر على التحليل السيميوطيقى . فيعتقد تودوروف ... مثلا ... أن السيميوطيقا لابد أن تدخل اليوم طورها الثاث : فلم تكن فى طورها الأول سوى مجموعة من الأفكار التلقائية المتفرقة حول طبيعة العلامات ، أما فى طورها الثافى فتقلصت فى إطار اللغويات التى كانت تغفل فى فهمها للعلامات الإطار الكل ، فاليوم يجب أن تستند فى أساسها الكل ، فاليوم يجب أن تستند فى أساسها على التمييز بين العلامات الواموز ، وهذا التمييز هو ... فى إطار مصطلحات تودوروف ... التمييز بين العلامات المعلمة والعلامة اللغوية ، فالأولى ليست اعتباطية مثل الثانية .

وقد احتلت العلامة مكانة هامة فى المجتمع الحديث ، فالعلامات هى فى حد ذاتها على حد تعريف سيبا ــ فيجت ــ معارف اجتاعية إلى أبعد الحدود ، فإذا أخذنا مثلا الشمارات أو حتى الأسلحة نجد أن لها علاقة رمزية بالبنية الشاملة للمجتمع . وقد نورد هنا حادثة كلب جوجول فى قصته « مذكرات مجنون » كشاهد على أهمية العلامة فى العالم الحديث . يعبر هذا الكلب ، فى خطاب يكتبه إلى كلب آخر ، عن دهشته لفرحة سيده عند حصوله على وسام ، فالوسام بالنسبة للكلب ليس إلا قطعة من القماش لا رائحة له ولا أهمية ، أما بالنسبة للرجل فهو ذو أهمية قصوى من حيث دلالته على المكانة الاجتاعية الني يمنحها له ، يقول لوتمان معلقا على هذه الحادثة « إن العلامات التى خلقت من أجل تسهيل الاتصال بين البشر ولكى تحل محل الأشياء أصبحت تحل محل البشر أنفسهم » .

وقد نرى ــ فى هذا الصدد ــ كيف تتمكن سيميوطيقا المسرح من إظهار استلاب الإنسان من خلال فضح الخطاب السائد فى المجتمع . وكان بريخت يرى فى المسرح وسيلة هامة من وسائل التوعية . وقد أبرزت آن أوبرسفلد الأهمية النفسية ـــ الاجتاعية للمسرح. فتنهى العلامة في المسرح السيطرة المثالية لعلم نفس أبدى يحكم سلوك الشخصية الإنسانية وتسمح سيميوطيقا المسرح بتقييم اجتاعي للتوظيف النفسي بالنسبة للمشاهد. فتتجاوز الدلالة هنا مجرد قراءة العالم السيميوطيقي ... هذه الدلالة التي لا يمتلكها أحد ، ولا حتى كاتب النص نفسه ... فلابد أن يُظهر هذا العالم السيميوطيقي ، من خلال ممارسات سيميوطيقية ونصية ، الخطاب السائد أو الحطاب المكتسب عن طريق التعلم . وهذان الخطابان يفرضان بين النص والتمثيل شاشة غير مرئية من الأفكار المسبقة تحكم « الشخصيات » و « الانفعالات » . ويعتبر المسرح وسيلة فعالة لتحقيق هذا الهدف . ونستطيع أن نلمس كم أبعدنا العلم المعاصر ، بوعيه بالجدل والتركيب ، عن أحادية المفاهيم الأرسطية المتعلقة بالمسرح وبالأفعال والانفعالات .

نستطيع أن نرى \_ إذن \_ فى تنوع التجارب والممارسات طريقا لفهم الجدل الذى رصده لوتمان وأوسبنسكى بين اللغة والثقافة : فلا ثقافة بدون لغة تقوم عليها ولا لغة بدون ثقافة تنغرس فيها . ولا يستطيع المرء أن يعزل اللغة إلا من باب التجريد المقصود ، فاللغة ترتبط بسياق أشمل من نفسها هو النظام الثقاف ، والثقافة \_ بدورها \_ تخلق عميط اجتاعيا حول البشر ، وهذا الحميط هو الذى يجعل الحمياة ممكنة ويحدد جدل الطريق إلى الأمام والتجديد فى العلم والتعلم ، وهذا بين تراكم التراث ومشروع السلوك المستقبلي ، بين طمس الذاكرة والخطوة الجديدة .

# ملاحظات حسول دروس فی علم اللغة العام لفردیناند دی سوسیر

## عبد الرحمن أيوب

قدمنا بين ما قدمنا من نصوص مترجمة في هذا الكتاب بعض الفصول من كتاب فرديناند دى سوسير رائد علم اللغة الحديث ومعلمه الأول . ولا نخشى أن نطلق على دروس في علم اللغة العام مصطلح « الكتاب » مقتفين في ذلك العادة التي شاعت حول الكتاب لسيبويه ، فالمقارنة بينهما سارية ومفيدة : فكلاهما ختم بخاتمه جميع المؤلفات في « النحو » . « علم اللغة » التي حررت خلفا ، وكلاهما وضع اللغة في ساقية البحث التي ينبغي أن يسيل فيها . وإذا كان كتاب سيبويه كتاب الناطقين بالضاد والمشرعين لنحو العربية فكتاب ف. دى سوسير كتاب الناطقين في أرجاء المعمورة بل ــ وليس في هذا مبالغة ــ كتاب كل من وضع ويضع ــ في هذا القرن ــ مؤلفا في علم من العلوم الإنسانية . وزد على ذلك أن كان مصير الكتابين واحدا : انتقل سيبويه إلى رحمة الله وترك من تتلمذ عليه في شغل شاغل لجمعه وضبطه ، ووافت المنية سوسير بعد أن حاضر خلال ثلاث سنوات ( ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۱۰ ) كانت حصيلتها الكتاب الذي بين أيدينا والذي يرجع الفضل في تقديمه لكل من سشيهاي Sechehaye وبالي Bailly في سنة ١٩١٥ ، أما الصيغة الأخيرة للكتاب التي بين أيدينا ، ( واعتمدنا عليها في ترجمة النصوص ) فهي التي قام بوضعها وتحقيقها توليو دى مورو سنة ١٩٧٣ . وأما عن فائدة كتاب سيبويه فلم تعد خفية على أحد ممن يهتم بعلم النحو قديمًا وحديثًا من العرب وغير العرب ، وأما فائدة كتاب رائد علم اللغة الحديث ومزاياه فيكفى دليلا عليها المئات من الكتب في علم اللغة بفروعه التي صيغت مادتها اعتادا على المبادىء السوسيرية ، والنظريات الحديثة في جميع مجالات الأدب والنقد الأدبي بل وكافة العلوم الإنسانية التي بنت اتجاهاتها على المفاهيم الجديدة التي وضعها سوسير لإدراك اللغة وماهيتها إدراكا متكاملا . إلا أن المثات من الكتب التي أشرنا

إليها حررت بغير لغة الضاد ولو أن من أهل لغة الضاد من استفاد ويفيد بالنظرية اللغوية اللعوية السوسيرية ، فالكتاب ترجم إلى جميع لغات العالم تقريبا ولم تنل العربية حظها منه . فهل هذا من باب الاتفاق أم الاعتباط ؟ والاتفاق والاعتباط فى العلامة اللغوية ... كما سنرى ... من أهم المبادىء التى تتمحور حولها النظرية السوسيرية ، ومن باب الهزل نقول : حدث الاعتباط ثم الاتفاق فى اتحاد اسمى سوسير وسيبويه حول الصوت الأول والصوت قبل الأخير بل لعل لهذا الاتفاق دخل فى تباطوء « أهل النحو » بين العرب فى نقل كتاب سوسير والله أعلم .

أما عن اختيار النصوص التي ترجمناها فليس من باب اختيار الأجود من فصول الكتاب فكل شيء فيه جيد ، وكل كلمة منه غذاء للعقل ومبعث على التأمل ، بل وقع الاختيار عليها لأنها تحوى بعضا من أهم المبادىء اللغوية التي تفيد من يفتح لأول مرة باب علم اللغة ، فتأخذ بيده ـ بل عقله ـ في أبعاد هذا العلم الحديث الذي لولاه لبقيت اللغة متاهة لا تسير أغوارها ، ولولاه لما دفع الفكر لكشف علوم جديدة كالسيميولوجيا والتحليل النفسي القائم على خفايا تداول اللغة وعلم الدلالات والإبستيمولوجيا وغيرها من العلوم الرائجة في سوق العلم الحديث .

وقد وجدنا أن نقدم فى هذه الملاحظات ــ كمدخل لترجمتنا ــ تعريفا موجزا بصاحب الكتاب ومكانة مؤلفه .

ولد فرديناند دى سوسير يوم ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٥٧ بمدينة جنيف ( سويسرا ) حيث استوطنت عائلته ، وكانت من أعرق العائلات فيها نسبا وعلما ( يقول عنه مييه Meillet إن الشاب سوسير نشأ وترعرع في ذلك الوسط الذى أصبحت فيه الثقافة العقلية الراقية مراثا منذ زمن بعيد ) .

التقى الشاب سوسير بمعلمه الأول أ. بكتيه A Pictet الذى ألف أصول اللغات الهندو أوروبية سنة ١٨٥٩ ، ففتح له أبواب علم اللغة وشجعه على سبر أغواره فأهدى له سوسير ــ تعبيرا عن تقديره لعلم أستاذه ــ كتابه الأول محاولة لدراسة اللغات الذى عمد فيه لوضع النظرية القائلة بأن اللغات تعود أصولها الى الجذور الثنائية والثلاثية .

إن اهتمام سوسير ... في مطلع شبابه ... بالصوتيات حثه على دراسة اللغتين الإغريقية والسنسكريتية ( زيادة على إثقانه اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية واللاتينية ) . ودفعته دراسته المقارنة للغات لتقديم النظرية ... السارية المفعول حتى يومنا هذا ... القائلة بأن الراء السسكريتية تعود أصلا إلى النون ، ولم تلق هذه النظرية رواجا في وقتها . فلم يقنط سوسير بل عزم على شد الرحال إلى ليبزج ليؤكد تخصصه في علم اللغة على أشهر علمائه . وحلال تنقله بين بعض المدن الأوروبية سعيا وراء المزيد من الأخذ من معين هذا العلم على

أشهر رواده نشر سوسير كتابه الذى نال شهرة واسعة وكان عنوانه النظام الأصلى للحركات فى اللغات الهندو أوروبية ، وفى هذه الدراسة تبلورت مواقف سوسير مما أدى بيييه Meillet لأن يدعوه « صاحب المبادىء » . وفى أواخر القرن التاسع عشر ناقش سوسير رسالته وكان موضوعها حول « الإضافة المطلقة » فى اللغة السنسكريتية ، وعاد سوسير مرة ثانية فى رسالته للتأكيد على نظريته الجديدة التى تزعم بأن الوحدة اللغوية تتكامل دلالها بناء على ترابطها وتقابلها مع غيرها من الوحدات اللغوية ضمن نظام متكامل متمثل فى اللغة ، وتعتبر هذه النظرية انخور الأساسى للفكر السوسيرى اللغوى ، كا تعتبر خروجا على الخط السائد فى الدراسات اللغوية التى كانت آنذاك تنظر للوحدات اللغوية متحامل .

وقبل أن يشد الرحال إلى باريس — حيث قضى عشر سنوات — قضى سوسير وقتا فى لوثيينيا لدراسة لهجاتها . وكان من نتائج تلك الإقامة القصيرة أن وضع نظرية ثانية تقول إن الوثيقة اللهجية ( الشفوية ) أصدق من الوثيقة المكتوبة لدراسة منحى لغة من اللغات . ويكون سوسير بذلك قد أدخل مفهوما « ثوريا » على الدراسات اللغوية وذلك باحتفائه بالدراسات المبدئية المباشرة وإعلائها على الدراسات « النصية » غير المباشرة .

نصب سوسير أستاذا بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا بباريس سنة ١٨٨١ ولم يتجاوز الخامسة والعشرين . وكانت تلك أول مرة تدرس فيها بجامعة فرنسية مادة اللغويات التاريخية والمقارنة ، وتدل إشارات عديدة بقلم موريه Morret وبنفنست Benveniste ومييه Meillet وغيرهم ممن تتلمذوا على سوسير أنه كان أستاذا وعالما متميزا .

عاد سوسیر سنة ۱۸۹۱ إلى جنیف ـــ مسقط رأسه ـــ وبعد عشرین سنة قضاها فی التدریس والإبداع النظری فارق سوسیر عالمنا المادی .

وتتميز بين مراحل إنتاج سوسير الفترة ما بين ١٩٠٦ و ١٩١١ وهي الفترة التي ألقى فيها دروسا ثلاثة أودعت في « ا**لكتاب** » الذي بين أيدينا اليوم والمتضمن للفكر السوسيري .

وبإيجاز مفرط يمكن تلخيص أهم ما ورد فيه كما يلي :

خصص سوسير درسا تناول فيه مسألة العلاقة بين نظرية العلامة اللغوية ونظرية اللغة . ولإبراز هذه العلاقة لجأ إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية التالية : ماهية النظام اللغوى ، وطبيعة الوحدة اللغوية ، والقيمة فى اللغة ؛ وانطلاقا من تحليله لهذه المفاهيم توصل سوسير إلى عرض ومناقشة المنهجين المتباينين لدراسة الأحداث اللغوية والمتمثلين فى ضرورة الوصف التزامنى والوصف التعاقمى لظواهر اللغة لإدراك ماهية الحديث اللغوى باختلاف أصنافه ، وبأبعاده الاجتماعية والنفسية والتاريخية .

وعمد موسير في درس آخر إلى إبراز العلاقة الجدلية القائمة بين الدراسة العامة والدراسة العامة والدراسة العامة والدراسة العاروة والدراسة العاروة الجدلية على ضرورة الانتقال المرحلي في تحليل ظواهر اللغة كالآتى: الانطلاق من «اللغات» لتبين «اللسان» لإدراك التصرف اللغوى عند الأسان» لإدراك التصرف اللغوى عند الأفراد. وتتويجا لهذا التحليل يضع سوسير تحديدا شبه نهائى للفوارق بين «اللسان»

وفى درس ثالث اهتم سوسير بتحديد المفاهيم الجديدة المتعلقة بالطبيعة الاعتباطية للعلامة اللغوية وبظاهرة الاقتصاد فى اللغة وبالخاصية « المتسترة » ( الحفية ) للوحدات اللغوية على مستوييً المضمون ( الدلالة ) والتعبير ( النطق ) ، إلى غير ذلك من المفاهم التى لم تجد أذنا صاغية آنذاك بل ولم تدرك أبعادها إلا بعد مرور خمسين سنة من وضعها .

ولقد كان هم سوسير الأساسى فى دراسته لظواهر اللغة أن يبرز جليا النظام ـــ أو البناء ـــ التى تترابط فيه ، ومنه يمكن الجزم بأن الفكر البنيوى قد نشأ ــ فى جانبه التنظيرى على الأقل ـــ مع سوسير ، وأصحاب المدرسة البنيوية ـــ فى علم اللغة والأنثروبولوجيا وغيرهما ــ يعترفون له بذلك .

وكا سبق القول فإن وجود الوحدات اللغوية في نظام متكامل يتيح دراسة الوحدة اللغوية بوصفها وحدة متميزة من جهة ووحدة ترتبط ارتباطا تقابليا مع غيرها من جهة أخرى . وتمكن هذه المنهجية من التمييز بين شقين من علم اللغة : علم اللغة الثابت وعلم اللغة المتحرك ( المتطور ) ، كما تميز الفرق بين النظام اللغوى وتحققه أى بين اللغة والكلام . ونتيجة لهذا التصنيف يصبح التمييز قائما بين الدراسة الملاوية والدراسة التاريخية للنظام الصوتى للغة ما ، كما تميز اللغة على حقيقتها في أنها لميست مادة ( ملموسة ) وإنما هي نتاج تصوفات مركبة ومنفردة لعدد من القوى الفسيولوجية والنفسية والمقلبة ، وبعبارة أخرى : إن اللغة لميست نقطة لقاء محددة اتفاقا بين مادة صوتية ومادة عقلية إنما اللغة هي تلك القرينة التي تربط بين أشياء اللسان وهي قرينة سابقة لأشياء اللسان وتمكن من تحديدها .

ولعل أهم ما جاء به ف. دى سوسير فميزه عن بقية المدارس اللغوية ــ وخاصة مدرسة بوب Bopp التى كانت سائدة آنذاك ــ ووجه اتجاهات البحث فى الميدان اللغوى توجيها جديدا يتمثل فى الفهم الجديد لطبيعة العلامة اللغوية أو ما أطلق عليه سوسير نفسه « الطبيعة الاعتباطية للعلامة اللغوية » . فلقد حاول سوسير القضاء على المفهومين القديمين للظواهر اللغوية اللذين يزعمان أنه بالإمكان تحديد وحدة لغوية ما بالاعتهاد على مدلولما أو على الأصوات المركبة لها ، وتعدد الإمكانات لنطق كلمة لا يفيد عدم توحدها حول مدلول واحد اتفق حوله الناطقون بتلك الكلمة : وهذه هي وجهة النظر الأرسطوطالية . أما بوب فكان يرى أن اختلاف مدلولات الكلمة ناتج أساسا عن أصواتها المكونة لها وبالتالي يمكن أن يكون للكلمة الواحدة مدلولات عدة ولو تشابهت طرق نطقها . أما سوسير فاعتبر أنه يوجد فارق بين نطق وآخر لكلمة قد تبدو واحدة ، بل هناك إمكانات لا حصر لها لنطق كلمة قد تبدو لنا واحدة ، غير أن لكل نطق مدلولا يناسبه ، وبالنالي فإن تعدد النطق يصاحبه تعدد في المدلولات . غير أن لكل نطق مدلولا يناسبه ، ملسلة النطق المتعددة للكلمة ( الوحدة اللغوية ) وسلسلة المدلولات المتاسبة يمكن أن تتجمع حول « وحدة » من شأنها أن تسقط النطق المتقارب والمدلولات المتاسبة يمكن أن تعلل عملية الجمع هذه بالتماثل أو التنافر النطقي ( أو التماثل أو التنافر النطقي ) إذ أنها عملية حاصلة بالضرورة ويعتمد عليها خطابنا اليومي فعلي ماذا تعتمد وزد ؟

تبني سوسير مدة رأى وايتني Whitney القائل بأن عملية الجمع تحدث اتفاقا ، وأن الاتفاق وحده كفيل بأن يمحور \_ في وحدات قائمة بالذات \_ إمكانات النطق المختلفة والمدلولات المتباينة . إلا أن سوسير أدرك ضعف وجهة النظر هذه ، فمن يقول بالاتفاق كأنه يعترف بأن الاتفاق « سابق للكلام » ، والعكس هو الصحيح . ولذا اضطر سوسير للبحث عن علة أخرى ، فانطلق من تحديده للغة بوصفها « تصرفا آليا يقوم على مبدأى التوحد والتباين » . فبفضل اللغة تصنف الوحدة اللغوية أولا باعتبارها وحدة صوتية (الدال) ووحدة معنوية (المدلول). ولا يوجد لهذا التصنيف سبب ضمني يتعلق بالطبيعة الصوتية أو المعنوية للمادة المسموعة ، فالتماثل ( أو التنافر ) الصوتى أو المعنوى والنفسي لا يفسر سبب التوحد ( أو التنافر ) الذي يحدث على مستوى الوحدات اللغوية ، كما لا ينتمي ( التنافر أو التماثل ) لميدان الطبيعة وإنما ينتمي لميدان الحدث التاريخي ، أو بعبارة أخرى ينتمي للاعتباط؛ فلا تأتى القرينة التي توحد بين شقي العلامة اللغوية من دوافع عقلية أو طبيعية . وينتج عن هذا التعريف أن الطبيعة النظامية للعلامة اللغوية تصبح بدورها اعتباطية أيضا ، بمعنى أنها متحررة كذلك من جميع الدوافع المرتبطة بالمادة الدلالية أو الصوتية . وقياسا على ذلك يصبح تحديد العلامة منوطا بالعلامة نفسها ، ومنه فالقيد الوحيد في تحديد العلامة إنما هو الاتفاق الجماعي لمجموعة لغوية حول العلامة اللغوية . وينتهى سوسير بالاستنتاج التالى: إن النظام اللغوى من طبيعة اجتماعية وتلك الطبيعة ملتصقة بمستويات النظام المختلفة الدلالية منها أو الصوتية أو الصرفية التركيبية .

ولقد أدى اكتشاف الطبيعة الاعتباطية للعلامة اللغوية إلى فرض منهجية جديدة لوصف

العلامة ، ولا تقوم هذه المنهجية كالمعتاد على التحليل الصوقى السمعي أو المادى العقلى ــ النفسي وإنما تقوم على « وجود » الاختلافات الصوتية ـــ السمعية أو الاختلافات المادية العقلية ـــ النفسية فى لغة من اللغات ، تلك الاختلافات التى تمكن من تركيب علامات لغوية مختلفة وممكنة .

ولم يسهب سوسير فى الحديث عن مبادىء هذه المنهجية كما تم له ذلك فيما يتعلق بالنظام الرمزى للغة والسيميولوجيا وعلم الدلالة وغيرها من المسائل . ولقد أخذت المدارس اللغوية اللاحقة التى تشبعت بالنظريات السوسيية بميراث سوسير وبلورته وطورته .

وترجم كتاب سوسير لأغلب لغات العالم . ولم يعد تأثيره فى الدراسات اللغوية يحتاج إلى برهان بل لا توجد مدرسة لغوية حديثة أو مدرسة تهتم بالعلوم الإنسانية إلا وقد أخذت من معينه ، فالمدرسة البنيوية \_ وعلى رأسها ليفى شتراوس \_ اعتمدت المبدأ الذى وضعه سوسير والقائل بضرورة معاينة الحدث \_ والحدث الاجتاعى على وجه الخصوص \_ من حيث تزامنه وتعاقبه ، بل إن الظاهرة الواحدة لا يمكن إدراك أبعادها ومدلولها إلا إذا وضعت فى إطارها أى تركيبها الكلى ، فيمكن اقتراح أن البنيوية نشأت على المبدأ السوسيرى القائل بأن كل عناصر « الاجتماع » توجد فى نظام متكامل وينبغى إدراك ذلك النظام لإدراك ماهية عناصره .

ورغم صيت سوسير وفكره وكثرة أنصاره إلا أنه لم يغلق الأبواب أمام الاجتهاد فى ميدان علم اللغة ، ولعل أبرز من يعمد اليوم إلى التخفيف من مد سوسير هو عالم اللغة الأمريكى تشومسكى . يبد أننا نتيقن خلال قراءتنا للأخير أن الفكر السوسيرى قد أغنى اجتهاده .

ونختم هذا التعريف الموجر بمؤلف الكتاب بقول جوديل Godel عنه : « يحق لنا أن نتحدث عن علم اللغة السوسيرى فمهما واكب هذا العلم التيار الفكرى لكل من وايتنى وونتلر إلا أنه بقى متفردا ومتميزا » .

لقد فاق سوسير غيره في سعيه لدراسة القضايا المتعلقة باللغة بعمق ، فوضع المبادى: الأساسية لعلم اللغة الحقيقى . وكانت ميزته أنه لم يخضع هذا العلم لمعطيات علم النفس كما لم يحصره فى بوتقة الدراسة التاريخية وإنما نظم تلك المبادىء فى تركيبية محكمة . لقد كانت هموم سوسير هموم المفكر الفليسوف .

# العلامات في التراث: دراسة استكشافية

### نصر حامد أبو زيد

قد يبدو العنوان ــ لأول وهلة ــ غريبا لما يتضمنه من مفاوقة ؟ فعلم العلامات ــ السيميوطيقا ــ علم جديد يزعم لنفسه القدرة على دارسة الإنسان دراسة متكاملة وذلك من خلال دراسة أنظمة العلامات التي يبتدعها الإنسان ليدرك بها واقعة ويدرك بها نفسه ، فكيف نربط هكذا بين هذا العلم الجديد وبين التراث العربي ؟ وما قيمة هذا الربط وما جداوه ؟ أهو وهم التأصيل الذي يتنازعنا ، فكلما أتننا صيحة من الغرب هرعنا إلى تراثنا نلوذ به ونحتمى كأن المعرفة لا تستقر في وعينا إلا إذا كان لها سند من تراثنا حقيقي أو وهي ؟

تلك أسئلة لا مفر من مواجهتها ونحن نعيد من حين إلى حين النظر فى تراثنا ونعود إلى المدونة وتقويمه . وهذه العودة المستمرة ليست نزقا طائشا نابعا من عدم النضج وعدم الاستقلال ، ولكنها عودة نابعة من ضرورة وجودية وضرورة معرفية فى نفس الوقت . فليس التراث فى الوعى المعاصر قطعة عزيزة من التاريخ فحسب ، ولكنه هـ وهذا هو الأهم حدعامة من دعامات وجودنا ، وأثر فاعل فى مكونات وعينا الراهن ، وأثر قد لا يبدو للوهلة الأولى بينا واضحا ولكنه يعمل فينا فى خفاء ويؤثر فى تصوراتنا شتنا ذلك أم أبينا . لذلك يتعرن علينا أن نتحرك دائما حركة جدائية تأويلية بين وعينا المعاصر وبين أصول هذا الوعى فى تراثنا . هذه الحركة يتحتم عليها ألا تغفل المسافة الزمنية التى تفصلنا عن التراث ، وعليها فى نفس الوقت ألا تقع فى أمر هذا التراث وفعل غير مشروط . فالتراث — فى نفس الوقت ألا تقع فى أمر هذا التراث وفعل على حريتنا وعلى حركتنا ، بل لنتمثله ونعيد فهمه ونفسيره وتقويه من منطلقات همومنا الراهنة .

وإذا كان هذا هو الموقف الذي يتعين علينا أن ندرس التراث من خلاله ، فهذا الموقف نفسه هو الذي يتعين علينا أن نفهم تراث الآخرين من خلاله . والآخرون هنا هم الأغيار الذين يتحتم أن نواجههم ونناقشهم مستهدفين من هذا الحوار مزيدا من الفهم لأنفسنا أولا ولهم ثانيا . والذات الثقافية لا تدرك نفسها عادة إلا في مواجهة الآخر وبالحوار معه . هكذا كان شأن أسلافنا مع حضارات عصرهم والحضارات التى سبقتهم ، فاستطاعوا من خلال هذا الحوار أن يصوغوا حضارتهم وثفافتهم ، وأن يضيفوا لمجمل الحضارة الإنسانية زادا جديدا وطاقة فريدة .

من هذا المنطلق يصبح هذا الحوار الذي ننوي إقامته بين السيميوطيقا ــ ذلك العلم الغربي - وبين التراث العربي حوارا مشروعا . وتنبع مشروعية هذا الحوار أيضا من حقيقة وضعيتنا الثقافية الراهنة ، تلك الوضعية التي يحكُّمها اتجاهان لا ثالث لهما ، فهي في جانب منها تتعامل مع ثقافة الغرب بوصفها ثقافة التقدم والحضارة التي يتحتم تقليدها في كا جوانبها ، ويتحتم تقليد مناهجها تقليدا أعمى واستيرادها دون وعي بحقيقة التميز النقافي وأبعاده ، ودون إدراك لتميز الهموم التي يواجهها الفكر والثقافة في الواقع العرني . وفي هذا الاتجاه يصبح ( الانفتاح الثقافي ) مستوى من مستويات ( الانفتاح الاقتصادي ) وتبييرا له وتكريسا لقوى التخلف المستفيدة منه . والاتجاه الثاني في ثقافتنا اتجاه يأخذ رد الفعل النقيض فيلوذ بالتراث محتميا ويكرر مقولاته ويتبنى بعض مفاهيمه دون وعي بأن هذه المقولات وتلك المفاهم لم تكن إلا صياغة لهموم العصر ومواجهة لتحديات الواقع الذي كان يحياه الأسلاف. ولا يقف هذان الاتجاهان دائما موقف التقابل والتضاد، فأحيانا ما نجد لممثلي الانجاه الأول نظرات في التراث : نظرات سطحية تنتهي أحيانا إلى الإعلاء من شأنه كنوع من التكفير غير الواعي عن ذنب الاغتراب ، وتنتهي في معظم الأحيان إلى محاكمته ف ضوء تصورات مفارقة لطبيعته . وأحيانا أخرى نجد عند ممثلي الاتجاه الثاني نزوعا إلى الظهور بمظهر المتفتحين على تراث الغرب وفهم مقولاته وتصوراته ويحلو لهم أحيانا مقارنة التراث بما فهموه عن الغرب فيبدو لهم التراث حاملا لكل ما جاء به فكر الغرب سابقا للغرب بقرون عديدة .

إن كلا الاتجاهين في ثقافتنا له خطره الأكيد والواضح في أنهما يهدران ظروف الواقع الموضوعي الراهن ويؤديان إلى تجاهل الحاضر ، إما بالاتجاه إلى قبلة الغرب ، أو بالالتفات صوب الماضى في التراث . ولا خلاص من هذا المازق إلا بأن يكون الحوار النابع من موقفنا الراهن هو وسيلتنا للتعامل مع مفاهيم تراثنا وتصوراته من ناحية ، وللتعامل مع مفاهيم تراثنا معاصرتنا له في الزمان ، وعلينا أن ندرك أن مستويات التعامل قد تختلف ، فالغرب رغم معاصرتنا له في الزمان ، ورغم ما تؤدى إليه أجهزة الاتصال الحديثة من إيهام بالتقارب في المكان يجب النظر إلى ثقافته بوصفها تراثا مغايرا له ظروفه الموضوعية التي لا يفهم هذا التراث إلا بفهمها . ورغم تباعدنا في الزمان عن تراثنا فإن له حضورا في وعينا الراهن لا نستطيم أن نتجاهله ولا يمكن أن نغفله .

ليس الهدف من هذه الدراسة إذا إثبات ندية التراث للفكر الغربى ، وليس أيضا تفسير التراث فى ضوء مفاهم الغرب عن طريق التأويلات المستكرهة التى تغفل طبيعة التراث وتتجاهل ظروفه الموضوعية ومنطقه الداخلي الخاص. وإنما الهدف مزيد من الوعى بهذا التراث واستكشاف بعض جوانبه التي يمكن أن تساعدنا السيموطيقا على اكتشافها . وإعادة اكتشاف بعض جوانب التراث أمر مشروع ومرهون بحركة وعينا المعاصر طالما أن علاقتنا بالنراث لا تساوى العلاقة بالآخر . وإعادة اكتشاف بعض جوانب التراث يصحح علاقتنا بالآخر ويقيسها على أساس الندية وينفى عنها النبعية ، تماما كما أن علاقتنا بالآخر وحوارنا معه يعصمنا من النبعية الكاملة للتراث .

ومن الطبيعي أن تبدأ دراستنا بالبحث عن مفهوم اللغة وعلاقتها بالأنظمة الدلالية الأخرى عند القدماء ، وذلك على أساس أن هذه العلاقة ومقارنة اللغة بنظم العلامات الأخرى كانت هي المقدمة التي تُنبأ على أساسها دىسوسير بقيام علم للعلامات يكون علم اللغة فرعا منه ، وإن يكن هو الفرع الذى يحدد منهج العلم الجديد ويمثل في نفس الموت أهم جزء فيه .

## ١ \_ مفهوم اللغة وعلاقتها بالأنظمة الدلالية الأخرى :

تحدد مفهوم اللغة بأنها 8 أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ٣ كما قال ابن جنى ، وتحددت وظيفة اللغة بأنها هى 8 البيان ٥ كما يقول الجاحظ ، أو 9 الإنباء ٥ والإخبار كما ذهب المعتزلة بشكل عام والقاضى عبد الجبار الأسد آبادى على وجه الخصوص والبيان أو الإنباء يعنيان القدرة على التواصل بهدف نقل الخبرة والمعرفة من جيل إلى جمل داخل المجتمع الواحد ، أو من مجتمع إلى مجتمع . وبكلمات أخرى فقد تحددت وظيفة اللغة بناء على ضرورة الاجتماع الإنساني ، واختلاف الإنسان عن غيره من الكائنات بحاجته للتواصل . والحاجة إلى التواصل تعنى العمير عن محتوى معرفي يتميز به الإنسان .

وليست هذه النظرة للإنسان بوصفه كاثنا قادرا على التعرف على العالم وتكوين تصورات ومفاهيم عنه نظرة خاصة بالتراث العربي الإسلامي ، بل يمكن القول إنها نظرة ارتبطت بوعى الإنسان بذاته في كل الثقافات والحضارات وذلك حين انفصل عن الطبيعة وتميز عنها بالعمل الجماعي . وتتميز النظرة الإسلامية لهذه القضية بأنها اتخذت دروبا خاصة نابعة من خصوصية الهموم التي طرحها الواقع على علماء المسلمين .

الإنسان فى التصور الإسلامي كائن مكلف ( بفتح اللام ) استخلفه الله لتعمير الأرض وزوده بكل الإمكانيات التي تساعده على القيام بهذه المهمة وتسهلها له ، فمنحه العقل ليميز به بين الخير والشر ، ومنحه قبل ذلك القدرة والاستطاعة ليتمكن من تنفيذ أوامر الله ومن اجتناب نواهيه . والعقل ــ بدون القدرة والاستطاعة ــ لا فاعلية له ، لأنه يحتاج للقدرة على الفعل لكي يتوصل للمعرفة ، وقدرة العقل على الفعل ليست إلا قدرته على الاستدلال والانتقال من مستوى المعرفة البديهية إلى مستويات معرفية أعقد عن طريق القباس والنظر في الأدلة . هذا النظر في الأدلة فعل ذهني لا يتحقق إلا بالاستطاعة والقدرة ـــ بهذا هو ما يعبر عنه الجاحظ بقوله :

ه إن الفرق الذى بين الإنسان والبهيمة ، والإنسان والسبع والحشرة ، والذى صيَّر الإنسان إلى استحقاق قول الله عز وجل : ( وسخر لكم ما في الشموات وما في الأرض جميعا منه ) ليس هو الصورة ، وأنه تحلق من نطقة وأن أباه خلق من تراب ، ولا أنه يمشى على رجليه ، ويتناول حوائجه بيليه ، لأن هذه الخصال كلها مجموعة في البله والمجانين ، والأطفال وللمقوصين . والفرق إنما هو في الاستطاعة والتمكين . وفي وجود العقل والمعرفة . وليس يوجب وجودهما وجود الاستطاعة ه .

وإذا كانت الأستطاعة والتمكين شرطا للمعرفة ، فإن اللغة هي أداة نقل المعرفة طالما أن ه حاجة الناس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم وخلقة قائمة في جواهرهم ، وثابتة لا تزايلهم ، ومحيطة بجماعتهم ، ومشتملة على أدناهم وأقصاهم » [ الحيوان ٢/١ ٤ ] . وإذا كانت وظيفة المعرفة هي الانتقال « من معرفة الحواس إلى معرفة العقول ، ومن معرفة الرؤية من غاية إلى غاية ، حتى لا يرضي ( الإنسان ) من العلم والعمل إلا بما أداه إلى الثواب الدائم ونجاة من العقاب الدائم » [ الحيوان ١١٦/٢ ] . فإن أدوات التواصل ونقل المعرفة يجب أن تتعدد طبقا لتعدد المعارف وتنوعها من ناحية وطبقا لننوع حاجات البشر النابعة من اجتاعهم من ناحية أخرى ٥ فحاجة الغائب موصولة بحاجة الشاهد ، لاحتياج الأدنى إلى معرفة الأقصى ، وإحتياج الأقصى إلى معرفة الأدنى ... وجعل حاجتنا إلى معرفة أخبار من كان قبلنا ، كحاجة من كان قبلنا إلى أخبار من كان قبلهم وحاجة من يكون بعدنا إلى أخبارنا » [ الحيوان ٤٣/١ ] ولذلك فإن الله لم يرض للبشر من البيان بصنف واحد ه وجعل آلة البيان التي بها يتعارفون معانيهم ، والترجمان الذي إليه يرجعون عند اختلافهم ف أربعة أشياء ... هي : اللفظ والخط والإشارة والعقد » . [ الحيوان ٥٠/١ ] . وهكذا ارتبطت اللغة في تراثنا بوضعية الإنسان في الكون وبوظيفته فيه ـــ وليست اللغة هي آلة البيان الوحيدة فيما يشير الجاحظ ، فالإشارة والعقد آلتان للبيان أيضا ، ناهيك عن الخط الذي يعد شكلا آخر من أشكال اللفظ معبرا عنه . وما يقصده الجاحظ ٥ بالإشارة ٥ هو تلك الإشارات الجسدية والإيماءات التي قد تصاحب الكلام فترتبط دلالتها بدلالة الملفوظ اللغوي وقد تنفصل عن الكلام فتكون دالة بذاتها : وهذه مسألة يسهب الجاحظ في شرحها وتحليلها في كتابه البيان والتبين خاصة عند حديثه عن الخطباء وفصاحتهم . أما « العقد » فالمقصود به عند الجاحظ حركة تتم بأصابع اليد تعنى الاتفاق والموافقة على أمر ما . لا يتوقف الجاحظ طويلا أمام الفروق التي تتوقف أمامها السيميوطيقا المعاصرة بين هذه الآلات أو العلامات الدالة ، ولكن مجرد هذا الربط بين وظيفة اللغة وبين المعرفة العقلية من جهة ، وبين هذه الأخيرة وبين القدرة والاستطاعة من جانب آخر كان مقدمة أتاحت لمن جاءوا بعد الجاحظ من جهة أخرى أن ينظروا لهذا الترابط بمزيد من العمق ، وأن يحددوا للغة وظيفة خاصة فى إطار نظرية المعرفة وفى إطار تصورهم لوضعية الإنسان فى الوجود .

إن العقل في نظر علماء الكلام والفلاسفة المسلمين هو الوسيلة التي يتعرف بها الإنسان على الكون من حوله ، وهو الوسيلة التي يعقل بها الأشياء فيتأمل هذا العالم من الظهر بجزئياته المتعددة ، وعن طريق هذا التأمل والتفكر يصل إلى ما في بناء العالم من نظام ، وإلى ما وراءه من حكمة ، ويصل من ثم إلى معوقة الله سبحانه وشكل فأنه مفارق لكل صفات هذا العالم ومنزه عنها . وهذه المعرقة العقلية تصل إلى ضرورة شكر هذا الحاللة الشخم المتفضل بطريقة ما . هذا تصور المعتزلة والفلاسفة لحركة العقل المعرفية في تصاعدها من جزئيات العالم المدرك الحسى وصولا إلى الكليات العقلية والفاهم الجردة . ولا تكتمل جوانب المعرفة إلا بالعمل الذي يتطلب القدرة والاستطاعة ، وينتهي بالإنسان إلى النجاة من العقاب والفوز بالنعيم المدائم في جنات الحلا عند المعنزلة ، أو في خلود النفس عند الفلاسفة . هكذا وصل حي بن يقطان عند ابن طفيل للمعوفة والعمل بعقله المجرد وتأمله الخالص دون أن يعرف لغة من اللغات أو يتواصل مع غيره من البشر بأى وسيلة من الخالص دون أن يعرف لغة من اللغات أو يتواصل مع غيره من البشر بأى وسيلة من وسائل الاتصال . وهكذا أيضا يتصور المعتزلة أن التكليف العقلي سابق على التكليف الطنوية العقلية شرط لفهم الشرع وهو ما عبروا عنه بأسبقية العقل على النقلة .

وإذا كان الأشاعرة والظاهرية ومن أطلقوا على أنفسهم أهل السنة والجماعة يخالفون المعترلة والفلاسفة في هذا الترتيب المعرفي فيقدمون النقل على العقل، ويقدمون التكليف المشرعي على التكليف العقلى، فإن هذا الحلاف رغم أهميته من حيث مغزاه الاجتاعي الشرعي الفكري لم يؤد إلى تغاير في نظرة الجميع إلى اللغة بـ التي هي أساس التكليف الشرعي وأداته بـ بوصفها نظاما دالا في النسق المعرفي يرتبط بغيره من الأنظمة الدالة ولا ينفصل عنها . هكذا أكد المعتزلة الحاجة إلى الشرع على أساس أن الشريعة تشير إلى « مقدرات على الشعر موقعتات الطاعات التي لا يتطرق إليها عقل ولا يهتدي إليها فكر » الشهرستاني ، الملل والنحل الهدالي إلى من يعلمه الشريعة فيعلمه كيفية العبادة وطرائقها . ولا تعارض في النهاية بين العقل والنقل ، أو بين المعرفة العقلية والمعرفة الشرعية إذ ليس في القرآن إلا ما يوافق طويقة العقل « ولو جعل ذلك المعرفة العقلية والمعرفة الشرعية إذ ليس في القرآن إلا ما يوافق طويقة العقل « ولو جعل ذلك دلالة على أنه من عند الله من حيث لا يوجد في أدلته إلا ما يسلم على طريقة العقول ويوافقها ، إما على جهة الحقيقة ، أو على المجاز لكان أقرب » [ المغنى ٢/١٦ ع ] .

وإذا كانت السيميوطيقا المعاصرة تتعامل مع اللغة باعتبارها نظاما من العلامات الدالة

نقارن بينها وبين غيرها من أنواع العلامات (كإشارات المرور والأنياء ونظام الأطعمة والصور المؤينة وغيرها) فإن مفهوم العلامة وطبيعتها يعد هو المفهوم الأساسى فى هذا العلم . ويقابل مفهوم العلامة فى التراث مفهوم الدلالة ، ولعل فى نظرة المسلمين للعالم بوصفه دلالة على وجود الخائل ... وهى نظرة يؤيدها القرآن ... ما يؤكد تفسيرنا لمفهوم الدلالة فى الفكر الإسلامى بما يوازى العلامة فى المفهوم السيميوطيقى . هذا إلى جانب أن الجذر اللغوى للعلامة ( علم ) يؤكد الإنباط الدلالي بين ( العلامة ) و ( العلم ) و ( العالم ) فى كل المعاجم العربية ، وهو الإنباط الدلالي بين ( العلامة ، و ( العلم ) و ( العالم ) و بينهما المعاجم العربية ، وهو الإنباط الذى لاحظنا وجوده بين المعرفة واللغة من جانب ، وبينهما وبين وضعية الإنسان فى العالم من جهة أخرى .

ولعل فى كل ذلك ما يبرر لنا القول بأن وضع اللغة بين أنواع الدلالات العقلة \_ كما سنرى فيما بعد \_ يشى بأن العقل العربى لم ينظر للغة بمعزل عن نظم الدلالات الأحرى . ولسنا نذهب من وراء ذلك إلى القول بأسبقية العقل العربى فى ذلك للعقل الأورنى ، بل شأن العقل العربى فى ذلك شأن الفكر اليونافى الذى تعامل مع الدلالة اللغوية بوصفها مدخلا للمنطق الذى هو ميزان التفكير العقلى والاستدلال الذى يؤدى إلى المعرفة . هذه النظرة للغة بوصفها نظاما من الدلالات نجدها عند كل المفكرين المسلمين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ونحلهم . نجدها عند أهل السنة كما نجدها عند المعتزلة والأشاعرة ،

يقول الحارث بن أسد المحاسبي ( ت ٣٤٣ هـ ) الذي يعده الأشاعرة أساس مدرستهم إن الأدلة نوعان :

« عيان ظاهر ، أو خبر قاهر . والعقل مضمن بالدليل ، والدليل مضمن بالعقل . والعقل هو المستدل . والعيان والخبر هما علة الاستدلال وأصله . وعال كون الفرع مع عدم الأصل ، وكون الاستدلال مع عدم الدليل . فالعيان شاهد يدل على الفيب . والخبر يدل على صدق ، فمن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سفه » .

### [ العقل ٢٣٢ ]

فالدليل والعقل كلاهما مضمن في الآخر وكلاهما أصل في عملية الاستدلال ، بمعنى أن العيال وكذاك الخبر القاهر لا يعدان دليلين دون وجود العقل ، فالعقل هو الذي يمنحهما قيمتهما الدلالية . وليس العقل عند المحاسبي إلا الغريزة التي خلقها الله في المكلف وصعها الله سبحانه في أكثر خلقه لم يُطِلعُ عليها العباد بعضهم من بعض ولا أطلعوا عليها من أنفسهم بروية ، ولا بحس ولا ذوق ولا طعم . وإنما عرفهم الله إياها بالعقل منه » [ العقل منه » الله العالم على نوعين هما : العيان

الظاهر والخبر القاهر ، فالمقصود بالعيان الظاهر عنده العالم كله الذى هو « شاهد يدل على الغيب » ، والمقصود بالخبر القاهر هو الشرع من قرآن وسنة لأن الحبر « يدل على صدق » .

إن هذا الربط بين « العيان » و « الخبر » واعتبارهما معا « دلالة » وربطهما بالمقل عند الحارث المحاسبي يجعل من » الوجود الخارجي » نصا يمكن أن يُقرأ ويُشهم تماما كما تقرأ النصوص اللغوية وتفهم . ولم يمكن الحارث المحاسبي بهذا الفهم بعيدا بأى حال من الأحوال عن إطار الثقافة المدينية التي تُعسِّر في أهم نصوصها \_ القرآن \_ على ضرورة قراءة « الوجود الخارجي » وتأمله والاعتبار به وصولا إلى الإيمان بالخالق ، وإذا كان الحارث المحاسبي فيما سبق يمكنفي بالإلماح للفكرة والإيماء بها ، فإن المعتزلة والمتكلمين سيتوسعون فيها ، ثم يأتى المتصوفة فيعمقون هذا الربط ويتحدثون عن كلام الله اللغوى ( القرآن ) ، كما يتحدثون عن كلام الله اللغوى و الكرام اللغوى والكلام اللعودي والكرام . اللجودي وضرورة قراءتهما معاً وفهم كل منهما في ضوء الآخر .

إذا انتقلنا إلى الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) الأشعرى وجدناه يربط بين العلم والقدرة من جهة وبينهما وبين الاستدلال بالأدلة من جهة أخرى ، فالعلم هو ٥ معرفة المعلوم على ما هو به ٥ [ التحهيد ٣٤ ] (٢٠) ، وهو ينقسم إلى علم ضرورى وعلم نظرى أو كسبى . العلم الضرورى هو الناتج عن إدراك الحواس الحمس وعن إدراك الإنسان لذاته ، وهو الطريق السادس الذي هو :

« العلم المبتدأ في النفس لا عن درك ببعض الحواس وذلك نحو علم الإنسان بوجود نفسه وما يحدث فيها وينطوى عليها من اللذة والأم ، والغم والفرح ، والقدرة والعجز ، والصحة والسقم . والعلم بأن الصدين لا يجتمعان ، وأن الأجسام لا تخلو من الاجتاع والافتراق وكل معلوم بأوائل العقول » .

[ الانصاف ١٣ ، التمهيد ٣٧ ]

#### أما العلم النظري فهو:

" علم يقع عقب استدلال وتفكر فى حال المنظور فيه أو تذكر لما نظر فيه ، فكل ما احتاج من العلوم إلى تقدم الفكر والروية وتأمل حال المعلوم فهو الموصوف بقواننا علم نظرى . وقد يجعل مكان هذه الألفاظ أن نقول : العلم النظرى هو ما بنى على علم الحس والضرورة ، أو ما بنى على العلم لصحته عليهما . ومعنى قولنا فى هذا العلم أنه كسبى أنه مما وجد بالعالم وله عليه قدرة محدثة » . [ التجهيد ٣٦]

فالعلاقة بين العلم الضرورى والعلم النظرى أن الأول يعد مقدمة للثانى وتمهيدا له ، فإدراك المداس هو الذى يعرفنا على العالم الخارجي ، وإدراك الذات ( الطريق السادس ) والوعى بوجودها وأحوالها هو الذى يؤدى إلى العلم بالبديهات . ولا يمكن الانتقال من حال العلم النظرى ( المعرفة المكتسبة ) إلا عن طريق النظر فى الأدلة . هذا إلى جنال العلم النظرى يتطلب وجود القدرة الحادثة لأن النظر فى الأدلة فعل يتطلب القدرة والاستطاعة ، وبدون هذه الفدرة يظل الإنسان فى مرحلة العلم الشرورى والاضطرارى . ولذلك يصر الباقلاف على إطلاق صفة « الكسبى » على العلم النظرى ، وهي صفة الفعل الإنسان عند الأشاعرة التي وصلوا إليها خروجا من مأزق « خلق الإنسان لمعنزلة موازق « خلق الإنسان المعلم الشرى المناعرة التي يخلقها الله فيه إن الفعل الإنسان مخلى المعترلة والمؤتل المناعرة الله الم المعلم المناعرة الحادة التي يخلقها الله فيه مقارئة للفعل « فهى منه ( الله ) خلق وللعباد كسب » [ الانصاف عهى منه ( الله ) خلق وللعباد كسب » [ الانصاف عهى منه ( الله ) خلق وللعباد كسب » [ الانصاف على على المقارة المفعل « فهى منه ( الله ) خلق وللعباد كسب » [ الانصاف على على المقول » فهى منه ( الله ) خلق وللعباد كسب » [ الانصاف على على المقارة المقارة المقارة المقارة المقارة المقارة المقارة المقارة المقول » فهي المهارة المقارة المقارة المعارفة المعارفة المقارة المقارة المقارفة المقارة المقارة المقارة المقارة المعارفة المقارة الموارك المقارة الم

هذا العلم النظرى الكسبى يتطلب النظر فى الأدلة ، والاستدلال هو ٥ نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن الضرورة والحس ٥ [ الانصاف ١٤ ] والدليل :

ه هو ما أمكن أن يتوصل به بصحيح النظر فيه إلى معرفة مالا يعلم باضطرار . وهو على ثلاثة أضرب : عقلى له تعلق بمدلوله نحو دلالة الفعل على فاعله وما نجب كونه عليه من صفاته خو حياته وعلمه وقدرته وإرادته ؛ وسمعى شرعى دال من طريق النطق بعد المواضعة ومن جهة معنى مستخرج من النطق ؛ ولغوى دال من جهة المواطأة والمواضعة على معانى الكلام ودلالات الأسماء والصفات وسائر الألفاظ » .

#### ر الانصاف /١٤

وليس هذا الترتيب للأدلة عند الباقلاني ترتيبا عفويا اعتباطيا ، فالدليل العقلي مقدم على الدليل السمعي الشرعية تعد « فرعا لأدلة العقول وقضاياها » [ التحهيد ٣٩] . وتأخر الدليل اللغوى عن الأدلة السمعية الشرعية رغم اشتراكهما معا في وجه الدلالة من جهة النطق والمواطأة والمواضعة لا يفسره إلا إصرار الأشاعرة على أن مصدر المواطأة اللغوية في الأساس الأولى أو في المواضعة الأولى هو الله عز وجل ، وذلك خلافا لما ذهب إليه المعتزلة من أن كلام الله يجب أن يكون مسبوقا بالمواضعة اللغوية التي لا يصح بمونها وقوع كلام الله دلالة ، وهو خلاف لا يعنينا هنا على أي حال . وليس معنى هذا الترتيب التدرجي للأدلة عند الباقلاني أنها لا تتداخل وتسائد في الوصول إلى المعرفة ، ذلك أنه قد « يستدل أيضا على بعض القضايا العقلية وعلى الأحكام الشرعية بالكتاب ، والسنة

وإجماع الأمة والقياس الشرعى المنتزع من الأصول المنطوق بها » . [ التمهيد ٣٩ ] .

وإذا كان الدليل السمعى الشرعى والدليل اللغوى يشتركان معا في إن وجه دلالاتهما والنطق بعد المواضعة والمواطأة و فإن الدليل العقلي يتميز بأن وجه دلالته ذاتية أو لنقل إن وجه الدلالة يقوم على وجود نوع من العلاقة بين الدال والمدلول ضرب لها الباقلاني مثلا بدلالة الفعل على الفاعل . ألا يذكرنا ذلك بما نقلناه عن الحارث المحاسبي من أن الأدلة عيان ظاهر أو خير قاهر ؟ أو ليست دلالة الفعل على الفاعل ( الدلالة العقلية ) تشير إلى العالم بوصفه فعلا لله عز وجل يشير إلى فاعله ويدل عليه ؟ إن كلام الباقلاني يؤكد ذلك حين يقول إن الدليل العقلى له تعلق بمدلوله نحو دلالة الفعل على فاعله وما نجب كونه عليه من صفاته نحو حياته وعلمه وقدرته وإرادته .

وما يضيفه الباقلاني إلى ما قاله الحارث المحاسبي يتركز في أمرين : الأول أنه جعل أنواع الأدلة ثلاثة ، وواضح أنه فصل ه الحير القاهر » إلى دلالة سمعية شرعية ودلالة لغوية ، أما الأمر الثانى فهو أن الباقلاني يكشف عن وجه الدلالة ، أو لنقل يكشف عن علاقة الدال بالمدلول في كل نوع من هذه الأدلة . وإذا كان ثمة علاقة بين الدال والمدلول في الدلالة العقلية ــ ولنقل أنها علاقة الارتباط السببي ــ فإن العلاقة بين الدال والمدلول في الأدلة السمعية الشرعية وفي الأدلة أنها تدل من السمعية الشرعية وفي الأدلة أنها تدل من حلاقة وضعية اصطلاحية ، ذلك أنها تدل من جهة على التواطؤ أي الاتفاق ، وعلى ذلك فقد :

« يُستدل بتوقيف أهل اللغة لنا على أنه لا نار إلا حارة ملتهة ، ولا إنسان إلا ما كانت له هذه البنية على أن كل من خيرنا من الصادقين بأنه رأى نار أو إنسانا ، وهو من أهل لغتنا ، يقصد إلى إفهامنا أنه ما شاهد إلا مثل ما سمى بحضرتنا نارا أو إنسانا ، لا نحمل بعض ذلك على بعض ، لكن بموجب الاسم ، وموضوع اللغة ، ووجوب استعمال الكلام على ما استعملوه ووضعه حيث وضعوه » .

#### [ التمهيد ٣٨\_٣٩ ]

إذا انتقلنا من الأشاعرة إلى القاضى عبد الجبار الأسد آبادى ر ت ٤١٥ هـ ) وجدناه يضع الدلالة اللغوية فى نفس الإطار المعرف ويربطها بوضعية الإنسان فى العالم ، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لا لعلة إلا لنفعه " ولذلك كلفه وأعطاه القدرة على الفعل والترك ليكون ثوابه ونعيمه جزاء لاختياره ، ويكون عقابه وعذابه جزاء لاختياره أيضا . وكا زود الله الإنسان بالقدرة على الفعل زوده بالقدرة على المعرفة ، فأعطاه بعض العلوم الضرورية التي يعتبرها القاضى عبد الجبار هى « العقل » وهذه العلوم المخصوصة « متى حصلت فى المكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام بما كلف » . [ المغنى ٢٧٥/١١ ] . ومادام

المعتزلة كما أشرنا من قبل قد أعطوا للعقل أسبقية على الشرع فقد كان من الضرورى أن تترتب الأدلة عند القاضي عبد الجبار على الوجه التال :

« فمنها ما يدل على الصحة والوجوب ، ومنها ما يدل فى الدواعى والاختيار ، ومنها ما يدل بالمواضعة والقصد . ورتبنا كل واحد من هذه الوجوه بأن بينًا : أن المقدم على ما يدل من حيث الصحة ، وهو الذى يتطرق به إلى معرفة التوحيد ، ثم يتلوه ما يدل بالدواعى ، وهو الذى يُعرف به العدل ، ثم يتلوه ما يدل بالمواضعة وتعرف به النبوات والشرائع » .

### [ المغنى ٢٦/٩٦ ]```

هذا الترتيب للأدلة ترتيب تدرجي يبدأ من الأهم فالمهم ، فمهمة الإنسان تبدأ بضرورة معافة الله عز وجل وما عليه من صفات ، أو لنقل ما يجوز عليه من الوصف وما لا يصح عليه ، وهذه المهمة المعرفية الأساسية يحققها النوع الأول من الأدلة التي تدل على الصحة والوجوب. ويبدأ النظر في هذا النوع من الأدلة من المعرفة الضرورية البديهية وأهمها أن الفعل بدل وجوبا على وجود فاعل. وإذا كان العالم من حولنا زاخرا بما لا نقدر على فعله من الأجسام الكبيرة كالكواكب والصغيرة كالحيوانات ، فلا بد أن لهذه الأجسام فاعلا سوانا . وإذا كانت هذه الأجسام لا تخلو من الأعراض ولا تبرأ منها وذلك كالحركة والسكون واللون والاجتاء والافتراق ؛ ولما كانت هذه الأعراض بطبيعتها فانية لأنها لا تبقى فمعنى ذلك أنها محدثة مخلوقة ؛ وإذا كان مالا يخلو من الأعراض ولا يبرأ منها فانيا مثلها ، فإن تلك الأجسام ، وإن تجاوزت أعمارنا ، فانية بسبب عدم حلوها من الأعراض الفانية . وهكذا ينتهي المتكلم أو المستدل إلى إثبات حدوث العالم ، وهكذا يتحول العالم كله إلى فعل يدل على فاعل مغاير: وبذلك تثبت صفة القدم لله باعتبارها صفة نقيضة لصفة الحدوث في العالم. ولا يدل الفعل على الفاعل فحسب ، بل يدل على قدرته أيضا ؛ ثم يدل النظر في العالم من حيث ترتيبه ونظامه على أنه فعل محكم لم يقع على سبيا المصادفة وهذا دليل فرعى نابع من الدلالة الأصلية ، فيستدل المستدل من ذلك على أن الله عالم ومن صفات القدم والقدرة والعلم نستدل على وجود الحياة . وهكذا نصل بالدلالة العقلية التي تدل بالصحة والوجوب إلى صفات التوحيد التي عبر عنها المعتزلة باسم الصفات الذاتية التي هي عين الذات وليست زائدة عليها ، وهي صفات القدم والقدرة والعلم والحياة وليس الدليل في هذا كله سوى العالم بكل جزئياته وتفاصيله (٢٠).

والنوع الثانى من الأدلة هو ما يدل بالدواعى والاختيار ، ويتوصل به إلى معرفة صفات العدل الإلهى . وهذا النوع الثانى من الأدلة يترتب على النوع الأول ، بمعنى أنه لا يكون فى ذاته دليلا إلا بمعرفة صفات الفاعل وما يصح عليه ومالا يجوز من الصفات الذاتية . ذلك أن الصفات الذاتية تحدد طبيعة الأفعال التى يجوز صدورها عن هذا الفاعل بمعنى أننا إذا كنا قد توصلنا بالنوع الأول من الأدلة التى تدل بالصحة والوجوب إلى أن الله ليس جسما ولا عرضا فمعنى ذلك أنه ليس بخاجة الأفعال التى تحتاجها الأجسام من غذاء أو نوم أو احجة ولا يصبيه تعب ولا نصب ولا إرهاق . ومادمنا علمنا أنه عالم فلا بد أنه عالم بقبح القبيح ومستغن عنه ، وعالم باستغنائه عن فعله . ومن شأن هذا العلم أن يكون « داعيا له " لاختيار الأفعال الحسنة دون القبيحة . وهذا كله يدلنا على « العلم بكونه عدلا حكيما ، لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب ، ولا يأمر بالقبيح ولا ينهى عن الحسن ، وأن أفعاله كلها حسنة . فهذه الطرق يحصل المرء لنفسه علوم النوحيد والعدل » . [ شرح الاصول الخمسة ، ] .

وهكذا تكتمل الإنسان \_ عن طريق النظر فى أدلة العالم \_ المعرفة بالله وبصفاته وبأهباله ، وهذه المعرفة فى نظر المعتزلة تكليف عقلى سابق على التكليف الشرعى وأساس له بخيث لا يصح التكليف الشرعى دونه . ويعتبر المعتزلة أن هذا التكليف العقلى مناط للثواب والعقاب ، وذلك لأن الإخلال بهذه المعرفة يشوش علينا معرفة الوحى ذاته ، ذلك أن الوحى لا يدل على شيء مما يدل عليه إلا بسبق هذه المعرفة . ولذلك نصب الله أمام أعيننا العالم دلالة ، وزودنا بالمعارف الضرورية التي تمكننا من النظر والاستدلال . ويكاد القاضى عبد الجبار أن يفصل فصلا تاما بين الدلالة اللغوية \_ دلالة الوحى والسمع والشرع \_ ويين الدلالة العقلية . وفي هذا الفصل بين أنواع الأدلة يختلف القاضى عن كل من الباقلاني والحارث المحاسبي والجاحظ ويكاد يقترب من مفهوم ابن طفيل في حي بن يقظان ، يقول :

ا أن العلم بالمدح والذم وأستحقاقهم على الأفعال ... من كال العقل ، وليس بموقوف على أن ذلك قد وقع ، بل لو خالط الناس ولم يقع من أحد معصية لما وقع المدح على جهة ، ولم يؤثر ذلك فى كون ما ذكرناه من كال العقل . وكذلك القول فيه لو خلق فى أرض فلاة فى أنه بحسن أن يُكلف متى كُمُل عقله وعَلِم مكان الحمد والذَّم ، وإن لم يُعلَم فاعلا لهما » .

#### [ المغنى ١١/٣٨٤\_٤٨٤]

ومعنى ذلك أن التكليف العقلى والمعرفة لا ترتبط بوجود الإنسان فى جماعة أو بحياته فى مجتمع ، إنما هى معرفة تكليفية يقف فيها العقل الإنسانى ـــ وحده ـــ فى مواجهة الدلائل التى نصبها الله له لكى يعرفه فيحقق الغاية من وجوده .

وإذا كانت الأدلة السابقة \_ أدلة التوحيد وأدلة العدل \_ أدلة عقلية تقوم على نوع من

الازتياط بين الدال والمدلول ( الفعل والفاعل ) فإن النوع الثالث والأحير من الأدلة وهو المدلولة المعنوية التي توسل بها الوحى والشرع تدل من جهة المواضعة والقصد ولا تدل لذاتها . ويشير مصطلح ه المواضعة ه عند القاضى عبد الجبار إلى العلاقة بين الدال والمدلول على مستوى المفرودة أو الألفاظ ، أما مصطلح ه القصد ه فيشير إلى العلاقة بين الدال والمدلول أو أمرا أو نهيا . إن دلالة الألفاظ على ما تدل عليه من مسميات أو صفات أو معان إنما هى دلالة إشافاظ على ما تدل عليه من مسميات أو صفات أو معان إنما هى دلالة إشافية وضعية بحته . أما دلالة العبارة أو التركيب اللغوى على ما يدل عليه فلا يقع إلا بالقصد . وهذا المفهوم للقصد — وهو الشرط الثانى من شروط الدلالة اللغوية — يعيدنا مرة أخرى للنوع الثانى من الأدلة ) وهو الذى يدل بالدواعى والاحتيار . أليس القصد نوعا من الاحتيار ؟ ولا يتركنا القاضى عبد الجبار للاستنباط بل يذهب فى نص آخر إلى أن الأدلة ضوبان :

ا أحدهما يدل على ما يدل عليه ، لوجه ينتصه لا يتعلق باختيار الفاعل أو ما جرى فهذا لا يجوز أن تتغير حاله فى الدلالة ، وذلك كدلالة الأعراض على حدوث الأجسام . والثانى يدل على مدلوله ، لوقوعه على وجه له تعلق باختيار فاعله ، كذلالة .. الكلام على ما يدل على الخبر عنه من حيث قصد به الإخبار عما هو خبر عنه ، ومن حيث كان فاعله على صفة ولا يدل بجنسه ه .

### [ المغنى ٨/٥١٨ ]

وهكذا ترتبط دلالة اللغة على مستوى التركيب بالنوع الثانى من الأدلة الذى يدل بالدواعى والاحتيار ، ولكنها تختلف عن هذا النوع الثانى من الأدلة من زاوية أن المواضعة على معانى الألفاظ شرط أساسى وأولى فى وقوعها دلالة .

إن الفارق بين القاضى عبد الجبار والباقلافي يكمن في تفصيل القاضى للدلالة العقلية لوعين ، وفي جعله دلالة الشرع متضمنة في الدلالة اللغوية وهما نوعان فصل بينهما الباقلافي . وليس السبب في ذلك إلا هذا الإصرار من جانب المعتزلة على الفصل بين الدلالات العقلية والدلالة اللغوية ، ذلك الفصل التابع من رغبتهم في أقامة المعوفة الشرعية على أساس عقل مكين . إن الشرع والوحى هما خطاب الله للبشر بلغة مخصوصة ( هي اللغة العربية في الإسلام ) « والقول إذا كان بلغة مخصوصة فقد وضع ليدل على المراد ، فمتى خاطب به الحكم الذي لا تصح عليه الحاجة لا ليفيد به المخاطب ، فقد خاطب به على وجه يقبح » . [ المغنى ١٧٦/١٢ ] . فكلام الله إذن لا بد أن يقع دلالة ، ذلك أنه فعل ، وكل أفعال الله حسنة ( دليل الدواعي والاعتبار ) ، ولكن دلالة الكلام لا يمكن أن تستبين إلا بمعرفة قصد المتكلم ، أو لنقل بمعرفة المتكلم وصفاته الذاتية وصفات أفعاله

( المعرفة العقلية ) ؛ أما أن يقع كلام الله دلالة قبل تلك المعرفة العقلية ، فذلك من المحال الذي لا يتصوره المعتزلة :

" إن المتعلق بمثل ذلك لا يخلو من أن يزعم أن القرآن دلالة على التوحيد والعدل ، والعدل ، أو يقول : لا نعلم صحة دلالته إلا بعد العلم بالتوحيد والعدل ، ويثيًا فساد القول بالأبل ، بأن قلنا : إن من لا يعرف المتكلم ، ولا يعلم أنه ممن يتكلم إلا بحق لا يصح أن يستدل بكلامه ، لأنه لا يمكن أن يعلم صحة كلامه إلا بما قدمناه ، لأنه لا يصح أن يعلمه بقوله : إن كلامه حق ، لأنه إذا جوَّر في كلامه أن يكون باطلا وبجوز في هذا القول أيضا أن يكون باطلا ، وإذا وجب تقدم ما ذكرناه ( العلم بالتوحيد والعدل ) من المعرفة ليصح أن يعرف أن كلامه تعالى حق ودلالة » .

### [ المغنى ٣٩٤/١٦\_٣٩٠\_]

وليس معنى ذلك أن المعترلة \_ كا قد يتوهم البعض \_ لا يعطون النص ، يقطع النظر عن قاتله ، أى دور في المعرفة والمدلالة . لقد كان ذلك منهج علماء الحديث الذين تحددت مصداقية النص عندهم تبعا لصدق رجال السند من ناحية ( علم الجرح والتعديل ) وتبعا لمدجة اتصال السند أو انقطاعه من ناحية أخرى ، بمعنى أن النص في ذاته غير دال ولا يتحقيق دلالته إلا بتحقيق مصداقية رواته فردا فردا من ناحية ، وبتحقيق اتصالهم التاريخي ولقائهه وروايتهم عن بعضهم البعض من ناحية أخرى . وعلماء الحديث من هذه الوابق يتفقون وبطريقة نموذجية ، تصور المعترلة الذي أشرنا إليه آنفا من أن النص لا يدل إلا بعد معرفة قائله ومعرفة قصده . ولكن هذا التصور النظرى عند المعترلة لم يكن دائما على هذا المستوى من النقاء ، فآيات القرآن انحكمات التي أستشهد بها المعترلة على صدق مقولاتهم العقلية ومبادئهم إلا على ما يمكن الوصول إليه بالأدلة العقلية . من هنا كان لا بد للمعترلة أن يدينوا لورودها في القرآن عن حكمة . يعدوا خذا المحمول التي والنه النصوص تقوم بوظيفة إثارة العقل ودفعه للنظر والاستدلال :

« إنه عز وجل إنما خاطب بذلك ليبعث السائل علي النظر والاستدلال بما رُكِّب في العقول من الأدلة أو لأنه علم أن المُكَلَف عند سماعه والفكر فيه يكون أقرب إلى الاستدلال عليه منه لو لم يسمع بذلك ، فهذه الفائدة تخرج الخطاب من حد العبث » .

<sup>[</sup> متشابه القرآن ٤/٤ ] (٢)

إن دور النص هنا دور مزدوج فهو بحثل الباعث المحرك لحركة الذهن المعرفية للنظر والاستدلال ، ومن هذه الزاوية يمكن اعتباره دالا ، ويتساوى النص هنا بالدلائل المبنية المنصوبة في العالم من حيث كونها دلائل يؤدى النظر العقل فيها إلى المعرفة بالتوحيد والعدل . النص يحرك العقل للنظر أولا فيكون دالا لا بالمعنى اللغوى بل بالمعنى السيميوطيقى ، بمعنى أن النص يقوم بدور العلامة ، وبعد المعرفة العقلية التي تصل إلى التوحيد والعدل يتحول النص إلى دال لغوى . في حالة الدلالة الأولى للنص تكون المواضعة التوحيد والعدل يتحورها ، والمواضعة أساس الدلالة في كل الأنظمة الدالة . أما في حالة الدلالة التانية ــ الدلالة اللغوية ــ فإنها لا تتحقق إلا بالمرفة العقلية التي نصل منها إلى معرفة قصد المتكلم ، فهي دلالة لا تتحقق إلا بالشرط الثاني للدلالة اللغوية عند القاضى وهو « القصد » .

إن المحرك للنظر والباعث على الاستدلال مسألة هامة جدا في الفكر الاعتزالي لأنها مناط التكليف العقلي وبدونها يسقط هذا التكليف . وهذا الباعث قد يكون كلاما يجده الإنسان في نفسه وقد يكون خاطرا يسيطر عليه ، وهذه مسألة اختلف فيها الجبائيان فذهب أبو على (ت ٣٠٦ هـ) إلى أن الباعث « ليس بكلام وأنه اعتقاده » بينا ذهب أبو هاشم (ت ٣٢١ هـ) إلى أنه « كلام إما أن يفعله الله تعالى أو يأمر بعض الملائكة بفعله » [ المغنى ٢٠١١ على المواعد كان الباعث كلاما أم خاطرا فإن مهمته مهمة دلالية يطلق عليها القاضى اسم « الأمارة » و والأمارة والعلامة من المترادفات اللغوية :

« وتلك الأمارة هي تنبيه الداعي والخاطر ، لأنهما يفيدانه ما يخاف عنده من العقاب بترك النظر ، ويدلانه على ما ترتب في عقله من الخوف الذي يحده فاعل القبيح والنقص الذي يختص به ، فإنه لا يأمن من مضرة عظيمة تستحق به فيخاف عند ذلك » .

### [ المغنى ١٢/٣٨٣ ]

وهذه الأمارة — العلامة — مهمتها إثارة الحوف الذي يدفع إلى الفعل الذي هو النظر والاستدلال . وسواء كانت تلك الأمارة خاطرا أم كانت كلاما فإن مهمتها لا تتغير ، أو لنقل إن وجه دلالتها يظل كما هو . هذا ما يؤكده أبو هاشم الجبائي الذي يجعل كلام الداعى — سواء كان من فعل الله أو من فعل أحد ملائكته عن أمره تعالى — على الوجه النائى :

انظر انتعلم أن لك صانعا صنعك ومديراً دبرك ، وتعلم استحقاق الثواب
 من جهته على فعل الواجب والعقاب على فعل القبيح . ومتى لم تعرفه
 وتعرف هذا الثواب والعقاب كنت إلى فعل القبيح أقرب ، لأنك تجد

شهوته فيك ، وأنت إذا عرفته كنت إلى التباعد منه أقرب ، لأنك تجد استحقاق الذم على القبيح مع ما يؤثر فيك من غم ونقيصة فلا تأمن أن تستحق به المضار العظيمة » .

### [ المغنى ٢١/١٢\_٣٣٤\_]

عند ذلك يخاف المكلف من ترك النظر لا حتى لو لم يخف البتة لم يكن مكلفا ولا عاقلا ، إذ العاقل إذا تُحوّف بأمارة صحيحة خاف لا محالة [ شرح الأصول الحمسة ٦٨ ] ١٠٠١

وإذا كان النص القرآق في جانب منه \_ الآيات المحكمات عند المعتزلة \_ يقوم بهذا الدور ، دور الأمازة أو العلامة ، فإن هذا يمثل أحد وجهى دلالته ، الدلالة السيميوطيفية ، أما الوجه الثانى من دلالته \_ الدلالة اللغوية \_ فلا يتحقق إلا بعد تحقق المعرفة العقلية التى تؤدى إلى معرفة القصد . ولهذا كان شرط الدلالة اللغوية هما المواضعة والقصد : المواضعة شرط لدلالة الألفاظ ، أما القصد فهو شرط لدلالة التركيب . وإذا كان النص القرآنى ، أو المخاطر يقوم بدور الحث على النظر والاعتبار الذى يؤدى بدوره إلى المعرفة العقلية ، فمن حقنا أن نستتج من ذلك أن الأنظمة الدالة في النسق المعرف عند المعتزلة ليست أنظمة متعارضة أو منفصلة انفصالا تاما . وإن كنا في هذا الاستتاج لا المعتزلة المستعليع أن نتجاوزه إلى القول بأنها أنظمة متفاعلة . إذ أن إصرار القاضي عبدالجبار \_ ومثله ابن طفيل \_ على عزل المعرفة العقلية عن إطار المجتمع واللغة والحاجات البشرية \_ \_ تتلك الأطر الى ربط بينها الجاحظ \_ يعوفنا عن ذلك . وهذا فارق هام بين القاضى عبد الجبار والهاتلانى .

إن دور النص — القرآن — عند المعتزلة دور مزدوج كما قلنا ، وليس كذلك دوره عن الأحداث الأشاعرة وعند الظاهرية ، ناهيك عن دوره عند المتصوفة . ولا نريد أن نسبق الأحداث ونقفز إلى نتائج قبل أوانها ، ويكفينا هنا أن نؤكد أن اللغة قد نظر إليها في سياق نظم دلالية أخرى تحددت فيه اللغة باعتبارها نظاما دالا مقتزنا بدلالات أخرى أهمها الدلالات العقلية أن الملاقة بين الغارق بين اللغة من حيث وظيفتها الدلالية وبين الدال والمدلول في الدلالة العقلية أن الملاقة بين الدال والمدلول في الدلالة العقلية تقوم على صلة ما . من هذا الفارة يكن لعلماء المسلمين المقارنة بين الدلالة اللغوية وبين أنظمة دلالية أخرى تعتمد العلاقة فيها بين الدال والمدلول على الاصطلاح والمواطأة أيضا . ومن هذه المقارنة يتضح دور اللغة من حيث هي ألفاظ بوصفها علامات ، وذلك موضوع الفقرة التالية .

### ٢ ــ العلاقة بين الدال والمدلول على مستوى الألفاظ:

ينقل السيوطى عن الفخر الرازى حصره لأنواع العلاقات الممكنة والمحتملة ـــ منطقيا ـــ بين الدال والمدلول فى اللغة :

« الألفاظ إما أن تدل على المعانى بذاوتها ، أو وضع الله إياها ، أو بوضع الناس ، والأول مذهب الناس ، والأول مذهب عباد بن سليمان ، والثانى مذهب الشيخ ابن الحسن الأشعرى وابن فورك ، والثالث مذهب أبى هاشم . وأما الرابع فإما أن يكون الابتداء من الناس والتتمة من الله ، وهو مذهب قوم . أو الابتداء من الله والتتمة من الناس ، وهو مذهب ابن إسحق الاسفراييني » .

#### [ المزهو ١/٦]

ويمكن أن نتغاضى عن هذه التفريعات مؤقتا \_ وسنعود إليها بعد قليل \_ فنجد أننا أمام اتجاهين: اتجاه عباد بن سليمان الذى يرى أن الألفاظ تدل على معانيها بلواتها ، والاتجاه الآخر الذى يضم الاتجاهات الفرعية كلها وهو الاتجاه الذى يرى أن العلاقة بين الألفاظ ومعانيها علاقة وضعية . والعلاقة الذاتية تستدعى لأذهاننا العلاقة في الدلالة العقلية هذا المألى المساواة بين أنواع الدلالات التى جهد المتكلمون والفلاسفة في التفوقة بينها في المساواة بين أنواع الدلالات التى جهد المتكلمون والفلاسفة في التفوقة بينها . ولذك لم يُكتب لهذا الاتجاه أن يكون تيارا ، بل وفضه كل من تعرض لبحث الدلالة الغلق والتفوقة بين المنافئ الوقت الإمريقي الفعلي من جهة أخرى ، ودليل فساده \_ رأى عبد بن سليمان \_ أن اللفظ لو دلً بالذات لفهم كل واحد منهم كل اللغات ، لعدم احتلاف الدلالات الذاتية والمذهر 17/1 .

اتفق علماء المسلمين إذا على أن العلاقة بين الدال والمدلول في اللغة ــ علاقة الألفاظ بمعانيها ــ علاقة وضعية اصطلاحية ، واختلفوا وراء ذلك في أصل المواضعة ، هل هي من الله ابتداء أم أن المواضعة أساسها بشرى إنساني . وتمتد جذور هذا الخلاف عميقة في الفكر الديني الإسلامي وتجد لها تجليات كثيرة ومظاهر متعددة ، فهي تظهر في خلافهم حول قضية خلق القرآن وقدمه ، وتمتد إلى مشكلة الصفات الإلهية هل هي عين الذات أم هي زائدة على الذات ، وتجد جذرها العميق في قضية التوحيد ونفني مشابهة الله تعالى للبشر ('').

والذي يهمنا هنا أن الذين نفوا أن تكون المواضعة من جانب الله وأكدوا أن المواضعة

بشرية حين حاولوا الاستدلال على صدق رأيهم قرروا أن اللغة ترتبط فى دلالتها بالإشارة الحسية ولإيماءة الجسدية ، بمعنى أن اقتران الصوت بما يدل عليه \_ خاصة فى الأسماء \_ هو الشرط الذى تقوم على أساسه المواضعة ، وذلك " على حسب ما نجد الطفل ينشأ عليه فيتعلم لفة والديه ، إذا تكررت منهما الإشارات " . [ المغنى ١٠٦/١٥ ] . وهذا ما يقرره ابن جنى حيث يقول :

ه والقديم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأن يواضع أحدا من عباده على شيء ، إذ قد ثبت أن المواضعة لا بد معها من إيماء وإشارة بالجارحة ، نحو الموصأ إليه ، والمشار نحوه ؛ والقديم سبحانه لا جارحة له ، فيصح الإيماء والإشارة بها منه ، فيطل عندهم أن تصبح المواضعة على اللغة منه »

ر الخصائص ١/٥٤ ٦

ويؤكد القاضي عبد الجبار نفس الفكرة بقوله:

وأما أول المواضعات فلا بد فيه من تقدم الإشارة التي تخصص المسمى
 ولذلك جوزنا من القديم تعالى تعليمه لغة (آدم) بعد تقدم المواضعة
 على لغة ، ولم نجوًز أن يُبتدىء بالمواضعة لاستحالة الإشارة عليه
 سحانه » .

[ المغنى ٥/١٦٤ ]```

ولا يكن مفهوم اقتران المواضعة اللغوية بالإشارة الحسية والإيماءة الجسدية مفهوما قاصرا على المعتزلة وحدهم ، بل أغلب الظن أن الذين ذهبوا إلى أن المواضعة أصلها إلهي وأنها تعتمد على « النوقيف » لم ينكروا ذلك وإن اكتفوا بالقول بأن مواضعة الله آدم على اللغة كانت بلا كيفية وسكتوا شأنهم في ذلك شأنهم في الصفات الإلهية كافة ، آمنوا بها فقط واعتبروا التساؤل عن كيفيتها بدعة مستندين في ذلك إلى قول مالك « الاستواء معروف والكيف مجهول والحديث عنه بدعة » ، لذلك لا نعجب أن نجد ابن جنى وقد حيرته المعضلة صل المواضعة بي ندهب أحيانا إلى التوقيف محاولا في الوقت نفسه أن المعضلة أصل المواضعة بي ندهب أحيانا إلى التوقيف محاولا في الوقت نفسه أن ينغى عن الله الإشارة الحسية الجسدية وذلك حيث يقول إن ذلك ممكن :

ا بأن يُحْدِث في جسم من الأجسام ، خشبة أو غيرها ، إقبالا على شخص من الأشخاص تحريكا له غلى ويسمع في نفس تحريك الحشبة نحو ذلك الشخص صوتا يضعه اسما له ، ويعيد حركة تلك الحشبة نحو ذلك الشخص دفعات ، مع أنه \_ عز اسمه \_ قادر على أن يقنع في تعريفه ذلك بالمرة الواحدة ، فتقوم الحشبة في هذا الإيماء ، وهذه الإشارة ، مقام

### جارحة ابن آدم في الإشارة بها في المواضعة » .

#### [ الخصائص ٤٤/١ ]

إن هذا الإصرار من جانب ابن جنى على ربط المواضعة بالإشارة الحسية إنما يعنى أن المواضعة على مستوى الألفاظ لا بد أن تقترن بالإشارة الحسية ، حيث تصور المفكرون المسلمون أن الاسم بديل للإشارة ، ويقوم بوظيفها خاصة حالة غباب الشيء الذى يراد الإشارة إليه . الاسم في هذه الحالة نوع من الإشارة اللفظية استبدل بالإشارة الحسية وحل محلها . هذا إذا كان الاسم يدل على شيء موجود في الواقع الحارجي كالشجرة والحصان وزيد ، فإذا كانت هناك أشياء ليس لها وجود في الواقع الحارجي كالمجردات الذهنية مثل النفاء والعدم والحق والحير والجمال — وهي المعانى الكلية الذهنية التي ليس لها أعيان في الوجود الخارجي ح فإن الإخبار عن مثل هذه الأشياء يستلزم التسمية ، أي يستلزم المواضعة . من هنا كانت المواضعة ضرورة لتحقيق التواصل الذي عُبِّر عنه أحيانا بالبيان وأحيانا بالإنباء أو الإخبار :

ه إذا ثبت أنه يحسن من العاقل أن يشير إلى ما علمه ليعرف به حاله ، لم يمتنع أن يعبر عنه ببعض الاسماء ليعرف غيره حاله ... ويدل على ذلك أن هذه الاسماء إنما احتيج إليها ليقع بها التعريف ، ويصح بها الإخبار عند غيبة المسميات ، لأن الإشارة تتعذر إليه والحال هذه ، فأقيم الاسم عند ذلك مقام الإشارة عند الحضور ، فكما تحسن الإشارة عند الحضور ، إذا حضر المشار إليه لوقوع الفائدة به للمشير والمشار إليه فكذلك يحسن الاسم لهذا الغرض عند غيبة المسمى ، أو يكون المسمى مما لا يظهر للحواس لأن ذلك في أن الإشارة لا تصح إليه على كل وجه بمنزلة المشاهد إذا غاب » .

### [ المغنى ٥/٤٧١ـــ٥٧١ ]

وهكذا تصبح المواضعة بديلا للإشارة ، وتكون وظيفة الألفاظ الإشارة للأشياء أو للمسميات حالة غيابها عن الحواس وذلك بهدف الإخبار عنها والتعريف بها . وإذا كانت الأشياء مما لا تظهر للحواس أصلا تصبح المواضعة ضرورية . ولنلاحظ إصرار القاضى عبد الجبار على النسوية بين إطلاق الأسماء والإشارة « فأقيم الاسم عند ذلك مقام الإشارة عند الحضور » . ولذلك يمكن القول إن العلاقة بين الدال والمدلول في الألفاظ ، يستوى في ذلك أسماء المعانى وأسماء الذوات ، علاقة إشارية بحتة عند القاضى عبد الجبار . يؤكد ذلك . أن القاضى عبد الجبار يساوى أيضا في مستوى الكلام ( التركيب ) بين الإشارة والعبارة . حيث يقول : « لذلك نجد أحدنا يستدعى من غلامه سقى الماء بالإشارة ، على حد ما

يستدعيه بالعبارة ، لعادة تقدمت ، يُعرف بها أن الاشارة نحل محل العبارة الني تقدمت معرفة فائدتها » . [ المغنى ١٦١/١٥ ]

والدلالة الإشارية التى تقدمت عليها المواضعة إذا كانت تدل كدلالة اللغة ، فإن الدلالة اللغوية تتميز عنها باتساع الأصوات وتعددها فى تراكيبها اللفظية فى حين أن الإشارة محدودة بأعضاء الجسد ، وبذلك استطاعت الدلالة الصوتية المسبوقة بالمواضعة أن تحل محل الإشارات :

« إن حاجة العقلاء لما دعت إلى الإنباء عما في النفس ، لما فيه من النفع ، ودفع الضرم ، وعلموا أن ذلك وإن صح بالمواضعة على الحركات وغيرها فلا يتسع ذلك الساع الكلام . اقتضى ذلك المواضعة على الكلام الذي عند التأمل تعرف أنه أشد اتساعا من كل ما تصح فيه المواضعة . وليس يمتنع أن يعرفوا ذلك إلهاما ، أو بالتأمل ، أو الاختبار ، وللاجتماع في ذلك من التأثير ما ليس للانفراد لأن جميعهم إذا تعارفوا على المراد قل فيه اللبس وظهر فيه الغرض » .

### [ المغنى ٢٠٢/١٦ ]```

وإذا كانت دلالة الكلام لا تختلف عن دلالة الإشارات والحركات إلا من حيث اتساع الأصوات وضيق الحركات والإشارات، فإن دلالة الأصوات حلى الأقل فيما يرى القاضى عبد الجبار \_ بسبب اتساعها قابلة للغموض بحكم ما يمكن أن يدخل في دلالتها من الاشتراك والمجاز والاستعارة. من هذا الجانب يقارد القاضى بين دلالة الكلام ودلالة المعجزات على صدق الأنبياء، ويرى أن المعجزة أشد في دلالتها وأوضح من الكلام خاصة وأنها أيضا تكون مسبوقة بالمواضعة . المواضعة إذا شرط أساسى في كل أنواع الدلالات ، تستوى في ذلك المعجزات أو الحركات والإشارات أو الأصوات :

« وعلى هذا الوجه تنزل المعجزات منزلة التصديق بالقول فنقول: إذا صبح لو صدقه تعالى ، عند إدعائه النبوءة والرسالة كونه نبيا ، فكذلك إذا فعل ما يحل هذا المحل من المعجزات ، لأن مجموع قوله : « اللهم إن كنت صادقا فيما ادعيت من الرسالة فاقلب العصاحية » ، ثم وقوع بما سأل عنه مطابقا لمسألته بمنزلة المواضعة المتقدمة على التصديق ، بل ذلك أقوى في بابه ، لأن من حق التصديق بالقول أن يقع فيه ، والحال هذه ، المجاز والاستعارة لأمر يرجع إلى ذات الكلام ، وصحة هذه الطريقة فيه . ولا يتأتى ذلك في الفعل المختصوص إذا التحسه الرسول من المرسل للمرسل إليه » .

يكن أن نقول ... في مجال مناقشة القاضى ... إن دلالة الفعل مع سبق المواضعة تنفصل عن دلالة الكلام ، وإننا لا نستطيع بالنالى أن ننظر للمعجزة بوصفها دلالة في ذاتها ، بل ينبغى النظر إلى دلالتها من واقع أن الكلام جزء أصيل في هذه الدلالة ، ذلك ألا لمعجزة تستلزم اتفاقا سابقا بين النبي وقومه ... اتفاقا كلاميا أو مواضعة كلامية ... على ألا وقوع الفعل دال على صدقه . ولكن هذا الرد من جانبنا لم يكن يعنى القاضى في كثير أو قليا ، ذلك أنه كان بصدد النفوقة بين المعجزة ودلالتها على صدق النبي ، وبين أقمال أصحاب الحوارق التي تخلو من الدلالة عند المعتزلة . وعلينا من جانب آخر ألا نغفل أن كل جهود المعتزلة التي صاغوا من خلالها مفهوم اللغة ودلالتها كانت جهودا جدلية كلامية تستدعى ... على سبيل الاستطراد ... في أغلب الأحيان ، مناقشة بعض المشكلات تستدعى ... على سبيل الاستطراد ... في أغلب الأحيان ، مناقشة بعض المشكلات اللغوية . لذلك لم يتنبه القاضى لوجوه الترابط الملائل يعجزة .. النك لم يتنبه المام والأصيل لشرط المواضعة باعتباره شرطا أساسيا في الدلالة ، وهذا الشرط هو الذي يسمح لنا الآن بالزعم بأن الفكر الإسلامي ... بمختلف أن وكار من العلامات ، ولم ينظر إليها منفصلة عن أنظمة أخرى من العلامات .

الحلاف بين المعتزلة والأشاعرة ليس في اشتراط المواضعة شرطا لدلالة الكلام ، وإنما يرتد الحلاف بينهم إلى أصل المواضعة هل هي من الله ( التوقيف ) أم من الإنسان . وليس الحلاف بينهم إلى أصل المواضعة الأولى في تاريخ الكون ، حيث لا ينكر الأشاعرة المكانية مواضعات تالية طارة نابعة من تلك المواضعة الأصل ومتفرعة عنها ، وهي المواضعات التي تفرعت عنها اللغات واختلفت الألسن . والذي يعنينا في هذا الحلاف ما أدى إليه على مستوى تحديد الكلام وتعريفه ، فذهب المعتزلة إلى أن الكلام ه ما حصل فيه نظام مخصوص من هذه الحروف المعقولة حصل في حرفين أو حروف . فما اختص بذلك وجب كونه كلاما ، وان كان من جهة التعارف لا يوصف بذلك ، إلا إذا وقع بمن يفيد أو يصح أن يفيذ ، فلذلك لا يوصف منطق الطير كلاما ، وإن كان قد يكون حرفين أو حروفا منظرة » . [ المغنى ١/٢ ] . وهو تعريف يربط اللغة بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن ناحية أخرى تعريف يتطابق مع تعريف ابن جنى بالدلالة الصوتية ويقصرها عليها ، وهو من ناحية أخرى تعريف يتطابق مع تعريف ابن جنى بالدلالة الصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ه ولذلك لم يأل المعتزلة أنه جهدا في نفى صفات الفعل ، ووصف الله بأنه متكلم معناها عند المعتزلة أنه يخلق كلاما في شجرة يسمعه النبي ، ولذلك ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق غير قديم هذا أن .

وكان على الأشاعرة في جدلهم مع المعتزلة وإصرارهم على أن الله متكلم لذاته وأن كلامه

صفه أزلية قديمة كعلمه وقدرته وحياته ، كان عليهم أن يُعرَّفوا الكلام تعريفا آخر مغايرا ، تعريفا يتباعد به عن ه الأصوات ، التي هي أعراض لا يُتصوَّر وجودها في ذات البارىء ، ولذلك لجأ الأشاعرة إلى القول بأن ، الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس لكن جعل عليه أمارات تدل عليه ، فتارة تكون قولا بلسان على حكم أهل ذلك اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى به وجعل لغة لهم » [ الأنصاف 4 ؟ ] . وهذا التعريف للكلام يفرق بين الكلام والقول ، فالكلام هو المعنى النفسي ، والقول أمارة حالامة – تدل عليه . القول في هذا التعريف هو الدلالة الصوتية الوضعية التي تدل على الكلام ، ولكن الكلام من جانب آخر – المعنى النفسي – يمكن أن يُدل عليه بأمارات وعلامات أخرى « إن من جانب آخر – المعنى النفسي – يمكن أن يُدل عليه بأمارات وعلامات أخرى « إن جعل لنا دلالة عليه تارة بالصوت والحروف نطقا ، وتارة بجمع الحروف بعضها إلى بعض جعل لنا دلالة عليه تارة بالصوت والحروف نطقا ، وتارة بجمع الحروف والأصوات ووجودها » . كناة دون الصوت ووجوده ، وتارة إشارة ورمزا دون الحروف والأصوات ووجودها » .

إن هذا النوحيد بين دلالة الصوت ودلالة الإشارة والرمز ودلالة الخط يذكرنا بما نقلناه عن الجاحظ في مفتتح هذه الدراسة . وبصرف النظر عن الخلافات الفكرية بين الأشاعرة والمعتزلة فقد انفقوا جميعا على النظر إلى اللغة باعتبارها نظاما دالا في النسق المعرفي للوجود الإنساني ، كما أنهم انفقوا — رغم خلافهم — على التسوية بين دلالة الأصوات ودلالة الإشارات والحركات مع اشتراط سبق المواضعة فيها جميعا . وترتد هذه التسوية عند جميعهم فيما نظن إلى طبيعة الإطار الديني الذي دار فيه البحث وصيغت من خلاله المشكلات فيما نظورت في أحضانه الحلول . ورغم أن عبد القاهر الجرجاني ( ت ٤٧١ هـ ) لم يكن بعيدا عن هذه المشكلات تماما (١٣٠ فإنه بحكم مدخله البلاغي وقدرته على تحليل النصوص استطاع النفاذ إلى آفاق أعمق في تصوره لطبيعة اللغة وفي تصوره لقوانينها الحاصة وآليتها في القيام بوظائفها المتعددة .

كان عبد القاهر مشغولا بالبحث عن العُلة الكامنة وراء إعجاز القرآن أساسا ، وكان عليه من أجل الوصول إلى هذه العلة أن يحدد الخصائص الفارقة بين كلام وكلام ، تلك الحضائص الفي تقوم على أساسها المفاضلة . ولم يكن عبد القاهر ليقنع كما قدم سابقوه بالتهريات الفضفاضة التى تتحدث عن الجزالة والرصائة وجودة السبك وكنمة الماء والرونق والبهاء وما شابه ذلك من أوصاف ، بل إنه لم يقنع بما قنع به سابقوه من أمثال الآمدى والقاضى الجرجاني من أن هناك من الكلام 8 ما تحيط به الصفة ولا تدركه العبارة 8 مكتفين بالوقوف في منطقة اللاتعليل . لم يقنع عبد القاهر بذلك كله ورد الخصائص الفارقة بين كلام وكلام إلى قانون لغوى هو قانون 8 النظم 8 . وكان على عبد القاهر لكى يؤصل هذا القانون أن ينفى عن الفكر اللغوى والبلاغي والنقدى ما ساده من ثنائية اللفظ والمعنى ،

تلك الثنائية التي وضع الجاحظ أصولها حين قال قولته المشهورة « المعاني مطروحة في الطريق ... « فتلقفها البلاغيون والنقاد بعده وقسموا الكلام الأدني على أساسها الى ما خَسُنَ لفظه ومعناه وإلى ما ساء لفظه ومعناه ، وما حسن لفظه دون معناه ، وما ساء لفظه وحسن معناه . وفي سبيل نفي هذه الثنائية حاول عبد القاهر أن ينفي عن الألفاظ ، من حيث هي ألفاظ مفردة خارج التركيب ، \_ أي من حيث هي أصوات دالة \_ أي وصف من صفات القبح أو الحسن . فذهب إلى أن الألفاظ « تجرى بجرى العلامات والسمات . ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل الثيء ما جُعِلَت العلامة دليلا عليه وخلافه » [ أسرار البلاغة 1 ٢٨٠/٢] .

وإذا كانت ألفاظ اللغة فيما يرى عبد القاهر ليست إلا مجرد علامات وسمات دالة على المعانى فإن العلامة من حيث هي علامة لا يمكن أن توصف بقبح أو حسن ، إنما يكفيها القيام بوظيفتها الدلالية . من هذا المنطلق ليست كلمة « فرس » أدل على معناها من كلمة « أسد » على معناها في العربية من « أسد » على معناها في العربية من مقابلها الفارسي ، أو من مقابلها في أى لغة من اللغات . ولا بأس في هذه الحالة من استبدال علامة بعلامة للدلالة على نفس المعنى إذا اتفق أهل اللغة على ذلك ، فلو أن أهل اللغة قد استخدموا العلامة الصوتية » قصير » للدلالة على ما نطلق عليه اليوم « طويل » لم يكن ذلك ليغير شيئاً وكانت العلامة الأولى تدل على معنى « الطول » . إن العلاقة بين الدال والمعالمة الأولى تدل على معنى « الطول » . إن العلاقة بين علامات وسمات لا تغير من المدلول ولا تضيف إليه ، بل هي تشير إليه فقط وتدل عليه » إن الألفاظ أدلة على المحانى ، وليس للدليل إلا أن يعلمك الشيء على ما يكون عليه ، فأما أن يصير الشيء على ما يكون عليه ، فأما أن يصير الشيء بالدليل على صفة لم يكن عليها فمما لا يقوم في عقل ولا يتصور في هم » . [ دلائل الإعجاز ١٨٤٢]

وإذا كان هذا الرابط بن العلامة الصوتية \_ الألفاظ \_ وبين مدلولها هو الذي يعطى للعلامة قيمتها ، فإن اختلال هذا الترابط لسبب من الأسباب يهدر قيمة العلامة نهائيا بصرف النظر عن طبيعة العلامة ذاتها . لقد كان عبد القاهر في هذا الجدل يحاول أن ينفى عن أذهان معاصرية ما استقر في وعيهم من أن للألفاظ من حيث هي أصوات صفات تُستَقَيّح على أساسها أو تُستَدْحسن ، صفات مثل السهولة والسلاسة والتلاؤم إلح ... ولذلك نفهم إصراره على ربط الألفاظ بدلالتها وعلى نفى صفاتها الذاتية ه الألفاظ لا تُراد لانفسها وإثما تراد أو اختل أمرها فيه لم يعتد بالأوصاف التي تكون في أنفسها عليها ، وكانت السهولة وغير السهولة فيها واحدا ه يعتد بالأوصاف التي تكون في أنفسها عليها ، وكانت السهولة وغير السهولة فيها واحدا ه

هذا الترابط الدلالى بين الألفاظ وبين معانيها ، أو بين العلامات الصوتية ومدلولاتها يقوم فى ذهن عبد القاهر على تصور لاسبقية المعانى الذهنية على الدلالات الصوتية ، فالمعانى تُعرِّف أبلا ، أو تُدرِّك أولا ، ثم يتواضع أهل اللغة على الأصوات للدلالة على تلك المعانى الذهنية :

ا وليت شعرى هل كانت الألفاظ إلا من أجل المعانى ؟ وهل هى إلا خدم لها ، ومصرَّفة على حكمها ؟ أو ليست هى سمات لها ، وأوضاعا قد وضعت لتدل عليها ؟ فكيف يُتصوَّر أن تسبق المعانى وأن تقدمها في تصور النفس ؟ إن جاز ذلك جاز أن تكون أسامى الأشياء قد وضعت قبل أن عرفت الأشياء وقبل أن كانت ، وما أدرى ما أقول في شيء يجر الذاهيين إليه إلى أشباه هذا من فنون المحال وردىء الأحوال الله .

#### [ دلائل الإعجاز ٤١٧ ]

إن المعانى الذهنية تُدرَك أولا ، ثم تُقام الدلالات الصوتية علامات على هذه المعانى . ومن حقنا في هذه الحالة أن نقرر أن عبد القاهر يفهم العلاقة بين الدال والمدلول على أساس أنها علاقة بين الصوت وبين المفهوم الذهنى الذي يشير إليه . وليس هذا الفهم من جانبنا لأفكار عبد القاهر غربيا عن التراث الذي يتنمى إليه عبد القاهر والذي ربط الدلالة اللغوية — كما أسهبنا من قبل — بالمعرفة وبأنواع أخرى من الدلالات العقلية على الدلالة اللغوية إلا حرصا نابعا من تثبيت الواقع الخارجي — العالم — الدال على وجود الحالق اللغوية إلا حرصا نابعا من تثبيت الواقع الخارجي — العالم — الدال على وجود الحالة اللغة بالعالم والمنافقة اللغة بالعالم الخارجي على الملائقة اللغة بالعالم الخارجي عن عبد عنها الألفاظ عند عبد القاهر إلا المفاهم الذهنية المدركة عن العالم الخارجي ، وهي مفاهم قائمة ترتبط بأشياء عينية حسية ذات وجود عيني في العالم الخارجي ، وقد ترتبط بمفاهم قائمة على الدجريد والتعميم . ويمكن القول في هذه الحالة إن وظيفة العلامات الصوتية الدالة لا تكمن في ذاتها ، أي في حقيقة كونها علامات ، بل تكمن في إمكانية إداخال هذه العلامات في علاقات هدفها الإنباء أو الإحبار أو البيان :

وإن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها ولكن لأن يُضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد. وهذا علم شريف وأصل عظم.

والدليل على ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة إنما
 وضعت ليعرف بها معانيها في أنفسها لأدى ذلك إلى مالا يشك عاقل في

استحالته ، وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماء التى وضعوها لها لتعرفها بها حتى كأنهم لو لم يكونوا قالوا: « رجل » و « فرس » و « دار »: لما كان يكون لنا علم بهذه الأجناس ولو لم يكونوا وضعوا أمثلة الأفعال لما كان النا علم بمعانها وحتى لو لم يكونوا قالوا: « فعل » و « يفعل » لما كنا نعرف المخبر في نفسه ومن أصله ، ولو لم يكونوا قالوا: « افعل » لما كنا نعرف الأهر من أصله ولا نجده في نفوسنا ، وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحروف لكنا نجهل معانيها فلا نعقل نفيا ولا نهيا ولا استفهاما ولا استثناء . كيف ؟ والمواضعة لا تكون ولا تتصور إلا غلى معلوم ، فمحال أن يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم ، لأن المواضعة كالإشارة فكما أنك إذا قلت : « خذ ذاك » ، لم تكن هذه الإشارة لتُعرَّف السامع المشار إليه في نفسه ولكن ليعلم أنه المقصود من بين سائر الأشباء التى تراها وتبصرها . كذلك حكم اللفظ مع ما وضع له . ومن هذا الذي يشكلُّ إنا لم نعرف كذلك حكم اللفظ مع ما وضع له . ومن هذا الذي يشكلُّ إنا لم نعرف المنطى « الرجل » و « الفرس » و « الضرب » و « القتل » إلا من أسامها ؟ لو كان لذلك مساغ في العقل لكان ينبغي إذا قبل : « زيد » أن تعرف المسمى المذالك مساغ في العقل لكان ينبغي إذا قبل : « زيد » أن تعرف المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون شاهدته أو ذكر لك بصفة »

#### [ الدلائل ٥٣٩\_٤١٥ ]

المانى إذاً هي التي تُدرك أولا ، ثم توضع الأصوات اتفاقا للدلالة عليها ، يستوى في هذا المعانى الذهنية المقولة والمعانى اللغوية التي يشير إليها عبد القاهر بمعنى الخير والأمر أو معانى النفى والنبى والاستفهام ، وهي المعانى التي يطلق عليها اسم و معانى النحو ٥ . قد ختلف مع عبد القاهر في تلك التسوية بين المعانى العلقية وبين المعانى اللغوية معانى النحو – ولكننا لا شك لا نملك إلا أن نتفق معه في إصراره على أن العلامات اللغوية لا تنبىء بذاتها عن المعانى العقلية ، بل تدل عليها وتشير بالمواضعة والاصطلاح . وقد ينفر حسنا المعاصر من ذلك الفصل الحاسم عند عبد القاهر بين الدال والمدلول اللذين تعتبرهما وجهى عمله واحدة ، لكن هذا النفور لا نجب أن خجب عنا طبيعة المشكلات التي كان يواجهها عبد القاهر ، والتي كانت تحتاج لمل هذا الحسم والوضوح والتمييز .

إن المعانى التى يتحدث عنها عبد القاهر بوصفها مدلولا تدل عليه العلامات اللغوية هى ــ فيما يذهب حازم القرطاجنى ( ١٨٤ هـ ) ــ ه الصور الحاصلة فى الأذهان عن الأشياء الموجودة فى الأعيان » [ المنهاج ١٨ ] . وهذه الصور الحاصلة فى الأذهان ــ المفاهيم الذهبية ــ ليست إلا محصلة لعملية إدراك الواقع الخارجي ، وليست العلامات اللغوية إلا عبارات عن هذه الصور الذهنية المدركة . من هذه الزاوية تتساوى العبارات اللغوية الصوتية بالرموز الكتابية الدالة على الأصوات ، ذلك لأن الرموز الكتابية تدل على هيئات الألفاظ ، وهذه تدل بدورها على المعانى الحاصلة فى الأذهان ، وهذه الأخيرة تدل على المدركات العينية الخارجية ولنقل بعبارة أخرى إن العالم يتحول فى الذهن إلى بجموعة من الصور والفاهيم ، أى يتحول من جود عينى محسوس إلى وجود ذهنى متخيل ، ثم يتحول من هذا الوجود الذهنى المتخيل إلى دلالات صوتية فرموز كتابية :

" كل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق ما أدرك منه ، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك ، أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم ، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ . فإذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ لمن لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ بها ، صارت رسوم الخط تقم في الأفهام هيئات الألفاظ ، فتقوم بها في الأذهان صور المعانى ، فيكون لها أيضا وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليه » .

#### [ 14-11 ]

إن ما يطرحه حازم في هذا النص يقيم العلاقة بين الدلالات الصوتية والرموز الكتابية على أساس من الترابط الدلال ، حيث تقيم الرموز الخطية الكتابية هيئات الألفاظ ... الصورة السمعية عند دىسوسير ... في الأفهام . فإذا قامت هيئات الألفاظ في الأفهام استدعت ... بطريقة الدلالة الإشارية ... الصور الذهنية . والصور الذهنية بدورها تشير إلى المدرك العيني الحازجي . وهكذا نجد أنفسنا في علاقات دلالية قائمة على الترابط بين كل طرفين ، وهذه العلاقات الدلالية عند حازم يمكن التعبير عنها على النحو التالى :

ونجد أن كل مدلول يتحول بدوره إلى دال ، فالصور السمعية للألفاظ ( هيئات الألفاظ ) تكون مدلولا في علاقتها الألفاظ ) تكون مدلولا في علاقتها بالصور الذهنية . والصور الذهنية تكون مدلولا في علاقتها بالصورة السمعية ، ولكنها تتحول إلى دال في علاقتها بالمركات الخارجية .

وهذا التصور الذى يطرحه حازم على مستوى الدلالات وعلاقاتها ليس بعيدا عن التصورات التى ناقشناها قبل ذلك ابتداء من الجاحظ ، غاية الأمر أن حازم يتميز بدقة المصطلح الذى أفاده ، ولا شك ، من قراءاته الفلسفية ، تلك القراءات التى زودته بتصور الفلاسفة لمستويات الوجود ومراتبه بدءا من الوجود العينى مرورا بالوجود الذهنى وانتهاء الى الوجود اللفظى والرقمى .

وإذا أنتقلنا من إطار المتكلمين والبلاغيين إلى المتصوفة واجهنا تصورا مغايرا في بعض جوانبه ، وإن انتهى إلى نتائج قريبة من حيث ربط الدلالة اللغوية بأنماط دلالية أخرى فى العالم . الوجود عند المتصوفة من أوق مراتبه إلى أدناها ، من عالم الموجودات المجردة الروحية الخالصة إلى عالم المادة بكل عناصره وتشكّلاته ليس إلا تجليات ومظاهر لحقيقة واحدة باطنة ، هى الحقيقة الإلهية .

وإذا كان ابن عرفى ( ت ٦٢٨ ) قد قسم مراتب الوجود الكلية إلى ثمان وعشرين مرتبة 
تبدأ بالعقل الأول أو القلم وتنهى إلى مرتبة ، المرتبة ، ها نه قد وازى بين كل مرتبة من هذه 
المراتب الثمانية والعشرين وبين حرف من حروف اللغة العربية ، فجعل المرتبة الأولى توازى 
حرف الألف ( الحركة الطويلة ) وجعل آخر المراتب توازى حرف الواو . والأساس الذى 
يستند إليه ابن عرابى فى مثل هذه الموازاة أن هذه المراتب الوجودية ظهرت عن التمثل الإلمي 
في العماء ، الذى يشبه من حيث تكوينه النَّفس الإنساني الذى تتشكل من خلاله 
حروف اللغة . وإذا كانت تلك المراتب الوجودية الكلية تتدرج من حيث الصفاء والنورانية 
والروحانية في مجموعات ، فإن حروف اللغة كذلك تترتب طبقاً للمخارج ، فتبدأ بالألف 
( الحركة الطويلة ) الني تمثل أقصى درجة من درجات جَرْيَة مرور الهواء فى النفس 
( الموكة الطويلة ) الني تمثل أقصى درجة من درجات جَرْيَة مرور الهواء فى النفس 
النورانية ومن حيث أن الألف تمثل التحرر الكامل للهواء فى بجرى النفس من أى احتكاك . 
النورانية ومن حيث أن الألف تمثل التحرر الكامل للهواء فى بجرى النفس من أى احتكاك . 
هذه الموازاة بين مراتب الوجود وحروف اللغة يعبر عنها ابن عربى على الوجه التالى :

و فأوجد العالم على عدد الحروف من أجل النَّفس في ثمانية وعشرين لا تزيد ولا تنقص. فأول ذلك العقل وهو القلم ... ثم النَّفس وهو اللوح ، ثم الطبيعة ، ثم الهباء ، ثم الحبسم ثم الشكل ، ثم العرش ، ثم الكانية . ثم الأطلس ، ثم الطانية . ثم النائلة ، ثم اللائلة ، ثم السابعة ، ثم اللائلة ، ثم السابعة ، ثم المبائلة ، ثم الجوان ، ثم المبائلة ، ثم المبائ

### [ الفتوحات المكية ٢/٣٩٥\_٢١\_٤٦٩ ]

هذه الموازاة التي يقيمها ابن عربي بين حروف اللغة وبين مراتب الوجود الكلية ليست موازاة على سبيل الشرح والتوضيح والتبسيط ، ولكنها موازاة تعتمد على إيمان فعلى كشفي بهذا الترابط. إن مراتب الوجود الكلية توجهت على إنجادها الأسماء الأهية ، وارتبط بمكل مرتبة من هذه الحروف التى ترتبط بمراتب الموجودات الكلية \_ وترتبط من ثم بالأسماء الإلهية التى توجهت على إنجاد تلك المراتب \_ ليست هى حروف لغتنا الإنسانية البشرية \_ الحروف الصوتية \_ ولكنها حروف اللغة الإنسانية ظاهرا لها وجسدا .

ومن هنا يمكننا القول إن ابن عربى يتعامل مع حروف اللغة كا يتعامل مع كل الموجودات وينظر إليها — كا ينظر للوجود بأسره — من خلال ثنائية « الباطن والظاهر » ، فيرى أن لحروف اللغة جانبا باطنا هى الحروف الإلهية التى تتوازى مع مراتب الوجود من جهة وتتوازى مع الأسماء الإلهية من جهة أخرى ، ويرى أيضا أن لحروف اللغة جانبا ظاهرا هى الحروف الإنسانية الصوتية التى يتلفظها الإنسان فى كلامه . إن الجانب الباطنى للحروف أرواح هى أرواح الأسماء الإلهية ، أما جانبها الظاهر فهو إما أن يكون الصوت فى حالة « النطق » أو الخط فى حالة « الكنابة » . يقول ابن عربى :

« وجميع الأسماء الإلهية المختصة بهذا الإنسان ... معلومة محصاة ، وهي الرفيع الدرجات ، الجامع ، اللطيف ، القوى ، المذل ، رازق ، عزيز ، محبت ، محبى ، حمى ، حمى ، قابض ، مبين ، محصى ، مصور ، نور ، قاهر ، علم ، رب ، مقدّ ر ، غنى ، شكور ، محيط ، حكم ، طاهر ، رائح ) ، باطن ، باعث ، بديع . ولكل اسم من هذه الأسماء روحانية ملك تحفظه وتقوم به وتحفظها ، لها صور في النّقس الإنساني تسمى حروفا في المخارج عند النطق ، وفي الخط عند الرقم ، فتختلف صورها في الكتابة ولا تختلف في الرقم ( كذا واظنها في الصوت ) .

و وتسمى هذه الملائكة الروحانيات في عالم الأرواح بأسماء هذه الحروف ، فلنذكرها على ترتيب المخارج حتى نعرف ربتها ، فأولهم ملك الهاء ، ثم الهمزة ( المقروض أن تكون الهمزة أولا حسب سياق ابن عربي ) وملك العين المهملة ، وملك الخاء المهملة ، وملك الغين المعجمة ، وملك الخاء المعجمة ، وملك الخاء الكاف ، وملك التين المعجمة ، وملك الخاء ، وملك الشين المعجمة ، وملك الياء ، وملك الصاد المعجمة ، وملك الطاء المهملة ، وملك الطاء ، وملك الطاء المهملة ، وملك الظاء وملك الطاء وملك الطاء المهملة ، وملك الطاء وملك الطاء وملك الطاء المهملة ، وملك الطاء المهملة ، وملك الظاء المهملة ، وملك الظاء المهملة ، وملك الطاء المهملة ، وملك الطاء المهملة ، وملك الخاء ، وملك ا

تلك الملائكة لفظأ وخطاً بأى قلم كانت . فيهذه الأرواح تعمل الحروف لا بذاوتها ، أعنى صورها المحسوسة للسمع والبصر المتصورة بالحنيال ، فلا يُتَخَيُّل أن الحروف تعمل بصورها ، وإنما تعمل بأرواحها . ولكل حرف تسبيح وتمجيد وتهليل وتكبير وتحميد ، يُعظم بذلك كله ، خالقه ومظهره ، وروحانيته لا تفاوقه . وجذه الأسماء يسمون هؤلاء الملائكة في السموات ، وما منهم ملك إلا أفادني . «

### [ الفتوحات ٢/٨٤٤ ]

حروف اللغة الإنسانية إذن — سواء المنطوق منها أم المرقوم — ليست إلا أجسادا لأواح ملائكة ، هذه الملائكة هي التي تحفظ الأسماء الإلهية التي توجهت على إيجاد مراتب الوجود الكلية الثانية والعشرين . من هذه المراتب الكلية \_ أو بالأحرى من تفاعلها \_ تظهر الموجودات المركبة في الوجود . وبالمثل تظهر كلمات اللغة من تركيب هذه الحروف المسيطة . لذلك يمكن أن نطلق على « الممكنات » أنها « كلمات الله » كما نطلق على القرآن أنه « كلام الله » كما نطلق على القرآن أنه « كلام الله » كما نطلق على القرآن أنه « كلام الله » ؛ وبذلك يكون للكلام الإلهي مستويان : مستوى الكلام الوجودى الذي يتجلى في ظهور أعيان الممكنات ، ومستوى الكلام اللغوى الذي يتجلى في النص القرآني .

وليس هذا التصور الذى يطرحه ابن عربى للكلام الإلهى بعيدا عن معطيات النصوص الدينية التى ينطلق منها المسلمون على مختلف اتجاهاتهم واهتهاماتهم ، فالقرآن يشير كثيرا الى كلمات الله التى لا تنفذ و قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى لو جننا بمثله مددا » . ( الكهف / ٩٠ ) ، وقوله « ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر تمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله » ( لقمان بـ ٢٧ ) . والقرآن يسمى « عيسى » كلمة الله . ومعنى ذلك أن المتصوفة لم يغالوا كثيرا بـ كما يحلو الموجود مثل هذه النظرة التى تربط بين أجزائه وتوحد يين عناصه .

وإذا كانت مراتب الوجود الكلية البسيطة توازى الأسماء الإلهية النانية والعشرين التى توجهت على إيجادها ، فإن الموجودات المركبة قد ظهرت للوجود بفعل الأمر الإلهى ٥ كن ٩ ، أى أنها ظهرت بالكلمة الإلهية . وهذا دليل آخر يجعل من إطلاق اسم ٥ الكلمات ٤ على ٥ الموجودات ٥ مسألة حقيقية فعلية وليست بجرد تسمية ٥ مجازية ٥ :

« اعلم أن المكنات هي كلمات الله التي لا تنفد وبها يظهر سلطانها
 الذي لا يبعد ، وهي مركبات لأنها أتت للإفادة فصدرت عن تركيب يعبر
 عنه باللسان العربي بلفظة « كن » فلا يتكون منها إلا مُركب من روح

وصورة ، فتلتحم الصور بعضها ببعض لما بينها من المناسبات ... والمادة التي ظهرت فيها الكلمات هي نفس الرحمن ولهذا عُبِّر عنه بالكمات » .

### [ الفتوحات ٤/٥٥ ] (١٠٠)

وإذا كان ابن عربى — كما أسلفنا — نظر لحروف اللغة من خلال ثنائية الظاهر والباطن ورأى أن حروف لغتنا البشرية — منطوقة ومكتوبة — ليست إلا أجسادا لأرواح الأسماء الإلهية ، فمن الطبيعي كذلك أن ينظر للكلمات التي تكونها الحروف من خلال نفس الثنائية . وبما أن الكلمات تنتج عن تركب الحروف لإفادة — كما يقول ابن عربي في النص السابق — فإن دلالة الكلمات اللغوية لها جانبان : جانب دلالها الإلهية القديمة ، وجانب أن المدالة والمدلالة في الحالة الأولى — من حيث الباطن — دلالة ذاتية بمعني أن الدال هو المدلول ، أما الدلالة في الحالة الثانية — من حيث الظاهر — فهي دلالة عوفية وضعية اعتباطية .

قد يمكن لنا أن نقول إن ابن عربى فى سياق الثقافة الإسلامية العربية يحاول أن يحل التعارض بين ثنائية « القدم والحداثة » فى جميع مظاهرها وتجلياتها بدءا من مشكلة العالم وانتهاء بمشكلة المواضعة اللغوية ، ولكن مثل هذا القول لا يشرح لنا كل جوانب نظرة ابن عربى للغة ، تلك النظرة التى تتسع للدخول فى آفاق لم يتعرض لها سابقوه ولم تخطر على بالهم .

إن الدلالة الذاتية التي تجعل الدال هو المدلول بعينه وذاته تتعلق بالكلمات الوجودية التي هي الممكنات . هذه الممكنات دالة بذاتها على معان ودلالات قائمة فيها لا تفارقها ، فهي لا تدل على شيء خارجها . ولكن دلالة هذه الممكنات لا تنكشف ولا تفصح عن نفسها إلا لقلب العارف الصوفى الذي يتحد بالوجود فيكتشف معناه ودلالة عناصره المختلفة ومكوناته المتعددة ، أو لنقل بعبارة أخرى إن الصوفى العارف هو القادر وحده على قراءة كلمات الله الوجودية :

« العالم كله لا يعرف من الموجودات التي هي كلمات الله إلا وجود أعيانها خاصة . ولا يعلم ما أريدت له هذه الموجودات سوى أهل الفهم عن الله . والفهم أمر زائد على كونه مسموعا ، فكما ينوب العبد الكامل الناطق عن الله في إيجاد ما يتكلم به بالفصل بين كلماته \_ إذ لولا وجوده هناك لم يصح وجود عين الكلمة \_ كذلك ينوب في الفهم مناب الحقى » .

[الفتوحات ٢٨٤/٣]

وإذا كانت الدلالة في اللغة البشرية الإنسانية دلالة عرفية اتفاقية اصطلاحية ، فإن هذا هو الظاهر الذي يدركه كل إنسان ، والحقيقة التي يدركها الصوفي بقلبه ومعراجه الصوفي تنبيء أن هذه الدلالة العرفية الظاهرة للغة البشرية الإنسانية دلالة خادعة ، فالله هو المتكلم من خلال كل إنسان ومن خلال كل صورة وجودية . ومادام الوجود كله متضمنا الإنسان ليس سوى تجليات مختلفة ومظاهر متعددة لحقيقة واحدة ، فإن الدلالة الذاتية هي الأصل والدلالة المرفية هي الفرع ، الدلالة الذاتية هي الباطن الحقيقى ، والدلالة المرفية هي الظاهر الخادع . والصوفي وحده هو الذي يدرك الحقيقة ، ويقرأ الوجود ، ويربط بين الظاهر والباطن :

وإذا تحلل الانسان في معراجه إلى ربه ، وأخذ كل كون منه في طريقه ما يناسبه ، لم يبق إلا هذا السر الذى عنده من الله فلا يراه إلا به ، ولا يسمع كلامه إلا به ، فإنه يتعالى ويتقدس أن يُدرك إلا به . وإذا رجع الشخص من هذا المشهد ، وتركبت صورته التي كانت تحللت في عروجه ، ورد العالم إليه جميع ما كان أخذه منه مما يناسبه \_ فإن كل عالم لا يتعدى جنسه \_ فأجتمع الكل على هذا السر الإلهى واشتمل عليه ، وبه سبحت الصورة بحمده ، وحمدت ربها إذ لا يحمده سواه . ولو حمدته الصورة من حيث هي لا من حيث هذا السر لم يظهر الفضل الإلهى والامتنان على هذه الصورة ... فالكلمة عن الحروف ، والحروف عن المقواء عن النَّفس الرحماني » .

#### ر الفتوحات ١٦٨/١

إن هذا الربط بين الوجود واللغة عند المتصوفة يذكرنا بما نقلناه عن الحارث المحاسبي من أن أنواع الأدلة « عيان ظاهر » أو « خبر قاهر » ، ويذكرنا أيضا بوضع المتكلمين للغة داخل إطار الأدلة العقلية ، وهذا يؤكد أن المفكرين المسلمين \_ على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم \_ قد انطلقوا في نظرتهم للغة من منطلق سيميوطيقي واضح يتناسب مع معتقداتهم ومفاهيمهم الدينية . ويرجع للمتصوفة \_ وعلى رأسهم ابن عرفي \_ الفضل في صياغة هذه النظرة في صياغة نهائية حولت الوجود كله إلى نص ماثل أمام الإنسان ، نص حال يشير إلى قائلة ويدل عليه ، وهو نص يتجلى في كل المظاهر التي تعد اللغة \_ في بعدها الإنساني البشري \_ إحداها .

#### ٣ ــ البعد الدلالي للغة:

إذا كانت العلامات اللغوية ( الكلمات ) يمكن أن تتساوى من حيث دلالتها مع غيرها

من أنواع العلامات ، فإن للغة الطبيعية بعدها الدلال الذى تتميز به وتفارق به غيرها من أنواع العلامات . وهذا هو قابلية العلامات اللغوية للدخول في علاقات مكونة جملا ، ثم قابليتها بعد ذلك للتنامى بالجمل لكى تكون نصا . إن للغة الطبيعية أجرومية خاصة قابليتها المعدنة اللغيعية أجرومية خاصة التفقونية أساساً كالسينيا والتليفزيون تحاول أن تضع هذه العلامات في علاقات مستمدة من حيث بناؤها من أجروميات اللغة الطبيعية . وهذا معناه أن للغة الطبيعية بعدها السيمانطيقى الذي تستعيره أنظمة العلامات الأخرى في أجهزة الاتصال الحديثة .

وثمة خاصية أخرى للعلامات اللغوية نابعة من خاصيتها السيمانطيقية ، وهى قدرتها على التحول على مستوى المدلول لكى يصبح بدوره علامة من نوع آخر تشير إلى مدلول آخر فيما يعرف بالتحول الدلال في أتماط المجاز المختلفة . وهذا التحول الدلال لا يحدث فى العلامة المغوية في حالة إفرادها ، ولكنه يتحقق من خلال التركيب الذى يُكسب العلامة دلالة لا تكون ها في حالة إفرادها . وهذا التحول الدلال أيضا هو الذى ينقل النص اللغوى من وظيفة « الإنباء » الاجتماعية ويجعله يحقق وظائف أخرى « أدبية » .

وإذا كان أسلافنا فى مناقشتهم لدلالة اللغة على مستوى الألفاظ المفردة قد تنهوا لأنواع العلامات الأخرى الدالة ، فإنهم فى مناقشتهم لدلالة اللغة على مستوى التركيب قد تنهوا أيضا غذه الفروق التى أشرنا إليها بين دلالة اللغة ودلالة غيرها من أنظمة العلامات . ولا تتبي عليهم في هذه الحالة في أن تختلف لفتهم عن لغتنا ، أو أن تختلف مصطلحاتهم عن مصطلحاتنا . أقد تنهوا في مثلا في خاصية الدلالة التركيبية فى اللغة ، وإن كانوا قلد ناقشوها من خلال منظورهم المديني ، وكذلك تنهوا لحاصية التحول الدلالي للعلامات داخل التركيب ، ولم تفارق هذه الفكرة أيضا في إلا قليلا في إطار المنظور الديني ويتبدى إحساسهم بمفارقة العلامات اللغوية لغيرها من أنواع العلامات فى قول القاضى عبد الجبار :

ه إن حاجة العقلاء لما دعت إلى الإنباء عما فى النفس ، لما فيه من النفع ودفع الضرر ، وعلموا أن ذلك وإن صح بالمواضعة على الحركات وغيرها فلا يتسع ذلك اتساع الكلام ، اقتضى ذلك المواضعة على الكلام الذى عند التأمل نعرف أنه أشد اتساعا من كل ما تصح فيه المواضعة ه .

ر المغنى ٢٠٢/١٦ ](١١)

إن مفهوم ه الاتساع » الذي تتميز به اللغة الطبيعية يقابل ــ بالتضاد ــ مفهوما آخر لم يشر إليه القاضى عبد الجبار فيما يتصل بأنواع العلامات الأحرى ، وهو مفهوم « الضيق » وكلا المفهومين يرتبطان بتحقيق الوظيفة التي حددها القاضي للغة ، وهي وظيفة « الإنباء » . هذه الوظيفة يحققها « الكلام » بحكم « اتساعه » ولا تحققها العلامات الأخرى بحكم « ضيقها » . وإذا كان القاضى عبد الجبار قد قصر دور العلامة اللغوية ــــ كما سبقت الإشارة ــــ على وظيفة « الإشارة » فإن حديثه هنا عن وظيفة » الإنباء » ينصرف إلى الاحتالات التركيبية التى يمكن أن تدخلها العلامات اللغوية .

وإذا كانت العلامات اللغوية فى حالة إفراداها لا ترتبط بمدلولاتها إلا ارتباط مواضعة واصطلاح ، فإن التركيب اللغوى « لا ينبىء » عن مدلوله بمجرد « المواضعة » بل لا بد من اعتبار « قصد » المتكلم ، فالكلام :

« قد يحصل من غير قصد فلا يدل ، ومع القصد فيدل ويفيد . فكما أن المواضعة لا بد منها ، فكذلك المقاصد التي بها يصير الكلام مطابقا للمواضعة » .

### [ المغنى ١٦٢/١٥ ]

ومفهوم ( القصد ؛ الذى يطرحه القاضى هنا مفهوم هام جدا بالنسبة للإطار الدينى الذى ينطلق منه القاضى ، ذلك أنه مفهوم يربط دلالة الكلام ــ على مستوى التركيب ــ بالمتكلم . وتتبدى أهمية هذا الربط فى أنه يُمكن المعتزلة ــ والقاضى بصفة خاصة ــ من إعطاء مشروعية دينية لتاويلاتهم للنص القرآني من حيث أن قصد المتكلم به ــ الله عز وجل ــ يمكن الوصول الى معرفته بالاستدلال العقلي وحده . ولا معنى والحالة هذه لأن نرد على القاضى أو نناقشه من خلال مفهومنا المعاصر لجدلية العلاقة بين عناصر ، القصد / النوبل » ، ويكفى أن نفهم أفكاره فى إطارها الثقافى والفكرى :

و وإنما اعتبر حال المتكلم لأنه لو تكلّم به ولا يعرف المواضعة ، أو عرفها ونطق بها على سبيل ما يؤديه الحافظ ، أو يحكيه الحاكمي ، أو يتلقنه المُمتُلَقَن ، أو تكلم به ، وقصد وجه المُمتُلَقَن ، أو تكلم به ، وقصد وجه المواضعة فلا بد من كونه دالا ، إذا علم من حاله أنه يبين مقاصده ولا يريد القبيح ولا يفعله . فإذا تكاملت هذه الشروط فلا بد من كونه دالا ، ومتى لم تتكامل فموضوعه أن يدل ، وإن كان متى وقع ممن ليس هذا لم يصح ان يُستثل به » .

### [ المغنى ١٦/٧٦٣ ]

إن هذا الربط بين قابلية العلامات اللغوية ... دون غيرها ... و للاتساع ، وبين مفهوم القصد و عند المتكلم هو الذي يجعل اللغة ... على مستوى التركيب ... تحقق وظيفة الإنباء ، وهذا هو ما يميز اللغة الطبيعية عن غيرها من أنظمة العلامات الأخرى . وإذا كان الأشاعرة لم يتوقفوا أمام مثل هذا التمييز بين اللغة وغيرها من أنواع العلامات بحكم

نسويتهم بين الكلام ، و المعنى النفسى » كما سبقت الإشارة ، فإن عبد القاهر الجرجاني الذي أفاد دون شك من جهود المعتزلة عامة ، والقاضى عبد الجبار بصفة خاصة ، قد عمق هذا التبيز تعميقا يثير الإعجاب .

إذا كانت ألفاظ اللغة فيما يذهب عبد القاهر « تجرى بحرى العلامات والسمات » ، كل سبقت الإشارة ، فإن دلالة اللفظ على ما يدل عليه تظل دلالة غامضة إشارية بحتة ، وهى إلى جانب ذلك دلالة عرفية اجتاعية لا يتفاضل الناس فى معرفتها . إن العلاقة بين الدال والمدلول فى العلامات / الألفاظ لا تضيف إلى خبرتنا شيئا جديدا ، بل هى تشير إلى ما نعرفه بالفعل . وهذه العلامات / الألفاظ قد وضعت أساسا لكى تدخل فى علاقات تركيبية تجعلها تؤدى وظيفة دلالية :

 إن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها ق أنفسها ولكن لأن يُضم بعضها الى بعض فيعرف فيما بينها فوائد ، وهذا علم شريف وأصل عظم » .

### [ الدلائل ٣٩ه ]

وإذا كان القاضى عبد الجبار قد اكتفى بالتركيز على « قصد المتكلم » الذى بدونه لا يقع للكلام دلالة ، فإن عبد القاهر قد صاغ نظرية للدلالة في التراث العربي تعرف بنظرية النظم » ، وضع فيها قوانين كلية للدلالة اللغوية على مستوى التركيب ، وأدخل علم « معانى النحو » أساسا صلا لهذه النظرية . والهارق بين عبد القاهر وغيوه من اللغويين والبلاغيين أنه تنبه لدلالات العلاقات النحوية وتبه لتأثيرها على الدلالة الوضعية للعلامة اللغوية في سياق بعينه . ولذلك نظر عبد القاهر لدلالة التركيب لا بوصفه حاصل جمع العلامات اللغوية المتصمنة فيه ، بل بوصفه حاصل تفاعل دلالات العلامات ودلالات العرب معا :

ه واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعا من الذهب أو الفضة فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واجدة . وذلك أينك إذا قلت : ه ضرب زيد عمرا يوم الجمعة ضربا شديدا تأديبا له ه ، فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم على مفهوم هو معنى واحد لا عدة معان كما يتوهمه الناس ، وذلك لأنك لم تأت بهذه الكلم لنفيده أنفس معانيها ، وإنما جئت بها لتفيده وجوه التعلق التي بين الفعل الذي هو «ضرب » وبين ما عمل فيه ، والأحكام التي هي محصول التعلق .

« وإذا كان الأمر كذلك فينبغى أن ننظر فى المفعولية من « عمرو » وكون
 « يوم الجمعة » زمانا للضرب وكون « الضرب » ضربا شديدا وكون

و التأديب ، علة للضرب . أيتصور فيها أن تفرد عن المعنى الأول الذى هو أصل الفائدة وهو إسناد ، ضرب ، إلى « زيد » وإثبات ، الضرب ، به له حتى يعقل كون ، عمرو ، مفعولا به وكون ، يوم الجمعة ، مفعولا فيه وكون ، شربا شديدا ، مصدرا ، وكون ، التأديب ، مفعولا له ، من غير أن يخطر ببالك كون ، زيد ، فاعلا للضرب ؟

« وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يتصور لأن « عمرا » مفعول لضرب وقع من ريد ، « وضربا « زيد » و ضربا « يعليه » و رويم الجمعة » زمان لضرب وقع من ريد ، « وضربا شديدا » بيان لذلك الضرب كيف هو وما صغته ، و« التأديب » علة وبيان أنه كان الغرض منه . وإذا كان ذلك كذلك بان منه وثبت أن المفهوم من مجموع الكلم معنى واحد لا عدة معان ، وهو إثباتك زيدا فاعلا ضربا لعمرو في وقت كذا وعلى صفة كذا ولغرض كذا ، ولهذا المعنى نقول : إنه كلام واحد » .

### 

إن هذه العلاقات التي يسهب عبد القاهر في تحليلها في عبارة ٥ ضرب زيد عمرا يوم الجمعة ضربا شديدا تأديبا له » هي العلاقات النحوية التي تجعل العلامات اللغوية ذات دلالة محددة ، وهي علاقات يمكن أن توضع على النحو التالى والذي يكشف أن معنى العلامة.الأولى ٥ ضرب ، لا يتضح إلا بالعلامة الأخيرة في الجملة :



علاقة تفسير ( تعليل )

إن هذه العلاقات و النحوية ، هى التى تضفى على العلامات دلالتها من جانب ، وهى النح تميز الدلالة اللغوية عن غيرها من الدلالات من جانب آخر . ولذلك يرى عبد القاهر أن اختلاف العلاقات النحوية يؤدى إلى تغيير المعنى رغم اتفاق العلامات المستخدمة فى سياقين . أو لنقل بلغة عبد القاهر إن اختلاف و النظم ، يؤدى إلى تغاير فى المعنى ، هو حاصل ولذلك يفرق عبد القاهر بين و الغرض ، و و المعنى ، ، ويعتبر أن و المعنى ، هو حاصل تفاعل علاقات السياق . والفارق مثلا بين قولنا و زيد كالأسد ، وقولنا و كأن زيدا الأسد ، هو فارق فى « المعنى » و وان كان و الغرض ، واحدا وهو تشبيه زيد بالأسد .

لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها فى المعنى
 تأثير لا يكون لصاحبتها .

افإن قلت: فإذا أفادت هذه مالا تفيده تلك ، فليستا عبارتين عن
 معنى واحد ، بل هما عبارتان عن معنين اثنين .

ه قبل لك : إن قولنا « المعنى » فى مثل هذا يراد به الغرض ، والذى أراد المتكلم أن يثبته أو ينفيه ، نحو أن تقصد تشبيه الرجل بالأسد فتقول : « كالأسد » ، نهد فتقول : « كأن نهدا المعنى بعينه فتقول : « كأن نهدا الأسد » ، فتفيد تشبيه أيضا بالأسد ، إلا أنك تزيد فى معنى تشبيه به زيادة لم تكن فى الأول ، وهى أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه ، وأنه لا يروعه شيء بحيث لا يتميز عن الأسد ، ولا يقصر عنه ، حتى يُتوهم أنه أسد فى صورة آدمى .

" وإذا كان هذا كذلك ، فانظر هل كانت الزيادة وهذا الفرق إلا بما توخى في نظم اللفظ وترتيبه ، حيث قدم « الكاف » إلى صدر الكلام وركبت مع « إن » ؟ وإذا لم يكن إلى الشك سبيل أن ذلك كان بالنظم ، فاجعله العبرة في الكلام كله ، ورض نفسك على تفهم ذلك وتبعه » .

# ر الدلائل ١٥٨ ]<sup>(٧٠)</sup>

ولا يتركنا عبد القاهر لاستناج أن هذه الخصيصة حصيصة إنتاج الدلالة من خلال الملاقات التركيبية حقاصة على اللغة دون غيرها من أنواع العلامات ، بل يصرح بذلك تصريحا كاشفا وهو بصدد المقارنة بين « صناعة الكلام» وغيرها من أنواع الصناعات . وإذا كان الفكر البلاغي والنقدى قبل عبد القاهر قد اعتمد دائما على المقارنة بين « صناعة الكلام» وبين صناعات الوشى والنسج والصباغة ، فإن عبد القاهر أيضا يعتمد في كثير من نصوصه على تلك المقارنات ، كأن يقول مثلا :

" إن سبيل المعاق سبيل أشكال الحلى ، كالخاتم والشّنف والسوار ، فكما أن من شأن هذه الأشكال أن يكون الواحد منها غفلا ساذجا ، لم يعمل فيه صانعه شبقا ، أكثر من أن أتى بما يقع عليه اسم الحاتم إن كان خاتما ، والشّنف إن كان شنفا ، وأن يكون مصنوعا بديعا قد أغرب صانعه فيه . كذلك سبيل المعانى ، أن ترى الواحد منها غفلا ساذجا عاما موجودا فى كلام الناس كلهم ، ثم تراه فى نفسه وقد عمد إليه البصير بشأن البلاغة وإحداث الصور فى المعانى ، فيصنع فيه ما يصنع الصنع الحاذق ، حتى يُعرب فى الصياعة ، ويدق فى العمل ، ويبدع فى الصياغة . وشواهد ذلك عاضرة لك كيف شئت ، وأمثلته نصب عينيك من أين نظرت » .

#### [ الدلائل ٤٢٢\_٤٣٣ ]

ولكن عبد القاهر \_ خلافا لأسلافه \_ يدرك أن هذه المقارنة بين ه الكلام ، وغيره إنما هي مقارنة على سبيل الشرح والتوضيح ، مقارنة لا تعنى التماثل أو التطابق ، ذلك أن باق الصناعات يصح فيها التقليد والمحاكاة التي لا تنكشف من خلالها خصوصية ه المبدع ، أو ه المتفنى ، ، وهذا أمر لا يقع في ه الكلام ، ، وذلك بحكم خصوصية ه النظم ، التي تميز كلاما عن كلام ، وبالتالى تؤثر في ه المعنى ، . بهذه الطريقة يكشف لنا عبد القاهر عن وعيه بخصوصية الدلالة اللغوية ، تلك الخصوصية التي تتميز بها من جهة قابلية علاماتها للدخول في علاقات هي التي تنتج ه المعنى ، أو ه الدلالة ، . يقول عبد القاهر :

« وإنا لنراهم يقيسون الكلام فى معنى المعارضة على الأعمال الصناعية كنسج الديباج ، وصوغ الشنف والسوار وأنواع ما يصاغ ، وكل ما هو صنعة وعمل يد ، بعد أن يبلغ مبلغا يقع التفاضل فيه ، ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على الصانع زيادة يكون له بها صيت ، ويدخل فى حد ما يعجز عنه الأكثرون .

و وهذا القياس وإن كان قياسا ظاهرا معلوما ، وكالشيء المركوز في الطباع ، حتى ترى العامة فيه كالخاصة ، فإن فيه أمرا يجب العلم به : وهو أنه يتصور أن بيداً هذا فيعمل ديباجا وبيدع في نقشه وتصوره ، فيجيء آخر ويعمل ديباجا آخر مثله في نقشه وهيئته ، وجملة صفقه حتى لا يفصل الرائي بينهما ، ولا يقع لمن لم يعرف القصة ولم يخير الحال إلا أنهما صنعة رجل واحدة وخارجان من تحت يد واحدة . وهكذا الحكم في سائر المصنوعات كالسوار يصوغه هذا ، ويجيء ذاك فيعمل سوارا مثله ، ويؤدى صنعته كا هي حتى لا يغادر منها شيئا البتة .

و وليس يتصور مثل ذلك في الكلام ، لأنه لا سبيل إلى أن تجيء إلى معنى بيت من الشعر ، أو فصل من النثر فتؤديه بعينه وعلى خاصيته وصنعته بعبارة أخرى ، حتى يكون المفهوم من هذه هو المفهوم من تلك لا يخالفه في صفه ولا وجه ولا أمر من الأمور . ولا يغرنك قول الناس: « قد أتى بالمعنى بعينه ، وأخذ معنى كلامه فأداه على وجهه ، ، فإنه تسامج منهم والمراد أنه أدى الغرض ، فأما أن يؤدي المعنى بعينه على الوجه الذي يكون عليه في كلام الأول حتى لا تعقل ههنا إلا ما عقلته هناك ، وحتى يكون حالهما في نفسك حال الصورتين المشتبهتين في عينك كالسوارين والشنفين ففي غاية الاحالة ، وظن يفضي بصاحبه إلى جهالة عظيمة ، وهي أن تكون الألفاظ مختلفة المعانى إذا فُرقت ومُتَّفِقتها إذا جمعت وألُّف منها كلام ، وذلك أن ليس كلامنا فيما يفهم من لفظتين مفردتين نحو « تعد » و « جلس » ولكن فيما يفهم من مجموع كلام ومجموع كلام. آخر نحو أن تنظر في قوله تعالى : « ولكم في القصاص حياة » ، وقول الناس « قَتْلُ البعض إحياء للجميع » فإنه وإن كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا في مثل هذا: « إنهما عبارتان مُعبَّرهما واحد » ، فليس هذا القبل قولا يمكن الأخذ بظاهره أو يقع لعاقل شك أن ليس المفهوم من أحد. الكلامين المفهوم من الآخر » .

#### [ الدلائل ٢٦٠\_٢٦١ ]

ليس أدل من هذا الفهم كشفا عن إدراك عبد القاهر لخصوصية الدلالة اللغوية ، و وارتباطها بقابليتها للدخول في علاقات نحوية هي التي تنتج دلالة العلامات اللغوية . إن الفرق بين « نظم » و « نظم » أو بين « كلام » و « كلام » فارق يعود إلى مقدرة « المتكلم » ومهارته وكفاءته الخاصة في استخدام « القوانين » التي ينيحها « نحو » اللغة المهينة . وإذا كان « المتكلم » لا يملك حيال العلامات / الألفاظ شيئا من الحرية بحكم وضعيتها وعرفيتها ، فإنه يمتلك حرية لا يستهان بها إزاء » قوانين النحو » التي في ينظم » من خلال قواعدها العلامات اللغوية . من هنا يعطى عبد القاهر للمتكلم دورا هاما في النظم ، دورا قد يتجاوز — في بعض الأحيان — حدود دور المتكلم في التصورات التراثية ، ولكن هذا الدور يتضاءل — في معظم الأحيان — إذا كان الحديث عن الشعر وعن الإبداع الادني . يقول عبد القاهر :

واعلم أنا إذا أضفنا الشعر ــ أو غير الشعر من ضروب الكلام ــ إلى
 قائله ، لم تكن إضافتنا له من حيث هو كلم وأوضاع لغة ، ولكن حيث أو تحيى معانى النحو في معانى

الكلم ... وإذا كان الأمر كذلك ، فينبغى لنا أن ننظر فى الجهة التى يُختص منها الشعر بقائله . وإذا نظرنا وجدناه بختص به من جهة توخيه فى معانى الكلم التى ألفه منها ، ما توخاه من معانى النحو ، ورأينا أنفس الكلم بمنزل عن الاختصاص ، ورأينا حالها معه حال الإيريسم ( خيوط الحرير ) مع الذى ينسج منه الديباج وحال الفضة والذهب مع من يصوغ منهما الحلى . فكما لا يشتبه الأمر فى أن الديباج لا يختص بناسجه من حيث الإبريسم ، والحلى بعسائفها من حيث الفضة والذهب ، ولكن من جهة العمل والصنعة ، كذلك ينبغى أن لا يشتبه أن الشعر لا يختص بقائله من جهة أنفس الكلم وأوضاع اللغة » .

# ן ולגעלל דרף ]

وهذا الدور الذي يمنحه عبد القاهر للمتكلم فيما يتصل بالنظم يؤكد وعي عبد القاهر بخصوصية الأداء اللغوى . وعلينا دائما ألا نسى أن منطلقات عبد القاهر النظرية لا تختلف كثيرا عن منطلقات القاضى عبد الجبار ، ولذلك فحرصه على دور المتكلم لا يقل عن حرص القاضى خاصة وأن مدخله فى دارساته كلها هو البحث عن «علة » لإعجاز القرآن ، ومحاولته الدائبة لربط « الإعجاز » بفارقة المتكلم ب الله عز وجل ب مفارقة تامة لسواه من المتكلمين . ولكن عبد الفاهر يختلف عن القاضى بعمق قدرته التحليلية النابعة من وعيه اللغوى والبلاغى .

لذلك استطاع عبد القاهر أن يقارب تخوما لم يتح لأسلافه الاقتراب منها ، ولا يقلل من قدر عبد القاهر بأى حال من الأحوال أنه ظل واقفا عند حدود هذه التخوم ، ولم تتح له ظروف ثقافته آنداك أن يتجاوز حدود المقاربة . من هذه التخوم التي قاربها عبد القاهر الوعي بدور المتلقى في ، فهم ، النص . ولا شك أن خلاف الفرق حول تفسير النص القرآنى كان بمثابة واقع إمبريقي أمام عبد القاهر يساعده على اكتشاف معضلة ، القهم ، وعلى الوعي بها . ولكن وعي عبد القاهر بالمعضلة لم يتجاوز حدود بعض اللمحات المتناثرة هنا وهناك في كتبه ب وهي محات كان عبد القاهر طرفا فيها بحكم انتائه الاشعرى وبالتالي لم يمكنه هذا الورث في قلب الحلاف من بلورة وعيه بالمعضلة . ومع ذلك لا نعدم عند عبد القاهر في قراب لتغدم عند عبد القاهر في أحيان قليلة بي بعض العبارات التي تشي بمقاربته لتخومها . يقول وهو بصدد تأكيد أولية ، المحاني النفسية ، وأسبقيتها على « النظم » في « الكلام » :

واعلم أنه إن نظر ناظرا في شأن المعانى والألفاظ إلى حال السيامع فإذا رأى
 المعانى تقع في نفسة من بعد وقوع الألفاظ في سمعه ظن لذلك أن المعانى
 تبع للألفاظ في ترتيبها . فإن هذا الذي بيناه يريه فسياد هذا الظن . وذلك

أنه لو كانت المعانى تكون تبعا للألفاظ فى ترتيبها ، لكان محالا أن تنغير المعانى والألفاظ بحالها لم ترل عن ترتيبها . فلما رأينا المعانى قد جاز فيها التغير من غير أن تنغير الألفاظ وتزول عن أماكنها ، علمنا أن الألفاظ هى التابعة والمعانى هى المتبوعة .

واعلم أنه ليس من كلام يعمد واضعه فيه إلى معرفتين فيجعلهما مبتدأ وخيرا ، ثم يقدم الذى هو الخبر ، إلا أشكل الأمر عليك فيه فلم تعلم أن المقدم خبر ، حتى ترجع إلى المعنى وتحسن التدبره ، أنشد الشيخ أبو على في « التذكرة »

# « نم وإن لم أنم كراى كراكا »

ه ثم قال : ۵ ینبغی أن یکون ۵ کرای ۵ خبرا مقدماً ، ویکون الأصل : ۵ کراك کرای ۵ ، أی نم وإن لم أنم فنومك نومی ، کما تقول : ۵ قم ، ۵ وإن جلست فقیامك قیامی ، هذا هو عرف الاستعمال فی نحوه ۵ ثم قال : ۵ وإذا کان کذلك ، فقد قدم الحبر وهو معرفة ، وهو ینوی به التأخیر من حیث کان خبرا ۵ قال : ۵ فهو کبیت الحماسة :

بنونا بنو أبنائنا ، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

و فقدم خبر المبتدأ وهو معرفة ، وإنما دل على أنه ينوى التأخير المعنى ولولا ذلك لكانت المعرفة ، إذا قدمت ، هي المبتدأ لتقدمها ، فأفهم ذلك ، هذا كله لفظه .

و واعلم أن الفائدة تعظم فى هذا الضرب من الكلام ، إذا أنت أحسنت النظر فيما ذكرت لك ، من أنك تستطيع أن تنقل الكلام فى معناه عن صورة إلى صورة ، من غير أن تغير من لفظه شيئا ، أو تحول كلمة عن مكانا إلى مكان آخر ، وهو الذى وسع بجال التأويل والتفسير ، حتى صاروا يتأولون فى الكلام الواحد تأويلين أو أكثر ، ويفسرون البيت الواحد عدة تفاسير . وهو على ذلك الطريق المزلة الذى ورط كثيرا من الناس فى الهلكة ، وهو مما يعلم به العاقل شدة الحاجة إلى هذا العلم ، وينكشف معه عوار الجاهل به ، ويفتضح عنده المظهر الغنى

#### [ וענעל דעד\_דעד ]

إن عبد القاهر في هذا النص يلمح إلى إمكانية تعدد « المعاني » مع توجُّد « النظم »

وذلك من خلال استشهاده بما قاله أبو على الفارسي تعليقا على قول الشاعر: نم وإن لم أنم كراى كراكا

حيث تصلح كل من الكلمتين 3 كراى » و « كراكا » للابتداء بهما ، ويقرأ أبو على البيت على أساس أن « كراى » خبر مقدم ، وذلك اعتبادا على سياق « المعنى » ، وبذلك يجب أن يفهم البيت على أساس أن « كراكا » مبتدأ مؤخر . والبيت \_ فيما يقول عبد القاهر \_ يحتمل قراءة أخرى لا تقديم فيها ولا تأخير . ولكن عبد القاهر يعود \_ بعد أن قرر إمكانية تعدد المعنى \_ ليهاجم المؤولين مقررا أن هذا العلم \_ « علم البلاغة » \_ هو العاصم من زلل التأويل وما يرتبط به من جهل . وفي النص \_ خاصة في أوله \_ مقاربة أخرى لم يتأملها عبد القاهر ولا بأس من الإلمام بها في هذا السياق .

يتحدث عبد القاهر عن ( الترتيب » في الألفاظ والمعانى من وجهة نظر المتلقى ، ويرى أن النظر إلى حال السامع بنبىء أن الألفاظ تقع في السمع أولا ، ثم تليها المعانى في النفس . وإذا كان عبد القاهر يقارب هذه الفكرة بهدف نفيها عن مفهوم ٥ النظم ٥ الذي يحرص عبد القاهر على أن يجعل ترتيب الألفاظ فيه تابع لترتيب المعانى النفسية ، فإن عبد القاهر لو جمع بين الزاويتين ـــ زاوية المتكلم وزاوية المتلقى ــــ لاستطاع ببساطة أن يرسم لنا الدائرة الكلامية التي رسمها دي سهر بعده بقرون عديدة .

إن و أشعرية ٥ عبد القاهر ، وطبيعة المصلات الدينية التي كان يواجهها حجبته عن الانطلاق داخل التخوم التي وقف عند حدودها ، لذلك كان حريصا أن يعطى و للمعانى النفسية ٥ مركز الصدارة على و النظم ٥ المعبّر عنها ، وذلك انصياعا للمفاهيم التي رمسخها أسلاقه الأشاعرة كم رأيا — خاصة توحيدهم بين و الكلام ٥ و و المعانى النفسية ٥ خروجا من مأزق حدوث الكلام الإلهي . ولذلك أيضا لم يستطع عبد القاهر — رغم لفتاته الدالة — أن يعمق إمكانية تعدد المعنى في فهم النص الواحد . لقد كانت هذه كلها مشكلات قاربا عبد القاهر ، فهل استطاع المتصوفة سبر بعض أغوارها ؟

إن نظرة ابن عربى — كما أسلفنا — للعلامات اللغوية نظرة خاصة لا تفصل بين العلامة اللغوية وغيرها من أنواع العلامات ، فهي كلها علامات تحيل إلى بعضها البعض ، فالوجود بكل مراتبه يحيل إلى أصوات اللغة إلى تلك المراتب الوجودة ، فإذا تجاوزنا مستوى الموجودات المركبة والكلمات أو العلامات اللغوية وجدنا أن الكلمات تحيل إلى الموجودات كما تحيل الموجودات إلى الموجودات المكلمات من أنواع الكلمات . هكذا يستطيع ابن عربي أن يوحد العلامات اللغوية بغيرها من أنواع العلامات ، وتظل النفوية بغيرها من أنواع العلامات اللغوية بنا الظاهر والباطن ، يقوله عن علاقة العلامات اللغوية بغيرها من أنواع ابن عربى عن علاقة الطلامات اللغوية بغيرها من أنواع بالمن عربى عن علاقة العلامات اللغوية بغيرها من أنواع

العلامات. وإن الوجود كله سواء بموجوداته العينية أم الخيالية أم اللفظية أم الكتابية وجود دال على حقيقته الباطنية العميقة ، الحقيقة الإلهيه . هذه الحقيقة الإلهية سارية فى كل جزئيات الوجود وتفاصيله مرئية أم مسموعة أم معقولة أم متخيلة أم ملفوظا بها أم مكتوبة . مكتوبة .

من هذا المنطلق لا بد أن يكون الكلام \_ على مستوى التركيب \_ مساويا لمجمل الوجود ، وإذا كان التركيب اللغوى \_ ف أبسط صوره \_ يقوم على علاقة مسند ومسند إليه ، فمعنى ذلك أنه يقوم على علاقة تفاعل بين ثلاثة عناصر \_ أو علامات \_ هى الذات والحدث والرابطة ، والوجود كله \_ بالمثل \_ يقوم على ثلاثة عناصر هى الذات الإلهية الغنية بذاتها والحدث هو العالم بكل مراتبه ، أما الرابطة التي تربط بين الذات والحدث فهى ١ الألوهة ، أو مجموع الأسماء الإلهية التي تمثل وسيطا بين الذات الإلهية والعالم :

ا إن جوامع الكلم من عالم الحروف ثلاثة : ذات غنية قائمة بذاتها ، ولأن فقيرة إلى هذه الغنية غير قائمة بنفسها ، ولكن يرجع منها إلى الذات الغنية وصف تنصف به يطلبها بذاته ، فإنه ليس من ذاتها إلا بصاحبة هذه الذات الغنية القائمة بضاحبة هذه الذات الغنية القائمة بنفسها كما صح للأحرى . وذات ثائة رابطة بين ذاتين غنيتين ، أو ذاتين فقيرين ، أو ذات فقيرة وذات غنية . وهذه الذات الرابطة فقيرة لوجود هاتين الذاتين ولا بد ، فقد قام الفقر بجميع الذوات من حيث افتقار بعضها إلى بعض وإن اختلفت الوجوه حتى لا يصح الغنى على الإطلاق إلا لله تعالى الغنى الحميد من حيث ذاته . فانسم الغنية ذاتا ، والذات الثائة رابطة ، فنقول الكلم محصور في ثلاث ختا وحدث ورابطة . وهذه الثلاثة جوامع الكلم فيدخل عمد عنس الذات أنواع كثيرة من الذوات ، وكذلك تحت جنس كلمة الحدث والرابطة .

#### [ الفتوحات ٨٦/١ ]

إن مفهوم ٥ جوامع الكلم ٤ الذى ينطلق منه ابن عربى لتحليل الوجود وتحليل التركيب اللغوى فى نفس الوقت هو ٥ جوامع الكلم ٤ التى أوتيها النبى صلعم ، وهو مفهوم يشير — فى نظر ابن عربى — إلى أمرين : الأول المعرفة الحقة التى تحقق بها النبى فى معراجه ورؤيته لربه ، والأمر الثانى هو ٥ القرآن ٤ بوصفه يمثل ٥ التعبير ٤ عن هذه المعرفة بكل مستوياتها . والجانبان — المعرفى والتعبيرى — غير منفصلين بأي حال من الأحوال . من هذا المنطلق

يكون مفهوم " جوامع الكلم " مفهوما أنطولوجيا وإستمولوجيا في وقت واحد . ولكى نفهم هذه الموازاة في فكر ابن عربي بين الوجود واللغة أو بين المعرفة والتعبير يمكن أن نقرأ السابق قراءة أخرى حيث نرى الوجود مكونا من عناصر ثلاثة هي الذات الإلهية في جانب والعالم ( المحدث ) في جانب آخر وبينهما رابطة هي الأسماء الإلهية التي تكون في بحموعها ما يطلق عليه أبن عربي اسم الألوحة " في هذه العلاقة الوجودية تكتسب المذات الإلهية صفات الفعل من إسناد العالم المحدث إليها ، أو لتقل بلغة ابن عربي تعرف الذات الإلهية معرفة مفاوقة المعرفها بذاتها ، تكتسب المعرفة « الغيية " و بدلك تتحقق لها رابطة ظاهرة ، بل هي رابطة كامنة خفية لا تظهر إلا من خلال تأثيرها ولا تظهر بذاتها . وهذا يساعد ابن عربي كتميزا على تحقيق لا تظهر إلا من خلال تأثيرها ولا تظهر بذاتها . وهذا يساعد ابن عربي كثيرا على تحقيق لا قل الموازة بين الوجود ؟ و اللغة العربية المحاصة حيث تكون الرابطة بين الماسلة التي تربط الذات الإلهية بالعالم هي العالمة الى رابطة كامنة غير ظاهرة . الهذه الرابطة التي تربط الذات الإلهية بالعالم هي العالم و العالمة الي العالم و الماسلة ؟ و الماسلة عن الذات الإلهية بالعالم الإلهية العربية ؟ الواهدة ؟ و الأسماء الإلهية » الفاعلة في العالم و الباطنة ؟ في الذات الإلهية بالعالم الإلهية . أو الأسماء الإلهية » الفاعلة في العالم و العالمات في الذات الإلهية الماسة . .

ولكن هذه العلاقات الوجودية / اللغوية ليست علاقات ثابتة ساكنة ، فابن عربى لا يتصور الوجود مشروعاً قد تم وانتهى ، ولكنه مشروع فى حالة تخلق دائم مستمر جديد أبدا و لوجود حسو كذلك اللغة المعبرة عنه حس فى حالة توتر دائم من حيث طبيعة العلامات ، المكونة له من جانب ، ومن حيث طبيعة « العلاقات » القائمة بين هذه العلامات » من جانب آخر ، هذا التوتر يتجلى فى جانب الذات الإلهية فى « شئون » المعلمات » من جانب آخر ، هذا التوتر يتجلى هذا التوتر أيضا فى جانب العالم فى حائد الخلق الجديد » التى يخضع لها العالم « بل هم فى لبس من خلق جديد » . وهذا التوتر القائم فى بنية الوجود ينعكس بالضرورة فى بنية اللغة الدالة على هذا الوجود والمعبرة عنه ، ينعكس فى « علاقاتها » أو « تراكيبها » .

وإذا كان فهم ٥ النصوص ٥ اللغوية ـــ على مستوى دلالتها الوضعية الظاهرة ــ أمراً يتفارت فيه البشر ، فما بالنا بفهم ٥ النصوص ٥ اللغوية على مستوى دلالتها الوجودية الباطنة ؟ وابن عربي يدرك ــ أولا ــ معضلة الفهم على مستوى الكلام الوضعى وذلك حيث يقول :

« إن الإنسان ينطق بالكلام يريد به معنى واحدا مثلا من المعانى التى يتضمنها ذلك الكلام . فإذا فسر بغير مقصود المتكلم من تلك المعانى فإنما فسر المفسر بعض ما تعطيه قوة اللفظ ، وإن كان لم يصب مقصود المتكلم ، ألا ترى الصحابة كيف شق عليهم قوله تعالى : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » فأتى به نكرة فقالوا : « وأينا لم يلبس إيمانه

بظلم » ، فهؤلاء الصحابة وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ما عرفوا مقصود الحق من الآية والذى نظروه سائغ فى الكلمة غير منكور ، فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم ، « ليس الأمر كما ظننتم وإنما أراد الله بالظلم هنه ما قال لقمان لابنه وهو يعظه : « يابنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » فقوة الكلمة تعم كل ظلم ، وقصد المتكلم إنما هو ظلم مخصوص ... ولذلك تتقوى التفاسير فى الكلام بقرائن الأحوال ، فإنها المميزة للمعانى المقصودة للمتكلم » .

#### [ الفتوحات ١/١٣٥\_\_١٣٦

إن ابن عربى هنا ، وإن كان يمهد لفكرته الأساسية ، يقترب اقترابا شديدا من فهم معضلة « القصد / النص / الفهم » حيث يرى أن للغة قوة دلالية في ذاتها تجعلها قابلة لتعدد التفسيرات على مستوى الدلالة الوضعية الظاهرة للغة . ولا بد أن يكون الأمر أكثر تعقيدا في فهم المستوى الوجودى الباطن لدلالة اللغة ، أكثر تعقيدا بحكم توتر العلاقة بين المسند والمسند إليه على مستوى التركيب الدال والمدلول من جهة ، ويحكم توتر العلاقة بين المسند والمسند إليه على مستوى التركيب من جهة أخرى :

ه وإياك أن تتوهم تكرار هذه الحروف في المقامات إنها شيء واحد له وجوه كثيرة . إنما هي مثل الأشخاص الإنسانية ، فليس زيد بن على هو عين أخيه زيد بن على الثاني ، وإن كانا قد اشتركا في البنوة والإنسانية ووالدهما واحد . ولكن بالضرورة نعلم أن الأخ الواحد ليس عين الأخ الثاني ، فكما يفرق البصر بينهما والعلم ، كذلك يفرق العلم بينهما في الحروف عند أهل الكشف من جهة الكشف ، وعند النازلين عن هذه الدرجة من جهة المقام التي هي بدل عن حروفه . ويزيد صاحب الكشف على العلم من جهة المقام بأمر آخر لا يعرفه صاحب علم المقام المذكور ، وهو مثلا إذا كررته بدلا من الاسم بعينه فتقول لشخص بعينه « قلت كذا » فالتاء عند صاحب الكشف التي في قلت الأولى غير التاء التي في قلت الثاني \_ لأن عين المخاطب تتجدد في كل نفس ، بل هم في لبس من حلق جديد ، فهذا شأن العالم مع أحدية الجوهر وكذلك الحركة الروحانية التي عنها أوجد الحق تعالى التاء الأولى غير الحركة التي أوجد عنها التاء الأخرى بالغا ما بلغت فيحتلف معناها بالضرورة ، فصاحب علم المقام يتفطى لاحتلاف علم المعنى ، ولا يتفطن لاحتلاف التاء أو أي حرف آخر ضميرا كان أو غير ضمير ، فإنه صاحب رقم ولفظ لا غير » .

ر الفتوحات ١/٨٧\_٧٨ ]

إن هذه القارنة التي يعقدها ابن عربي بين علم صاحب المقام وعلم صاحب الكشف معارب الكشف معاربة تستهدف التفرقة بين العلم بالمعافى بالمعنى اللغوى الوضعى ، وبين العلم الكشفى الذي يقرأ ، اللغة ، قراءة وجودية في مستواها الباطنى العميق . في المستوى اللغوى الوضعى يشير الضمير وكذلك الاسم إلى مدلول معين ثابت ، يظل هو هو مهما تكررت العلامة اللغوية الدالة عليه . ولكن هذا التكرار \_ في القراءة الوجودية \_ ينمحى ويزول ، فالمشار إليه في حالة تخلق جديد نحن \_ أهل الظاهر \_ في لبس منه ، وهذا التخلق يدركه الصوفى العارف صاحب الكشف ، فيدرك أن الضمير المكرر أو الاسم المكرر لا يدل على نفس المدلول ولا يشير إليه ، بل يدل على مدلول جديد ، وهذا الكشف من شأنه أن يرى للمبارات اللغوية \_ التي تبدو ثابتة \_ معانى جديدة في كل لحظة .

فى مثل هذا الفهم لا يكون و النص ، اللغوى فى حالة ثبات مادام المدلول فى حالة تغير دائم وحلق جديد ، يستوى فى ذلك النص اللغوى العادى والنص القرآنى الدال ... بحكم مصدره ... على حركة الوجود الدائبة . من هذا المنطلق أيضا لا تكون و المعرفة » ، ثابتة ، بل يصيبها نفس التوتر الذى يكمن فى موضوعها . وهذه الحركة الدائمة المعرقرة فى والوجود » و « المعرفة » و « النص » هى التى تمكن ابن عربى من طرح مفاهيم جديدة مغايرة ، وتجعل « التأويل » أمرا مشروعا على مستوى الوجود وعلى مستوى النص ، وتجعل فعل « القراءة » فعلا شاملا لا يقصر مفهوم « النص » على « النص اللغوى » بل يمتد به ليشمل « الوجود » فيحيل الوجود كله إلى « نص » بالمعنى السيميوطيقى .

وليس هذا الفهم الذي نجده عند ابن عربي وعند الصوفية عموما غريبا كما قد يبدو لأول وهلة عن التراث الثقافي والديني الذي ينتمي إليه ابن عربي ، فالقرآن نفسه يشير إلى والآيات ، التي بثها الله في الكون بوصفها ، علامات ، دالة على وجود الله ، ويحض البشر على « التي بثها الله في الكون بوصفها ، علامات التقريم إلى الإيجان به والتسليم بوجوده وبوحداتيته . وقد مخرج هنا عن حدود هذه الدراسة التمهيدية لو استعرضنا التصوص » القرآنية في هذا الصدد والتي تحتاج لدراسة مستقلة . وقد سبقت لنا الإشارة إلى أن القرآن قد استخدم ألفاظ ، كلمة » و « كلمات » للدلالة على بعض الموجودات . والفارق بين المتصوفة وبين المفكرين الذين حاولنا تحليل مفاهيمهم في هذه الدراسة فارق في الدرجة لا في النوع ، حيث استطاع ابن عربي ... بحكم ذاتية التجربة الصوفية ... أن ينطلق إلى آفاق حوم حولها غيره ولم يكد يشارفها .

#### £ ـــ « المجاز » والتحول الدلالي في اللغة :

هذه هي الخاصية الثانية التي تميز العلامات اللغوية عن غيرها من أنواع العلامات.

نظرنا فى مستويات الكلام أمكن لنا أن نميز بين مستويين : مستوى الكلام المجرد من قرينة لفظية تكشف عن تحوله الدلالى من الحقيقة إلى المجاز ، ومستوى الكلام المتضمن لمثل هذه القرينة . وهذه التفرقة بين المتكلمين والكلام من جهة ، وبين مستويات كل منهما من جهة أخرى إنما تستهدف فى النهاية الدفاع عن « دلالة » الكلام وإن كانت تظل مع ذلك كله تضع دلالة الكلام فى مستوى أدنى من مستوى الدلالات الأخرى :

" فأما من يقول: إن المعجز ، إذا كان إنما يدل كدلالة التصديق ، وكان الكلام لا يدل على شيء لصحة وقوعه مجملا ومشتركا ، ولدخول الانساع والمجاز (فيه) ، فما يحل محله ، بألا يدل أولى ، فقوله في ظاهر السقوط ، لأنه جعل ما نصب منصب الأدلة خارجا عن أن يكون دلالة ، لأن الكلام نصب هذه التصبة ، ليدل بالمواضعة ، على مالا يدل عليه الفعل ، كلام أن يكون دالا ، وقد لا نعلم حكمته ، فكلامه يكون طريقا للنظر ، لا لأنه ليس بدلالة ، لأنا لو علمنا من حالة أنه حكيم ، لكان دلالة ، وإنما لا نعم حكمته ، فتلامه حكيم ، لكان لا يوجع الى أنه لم يقع منه على الوجه الذي يدل ، من حيث لا نعلم أن ممتاصده صحيحة ، وذلك أمر لا يُقدح في دلاله .

و يبين ذلك أن الفعل المحكم يدل على كون فاعله عالما ، إذا وقع مرتبا على طريقة مخصوصة ، ومتى وقع على طريقة الاحتذاء ، أو على غير جهة الترتيب ، لم يدل . ولا يخرج ذلك الفعل المحكم من أن يكون دلالة ، فكذلك القول في الكلام .

ه فإن كان ماظنه السائل من الاشتراك ودخول المجاز يمنع من كون الكلام دلالة ، فما قلناه في الفعل المحكم المخصوص وصحة وقوعه بمن ليس بعالم على بعض الوجوه ، يجب أن يمنع من كونه دلالة ... فكذلك القول فيما ذكرناه من دلالة الكلام ، لأنا نقول إنه يدل ، إذا تجرد وعرَّى من ويقع خلاف الوجه الذى يدل عليه إذا ضامه قرينة ولم يتجرد . ونقول : إنه يدل ، إذا وقع من الحكيم الذى مقاصده صحيحة ، على خلاف الوجه الذى يدل بمن لم تثبت حكمته . فقد صار افتراق هذين الوجهين اللذين على أحدهما يدل ، وعلى الآخر لا يدل ، أو يدل على أحد الوجهين بخلاف دلالته على الوجه الآخر ، بمنزلة افتراق الجنسين ... أد الكلام إنما يدل متى تجرد حلى ما وضع له ، لأنه يخالف حاله لأن الكلام إنما يدل – متى تجرد حلى ما وضع له ، لأنه يخالف حاله

نظر القاضى \_ مشروعيتها الدلالية . ولو قلنا للقاضى عبد الجبار إن التحول من الحقيقة إلى المجاز إنما يبدأ في اللغة في نصوص لها طابع فردى \_ أولا \_ ثم يشيع هذا الاستخدام وينتقل من المستوى الفردى إلى المستوى الجماعى فيصبح عرفا نطلق عليه حينذاك و المجاز المبت و أو ه الاستعارة الميتة ، او قلنا مثل هذا الكلام فلا أظن أن القاضى عبد الجبار يمكن أن يتفق معنا . إن رد التحول المجازى في العلامات اللغوية إلى ه التعبير الفردى و من شأنه أن يشوش على القاضى مفهومه للدلالة اللغوية .

وليس معنى ذلك أن القاضى ينكر على المتكلم الفرد إنكارا تاما أن يكون له دور فى الاستخدام الجازى ، بل يقصر دوره — على مستوى الألفاظ — فى اتباع مواضعة والجماعة ، فى استعمالاتها للألفاظ فى الحقيقة أو الجاز . ويتجلى دور المتكلم على مستوى التركيب الحاص به حيث يمكن له أن ينقل دلالة التركيب كلها من مستوى إلى مستوى آخر . فيتحول الأمر — مثلا — إلى التهديد كما فى قوله تعالى مثلا للشيطان و واستفزز من استطعت منهم بخيلك ورجلك ، وعدهم ، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا » حيث تحولت الصيغة اللغوية — الأم — عن معناها الوضعى إلى معنى بجازى هو و التهديد » ، وذلك أن المتكلم هنا — الله — لا يمكن أن و يقصد » أمر ه إبليس » بغواية البشر ، لأن هذا الأمر — لو فهمت الصيغة اللغوية على حقيقتها — هو بمثابة أمر بفعل ه القبيح » الذى يتنزه الله بصفاته عن الأمر بفعله ، وذلك « لأن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة وكذلك الخبر » .

هكذا نجد أن القاضى يتعامل مع التحول الجازى في دلالة اللغة تعامله مع دلالتها الوضعية الحقيقية ، فيجعل التحول على مستوى المفردات عرفي خاص بالاستعمال الاجتماعي وبجعل التحول على مستوى التركيب فردياً خاصاً بالمتكلم ومرهوناً بقصده وإرادته . وعلينا ألا نسبى أبدا أن القاضى كان مشغولا أساسا بقضية الكلام الإلهي ، ولو قلنا له مثلا إن معرفتنا بقصد المتكلم العادى لا تتحقق إلا عبر دلالة ملفوظه ، فكيف تشترط علينا أن نعرف قصد المتكلم قبل معرفة دلالة كلامه ؟ إن هذا إن صح أن يتحقق في فهم دلالة الكلام الإلهي لأننا نفهم قصد المتكلم بالعقل كا تقول ، فإنه لا يصح فى حالة الكلام البشرى . لو اعترضنا على القاضى بمثل ذلك فإن رده سيتضمن التفرقة بين أمرين : مستويات المتكلمين من جهة أخرى .

إذا نظرنا في مستويات المتكلمين يمكن لنا أن نميز مع القاضى بين المتكلم الذى ثبت لنا حكمته ـ الله ـ وبين المتكلم الذى ثبت لنا ذلك عنه ، في الحالة الأولى لا بد أن يقع للكلام دلالة ، ويكون فهمنا لدلالته نابعا من إدراكنا لصفات المتكلم وحكمته ، فندرك مراده أو « قصده » ونفرق بين الحقيقة والمجاز . أما في حالة المتكلم العادى فإن كلام « يدل » بمعنى آخر هو أن يكون طريقا للنظر في « قصد » هذا المتكلم . وإذا

نظرنا في مستويات الكلام أمكن لنا أن نميز بين مستويين : مستوى الكلام المجرد من قرينة لفظية تكشف عن تحوله الدلال من الحقيقة إلى المجاز ، ومستوى الكلام المتضمن لمثل هذه الفرينة . وهذه التفرقة بين المتكلمين والكلام من جهة ، وبين مستويات كل منهما من جهة أخرى إنما تستهدف في النهاية الدفاع عن « دلالة » الكلام وإن كانت تظل مع ذلك كله تضع دلالة الكلام في مستوى أدني من مستوى الدلالات الأخرى :

" فأما من يقول: إن المعجز ، إذا كان إنما يدل كدلالة التصديق ، وكان الكلام لا يدل على شيء لصحة وقوعه مجملا ومشتركا ، ولدخول الانساع والمجاز ( فيه ) ، فما يحل محله ، بألا يدل أولى ، فقوله فى ظاهر السقوط ، لأنه جعل ما نصب منصب الأدلة خارجا عن أن يكون دلالة ، لأن الكلام نصب هذه النصبة ، ليدل بالمواضعة ، على مالا يدل عليه الفعل ، كلام أن يكون دالا ، وقد لا نعلم حكمته ، فكلامه يكون طريقا كلامه أن يكون دالا ، وقد لا نعلم حكمته ، فكلامه يكون طريقا للنظر ، لا لأنه ليس بدلالة ، لأنا لو علمنا من حالة أنه حكيم ، لكان دلالة ، وإنما لؤم من جهة ( من ) لم تثبت حكمته ، لأمر يرجع الى أنه لم يقع منه على الوجه الذي يدل ، من حيث لا نعلم أن مقاصده صحيحة ، وذلك أمر لا يقدح في دلالته .

ه يبين ذلك أن الفعل المحكم يدل على كون فاعله عالماً ، إذا وقع مرتبا على طريقة الاحتذاء ، أو على غير جهة الترتيب ، لم يدل . ولا يخرج ذلك الفعل المحكم من أن يكون دلالة ، وكذلك القول في الكلام .

و فإن كان ماظنه السائل من الاشتراك ودخول المجاز يمنع من كون الكلام دلالة ، فما قلناه فى الفعل المحكم المخصوص وصحة وقوعه ممن ليس بعالم على بعض الوجوه ، يجب أن يمنع من كونه دلالة ... فكذلك القول فيما ذكرناه من دلالة الكلام ، لأنا نقول إنه يدل ، إذا تجرد وعرَّى من ونقول : إنه يدل ، إذا وقع من الحكم الذى مقاصده صحيحة ، على خلاف الوجه الذى يدل ممن لم تثبت حكمته . فقد صار افتراق هذين الوجهين اللذين على أحدهما يدل ، وعلى الآخر لا يدل ، أو يدل على أحد الوجهين بخلاف دلالته على الوجه الآخر ، بمنزلة افتراق الجنسين ... لأن الكلام إنما يدل – متى تجرد – على ما وضع له ، لأنه يخالف حاله لأن الكلام إنما يدل – متى تجرد – على ما وضع له ، لأنه يخالف حاله حاله الكلام إنما يدل – متى تجرد – على ما وضع له ، لأنه يخالف حاله

إذا قارنه غيره ، فقد صار باختلاف هاتين الحالتين ، تختلف دلالته » .

[ المغنى ١٧٨/١٥\_١٨٠]

إن معضلة القاضى هى حرصه الدائم على ربط اللغة بغيرها من أنواع الدلالات ربطا وشقاً لم يحكنه من إدراك آليات الدلالة اللغوية التى تفصلها عن غيرها . ورغم تنبهه الذى أشرنا إليه لحواص الدلالة اللغوية على مستوى التركيب ومستوى التحول الدلالي ، فإنه ظل \_ بحكم مدخله الدينى العقلى \_ يتعامل مع الدلالة اللغوية داخل إطار الدلالة العقلية بشكل عام . من هنا نفهم سر هذا الحرص على التمييز بين المتكلم والكلام من جهة ، وسر هذا الحرص على التمييز بين المتكلم والكلام من جهة ، وسر هذا الحرص على التمييز قد اللغة بين الدلالة النفظية والدلالة التركيبية من جهة أخرى .

وإذا كانت اللغة على مستوى المفردات تقوم بوظيفة و إشارية ٥ بحتة حيث يقوم الاسم مقام الإشارة والله عباب المشار إليه عن الحواس ، أو حالة ما إذا كان المدلول مما لا بجوز الإشارة إليه أصلا ، فإن القاضى يعود — وهو بصدد الحديث عن المجاز — إلى الفرقة بين نوعين من الدوال اللغوية أو الأسماء : الألقاب المحضة وأسماء الصفات ، ويرى أن الألقاب المحضة — كأسماء الأعلام مثلا — ذات طبيعة إشارية بحيث تكاد تكون حالية من معنى زائد على وظيفتها الإشارية إلى ما تدل عليه ، ويقابل هذه الأسماء الألقاب أسماء الصفات التى تشير إلى معان يمكن إدراكها عقليا وفهمها . النوع المؤل من الأسماء — الألقاب — لا يصح نقله إلى المجاز وإن صح أن يستخدم اللقب للإشارة لأكثر من الألماء صمسى ، والنوع الثاني وهو أسماء الصفات هو الذي يصح أن يقع المجاز فيه يقول القاضى مفرقا بين هذير النوعن من الأسماء :

ا اعلم أن الاسم على ضريين : أحدهما لا يفيد فى المسمى به ، وإنما يقدم مقام الإشارة فى وقوع التعريف به من غير أن يقع التعريف بما يفيده ، وهو الذى سميناه بأنه لقب محض . ومنه ما يفيد فى المسمى به جنسا أو صفة ... وهو الذى يسميه شيوحنا صفات ، ولا يجعلون الفارق بين الاسم والصفة ما يقوله أهل العربية فى ذلك . ومثال اللقب المحتص هو قولنا : الابت المحتمد على موقع الإشارة ، فكما أن الإشارة تعرف ولا تفيد في المشار إليه حالا أو صفة ، فكذلك ما أتيم مقامها ، ولذلك يصح تبديل اللقب وصفة والصفة واحدة ، وتتنف والصفة واحدة ، وتتفق والصفة ...

[ المغنى ٥/٨٩\_١ـ٩٩٩ ]

وإذا كان ١ المجاز ٥ لا يقع في الأسماء أو الألقاب المحضة ، فإنه يقع ـــ أو يجوز أن يقع

ق أسماء الصفات التي تعقل منها معان لا تعقل من الألقاب ، و ولذلك تراهم لا يطلقون المجاز في الأعلام إطلاقهم لفظ النقل فيها » كا يقول عبد القاهر بعد ذلك (١٠٠٠ . إن تفرقة الفاضى بين الأسماء التي و تعنى » تفرقة هامة في مجال فهم و التحول المجازى » ، ولولا أن القاضى مر بها سريعا لأنه كان بصدد التفرقة بين و الأسماء الإلهية » و و الصفات الإلهية » لكان يمكن أن تقوده إلى فهم أعمق للتحول المجازى ، فهم قريب من فهم عبد القاهر الذي سنحلله بعد ذلك . ومع ذلك فالتفرقة تظل من الإنجازات المامة التي يمكن أن تفيد الباحثين المعاصرين في علم اللغة ، خاصة في بجال تصنيف الملامات اللغوية من منظور سيميوطيقي ، وبعيدا عن التصنيف الكلاميكي الذي يعتمد العوامت المناوية على العلامات اللغوية المعامرات المغوية المعامرات المغوية المعامرات أل يضع السيميوطيقي للعلامات اللغوية المحامرات إلى عكن أن يضع الأسماء التي و تفيد ولا تعنى عبد الإشارية » و و علامات غير إشارية » يكن أن يضع الأسماء التي و تفيد ولا بعيما و علامات إشارية » .

ورغم أهمية هذه التفرقة فإن القاضى لم يدرك إمكانية التحول الدلالى في أسماء الأعلام أو الأسماء الأشماء الأشماء الألفاب كما يطلق عليها . إن عبارة مثل و قضية ولا أبا حسن لها و أو لا يفتى ومالك في المدينة ، وغيرها من العبارات قد استخدمت اسم العلم استخداما خاصا نقله من وظيفته الإشارية إلى « شخص » بعينه ليكون دالا على « الوظيفة » التي يمثلها ذلك و الشخص » والتي يمكن أن يقوم بها و آخر » في زمان مختلف . إن اسم العلم في مثل هذه العبارات لا يفيد فقط ولكنه و يعنى » أيضا ، وذلك بحكم تحول و الاسم » في ثقافة بعينها إلى و رمز » دال ، وهذا التحول و الرمزى » إنما تم عبر تحول و مجازى » .

ومثل هذه الأسماء ذات الدلالة الرمزية في الثقافة يمكن أن يعاد توظيفها في النصوص الشعرية توظيفا متميزا يتجاوز دلالتها « المجازية » أو « الرمزية » المباشرة إلى أبعاد وآفاق سيميوطيقية تشكل النص الشعرى وتربطه بسياق الثقافة التي ينتمي إليها ، كما يمكن أن تكشف عنه الدراسات مستقبلا في شعرنا الحديث والمعاصر .

لم يمكن القاضى عبد الجبار أن بشارف هذه الآفاق \_ ولا تنبيب عليه \_ ويكفيه أنه 
تنبه لخصوصية الدلالة اللغوية كما أشرنا من قبل . وإذا كانت الألقاب المحضة لا يصح 
وقوع المجاز فيها ، فإن أسماء الصفات هى التى تخضع لهذا التحول الدلالي ، وذلك بحكم 
دلالتها المعنوية من حيث أنها حاملة لمعنى يمكن أن يفارق بمعنى غيوه . لذلك يقصر 
القاضى عبد الجبار العلاقات المجازية على علاقة المشابهة والمقارنة ، وهذه فكرة يمكن أن 
نستشفها من تحليلاته للكثير من « آيات الصفات » في القرآن في الجزء الخاص من كتابه 
المغنى . إن المشابة التي يقصر القاضى عبد الجبار علاقات المجاز عليها ترتبط في نظامه

الفكرى بالقياس المنطقى الذى ينقلنا من إطار المعروف إلى إطار المجهول ، وهذا « القياس » يخضع لمبدأ عام أثير عند المعتزلة عموما هو مبدأ « قياس الغائب على الشاهد » ، وهو المبدأ الذى يؤدى بهم تطبيقه إلى إثبات « التوحيد » و « العدل » . وإذا كان « قياس الغائب على الشاهد » لا يصح أن يؤدى إلى « التسوية » بين العالمين : عالمي الغيب والشهادة ، فكذلك المجاز القائم على المشابهة لا يصح أن يختلط طرفاه وإلا اختلطت الحدود بين العوالم :

اعلم أن من حق المجاز إذا استعمل أن لا يراعى معناه كما يراعى ذلك فى
 الحقائق ، لأن ذلك يوجب كونه فى حكم الحقيقة ، لأنه إن روعى معناه
 وجعل تابعا له ، وأجرى حيث يجرى معناه ، حل محل الحقيقة »

#### [ المغنى ٥/١٨٨ ]

وليس هذا الحرص على التمييز بين الحقيقة والمجاز خاصا بالقاضى عبد الجبار ، بل لعل القاضى فى النص السابق يكرر بألفاظ أخرى ما سبقه إليه الجاحظ من الحرص على عدم التداخل بين طرفى المجاز حيث يقول :

« وقد يشبه الشعراء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس ، والغيث والبحر ،
وبالأسد والسيف ، وبالحية وبالنجم ، ولا يخرجون بهذه المعانى إلى حد
الإنسان . وإذا ذموا قالوا : هو الكلب والحنزيز ، وهو القرد والحمار ،
وهو التيس ، وهو الذئب ، وهو العقرب ، وهو العجل ، وهو القرنبى ، ثم
لا يدخلون هذه الأشياء فى حدود الناس ولا أسمائهم ، ولا يخرجون بذلك
الإنسان إلى هذه الحدود وهذه الأسماء » .

#### [ ١١١/١ ]

وليس هذا الحرص على التمييز بين طرفى المجاز عند الجاحظ والقاضى معا إلا تأكيدا منهما لطبيعة الوظيفة التى حدداها للغة ، سواء كانت ٥ البيان ٥ عند الجاحظ أو ٥ الإنباء ٥ عند القاضى . من هذا المنطلق أيضا يحرص كل منهما على جعل حق ٥ التحويل المجازى ٥ من حق الجماعة وينبغى أن يخضع — بدوره — للعرف والمواضعة . ويكاد الجاحظ — ويتابعه القاضى فى ذلك — يمنع الشعراء والمبدعين من الخروج على الإطار العرفى المجازى فى تعييراتهم . فيقول :

وسموا الجارية غزالا ، وسموها أيضا خشفا ، ومهرة ، وفاختة ، وحمامة ،
 وزهرة ، وقضيبا وخيزران على ذلك المعنى ... وليس هذا مما يطرد لنا أن نقيسه ، وإنما نقدم على ما أقدموا ونحجم عما أحجموا ، ونتهى إلى حيث

انتهوا . ونراهم يسمون الرجل جملا ولا يسمونه بعيرا ، ولا يسمون المرأة ناقة ، ويسمون الرجل ثورا ، ولا يسمون المرأة بقرة ، ويسمون الرجل حمارا ، ولا يسمون الرجل أتانا ، ويسمون المرأة نعجة ، ولا يسمونها شاة » .

#### [ الحيوان ٥/٠٨٠\_ ٢٨١]

وهذا ما يكرره القاضي عبد الجبار تقريبا مستخدما أمثلة أخرى وذلك في قوله :

و ووصفهم للسهم إذا زال عن سمته بأنه جائر مجاز عندنا . لأنهم لا يصفون الحجر المرمى بذلك ولا عنو من سمته بذلك ، فلا يصفون الحجر المرمى بذلك ولا غيو ، فعلم أنه مجاز ، وإلا كان يشيع فى هذه الفائدة . ألا ترى أنه لما أفاد وقوع الجور ، وأما وصفهم للسحاب بأنها ظالمة ، إذا جادت بالمطر فى غير حينه ، فمجاز ، لأنه لو كان حقيقة لاستمر فى كل ماله حكم وحصل له ذلك أو به فى غير الوقت المعتاد ، حتى يقال فى الشجرة إذا تأخر نضج ثمارها ، بأنها ظالمة ، فعلم بذلك أنه استعمل فيها تشبيها بفاعل الظلم ، لما كان المبتغى منها المطر فى حين ما أخطأ به كما أخطأ الظام طريق العدل ، فأقدم على الظلم » .

# [ الغنى ١٣١/٨]

إن الحرص على الوظيفة « البيانية » و « الإنبائية » للغة ، أو لنقل الحرص على وظيفتها « المرفية » هو الدافع وراء حرص هؤلاء المفكرين على عدم الخلط بين الحقيقة والمجاز من جهة أخرى . وليس جمع ذلك أنهم لم يتنبهوا لتفاوت مستويات الاستخدام اللغوى ، فللجاحظ إشارات كثيرة في كتبه يتنبه فيها إلى ما يسمى بالسياق « الذي يفرض على المتكلم السخدام » سجل بعينه على مستوى الدلالة وعلى مستوى التركيب في نفس الوقت . وهذا الجانب في فكر المجاحظ لخصوصية المجاحظ الحصوصية الاستخدام اللغوى للمجاز ، حيث يرى أن المجاز لا يصبح استخدامه في مجال المعاملات » ( الحيوان كالمناس « أن يضعوا كلامهم حيث أحبوا إذا كان لهم مجاز ، إلا في المعاملات » ( الحيوان ٤/٧٦٤ ) . وألجاحظ يتابع في ذلك أستاذه إبراهيم بن سيار النظام ( ت ٣٣٠ هـ ) الذي يمنع من وقع إطلاق الكناية وإن قارنته النية « مثل قول الإنسان : الحلية ، والدية ، والدية ، أو حبلك على غاربك \*( \*\*).

إذا انتقلنا إلى عبد القاهر الجرجاني وجدناه في أسرار البلاغة يكاد يترسم خطى القاضي

ويبدو لنا \_ الآن \_ أن عبد القاهر قد طور أفكاره تطويرا لافتا في دلائل الإعجاز بحيث يتحتم علينا أن نعيد قراءته قراءة « تزامنية » لا تفصل بين الأسرار و الدلائل وتعامل معهما بوصفهما نصا واحدا . وذلك \_ بالقطع \_ لا يتعارض مع القراءة « التاريخية » التي تهتم بتطور فكر عبد القاهر . وحسبنا الآن أن نشير إلى بعض ثمار القراءة « التزامنية » حيث نجد عبد القاهر في الدلائل يربط كل ضروب المجاز بالنظم ويجعلها من أحكام التركيب :

« هذه المعانى التي هى الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم وعنها يحدث وبها يكون ، لأنه لا يتصور أن يدخل شيء منها فى الكلم وهى أفراد ، لم يُتُوخ فيها حكم من أحكام النحو ، فلا يتصور أن يكون ههنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد ألف مع غيو . أفلا ترى أنه إن قد في « اشتعل » من قولم تعالى : « واشتعل الرأس شيبا » أن لا يكون « الرأس » فاعلا له ، ويكون « شيبا » منصوبا عنه على التمييز ، لم يتصور أن يكون مستعارا ؟ وهكذا السبيل في نظائر الاستعارة فاعرف ذلك » .

#### [ دلائل الاعجاز /٣٩٣]

وإذا كان عبد القاهر في الأسرار يحدد مفهوم و المجاز » بناء على تفرقه بين « اللغة » و
« الكلام » فيرى للمجاز حدا في « المفرد » مغايرا لحده في « الجملة » ، فإنه في الدلائل
يرسى للمجاز مفهوما آخر يتجاوز به هذه الثنائية التي تفصل بين «الكلمة » و
« الجملة » . وإذا كان في الأسرار ينظر إلى « المجاز » من خلال مفهوم « النقل » غير
اللازم عن المواضعة الإصلية اللغوية ، فإنه في الدلائل يتجاوز هذا المفهوم ليناقش المجاز من

خلال فكرة « التحول الدلالي » ، إذا صح لنا استخدام هذا الهفهوم . ولكى تتضح لنا هذه المفارقة علينا أن نقارن بين المفهومين . يقول في الأسرار :

ه واعلم أن كل واحد من وصفى المجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به المقرد غير حده إذا كان موصوفا به الجملة وإنا نجدهما في المفرد : كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع \_ وإن شئت قلت : في مواضعة \_ وقوعا لا تستند فيه الى غيره فهى حقيقة ... وأما المجاز ، فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهو مجاز » .

# [ أسرار البلاغة ٢١١/٢\_٢٠٠ ]

إن تفرقة عبد القاهر في هذا النص بين دلالة المواضعة \_ وضع واضع أو مواضعة \_ وبين دلالة المجاز تفرقة تحرص في الواقع على الربط بين الدلالتين . وبينجلي هذا الربط بين المواضعة اللغوية \_ أو أى مواضعة طارئة \_ وبين الدلالة المجازية في اشتراط عبد القاهر أن يكون ثمة و ملاحظة " بين الدلالة المجازية والدلالة الحقيقية ، أو لنقل \_ بطريقة أخرى \_ إن عبد القاهر يحرص على ضرورة وجود 8 علاقة ما " \_ ملاحظة \_ بين الدلالتين . ولذلك قلنا إن عبد القاهر يعتمد هنا في مفهومه للمجاز على فكرة و النقل " . صحيح أنه يفرق بين و النقل " المجاز المقل " اللغوى الذي يعد بمثابة مواضعة طارئة أو جديدة \_ كالنقل اللغوى في أسماء الأعلام أو في اللهجات المختلفة التي تتممي إلى لسان واحد \_ إلا أن المجاز يظل يعتمد على « النقل " الذي يشترط فيه أن يكون غير لارة .

تتطور هذه الفكرة في الدلائل تطورا لافتا حتى يكاد عبد القاهر ينكر مفهوم ه النقل a وينفيه عن المجاز حين يقول:

وأما المجاز » فقد عول الناس فى حده على حديث النقل ، وأن كل لفظ
 نقل عن موضوعه فهو « مجاز » والكلام فى ذلك يطول ، وقد ذكرت ما
 هو الصحيح من ذلك فى موضع آخر » .

#### [ וער עיל דר - אר ]

والصحيح الذي يذكره عبد القاهر في « حد » الجاز ينفي اثنينية « اللغة » و « الكلام » من جهة ، كما يطور مفهوم « النقل » من جهة أخرى ، إن « الجاز » بأنواعه وأعاطه المختلفة لا يتصور وقوعه ـ كما سبق أن استشهدنا بعبد القاهر ـ في الكلم المفردة » ولا يتصور بعيدا عن النظم والتركيب وعلاقات النحو . إن الكلم المفردة التي تتكون منها اللغة :

« تجرى مجرى العلامات والسمات ، ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل
 الشيء ما جعلت العلامة دليلا عليه وخلافه » .

# [ الأسرار ۲٤٨/٢]

ولكن هذه العلامات اللغوية كم تتميز بقابليتها للدخول فى علاقات تركيبية ، تتميز أيضا بقبليتها للتحول الدلالى بحيث تتحول العلامة ــ فى سياق بعينه ــ إلى علامة ذات دلالة مركبة ، يتحول مدلولها إلى دال يشير إلى مدلول آخر . فإذا وصفت فتاة مثلا فى سياق معين بأنها نؤوم الضحى ، فإن الصفة ، نؤوم الضحى » تشير إلى مدلول حرفى هو أن الفتاة تنام حتى ترتفع الشمس فى السماء . ولكن هذا المدلول الحرفى لا يعنى فى السياق شيئا ، ولذلك يتحول هذا المدلول إلى دال يشير إلى أن الفتاة مترفة ناعمة لها من يخدمها ويكفيها شئون نفسها ويتها . وعبد القاهر وإن كان لا يتحدث عن « التحول الدلالى » كا نتحدث ، فإنه يفرق بين « المعنى » و « معنى المعنى » وأحيانا يفرق بين « المعانى الأول »

و الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن « زيد » مثلا بالخروج على الحقيقة ، فقلت ، « خرج زيد » ، وبالانطلاق عن « عمرو » ، فقلت : « عمرو منطلق » ، وعلى هذا القياس . وضرب آخر أنت لا تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض. ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل. أو لا ترى إنك إذا قلت : « هو كثير رماد القدر ، ، أو قلت « طويل النجاد ، ، أو قلت في المرأة : « نؤوم الضحى ، ، فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعنى من مجرد اللفظ ، ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجيه ظاهره ، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانيا ، هو غرضك ، كمعرفتك من «كثير رماد القدر » أنه مضياف ، ومن « طويل النجاد » أنه طويل القامة ، ومن « نؤوم الضحى » في المرأة أنها مترفة محدومة لها من يكفيها أمرها ... وإذا قد عرفت هذه الجملة فههنا عبارة مختصرة وهي أن تقول : « المعنى » و « معنى المعنى » ، تعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه بغير واسطة، و ه بمعنى المعنى ، أن تعقل من اللفظ معنى ، ثم يفضي بك ذلك المعنى الى معنی آخر ، کالذی فسرت لك ، . إن العلاقة بين الدال والمدلول ــ في العبارة المجازية ــ كما يفهمها عبد القاهر يمكن أن ترسم على النحو التالي :

العبارة اللغوية ( دال ) المعنى ( المعنى الأول ) مدلول ( دال )

وإذا كان عبد القاهر يرى أن الانتقال من و المعنى » إلى « معنى المعنى » \_ في حالة المتلقى \_ يقع على « سبيل الاستدلال » ، فإن « الاستدلال » الذي يعنيه عبد القاهر هو دون شك الاستدلال العقلى الذي يجعل المتلقى طرفا في عملية « صنع » النص عن طريق « التأويل » . وليس هذا « الاستدلال » العقلى في عملية التأويل اللغوى في قراءة النص وفهمه إلا محصلة لربط الدلالة اللغوية بالدلالة العقلية في تراثنا :

واحداً ، وتعرف محصولها وحقائقها ، وينغى أن تنظر إلى هذه المعانى واحداً ، وتعرف محصولها وحقائقها ، وأن تنظر أولا إلى « الكناية » ، وإذا نظرت إليها وجدت حقيقتها ومحصول أمرها أنها إثبات لعنى ، أنت تعرف ذلك المعنى من طريق المعقول دون طريق الملفظ . ألا ترى أنك لما نظرت إلى قولهم « هو كثير الرماد » وعرفت أنهم أرادوا أنه كثير القرى والضيافة ، لم تعرف ذلك من اللفظ ، ولكنك عرفته بأن رجعت إلى نفسك ، فقلت : إنه كلام قد جاء عنهم في المدح ، ولا معنى للمدح بكثرة الرماد على أنه تنصب له المدادر الكثيرة ، ويطبخ فيها للقرى والضيافة . وذلك لأنه إذا كثر العلمخ فيها للقرى والضيافة . وذلك لأنه إذا كثر المعلم في القدور كثر إحراق الحطب تحترا ، وإذا كثر إحراق الحطب كثر الرماد لا عالة . وهكذا السبيل في كل ما كان « كناية » . فليس من لفظ الشعر عرفت أن ابن هرمة أراد بقوله :

ولا أبتاع إلا قريبة الأحل

التمدح بأنه مضياف ، ولكنك عرفته بالنظر اللطيف ، وبأن علمت أن لا معنى للتمدح بظاهر ما يدل عليه اللفظ من قرب أجل ما يشتريه ، فطلبت له تأويلا ، فعلمت أنه أراد أنه يشترى ما يشتريه للأضياف ، فإذا اشترى شاة أو بعيرا ، كان قد اشترى ما قد دنا أجله ، لأنه يذبح وينحر عن قريب

« وإذ قد عرفت هذا في « الكناية » ، «فالاستعارة » في هذه القضية .

وذاك أن موضوعها على أنك تثبت بها معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ ، ولكن يعرفه من معنى اللفظ » .

#### [ الدلائل ٣١١]

إن عملية و الاستدلال ، التي يقوم بها المتلقى و بالنظر اللطيف ، وتؤدى به إلى و الكاتب ، حين و النبي المناويل ، أشبه بأن تكون عملية معاكسة لما يقوم به و الشاعر ، أو و الكاتب ، حين يعمد \_ في التعبير المجازى \_ إلى إثبات معنى فلا يختار الألفاظ الدالة عليه في اللغة ، بل يختار ألفاظ الدالة عليه في اللغة ، بل للمعنى الأول من دالة على معنى آخر هو الما للمعنى الأول من الناحية الوجودية ، فإذا أراد مثلا أن يعبر عنه صفة الطول في رجل فهو لا يلجأ للفظ الدال في اللغة على الطول ، بل يعبر عن معنى آخر هو طول حمالة سيف الرجل \_ النجاد \_ وهو معنى تال \_ وجوديا \_ لكون صاحب السيف طويلا . وكذلك الما يأتي بألفاظ الدال دلالة مباشرة على إذا أراد الشاعر أن يعبر عن جمال جيد الفتاة فلا يأتي باللفظ الدال دلالة مباشرة على و المعنى الأخر يشير إلى و المعنى الأحر يشير إلى المعنى الأحر يشير إلى الما المول القرط ، فيدل اللفظ \_ بدلالته المباشرة \_ على طول القرط الذي تنزين الفتاة به ، وطول القرط تابع لكون جيد الفتاة طريلا . إن عملية الاحتيار التي يقوم بها الشاعر أو الكاتب للتعبير المجازى تتم \_ بلغة عبد القاهر \_ على النحو النال :

و والمراد بالكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود فيوميء به إليه ، وبجعله دليلا عليه . مثال ذلك قولهم : « هو طويل النجاد » يريدون طويل القامة و « كثير رماد القدر » يعنون كثير القرى ، وفى المرأة : « نؤوم الضحى » ، والمراد أنها مترفة مخدومة ، لها من يككهها أمرها ، فقد أرادوا فى هذا كله ، كما ترى ، معنى ، ثم لم يذكروه بلظف الخاص به ، ولكنهم توصلوا إليه بدكر معنى آخر من شأنه أن يردفه فى الوجود ، وأن يكون إذا كان . أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد ؟ وإذا كثر القرى كثر رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها ، ردف ذلك أن تنام إلى الضحى » .

#### ר ולגעלל דד ]

إن هذا الحديث عن « المعنى » الذى يريده الشاعر ، وعن « المعنى التالى وجوديا » الذى يأتى الشاعر باللفظ الدال عليه ، حديث يؤكد وعى عبد القاهر بعملية « التداخل الدلالي » أو « السمطقة » في الدلالة اللغوية ، حيث يشير اللفظ ـــ الدال اللغوى ـــ إلى مدلول یُکوَّن فی ذهن المتلقی صورة — شبه أیقونیة — تتحول بدورها إلى دال — غیر لغوی فی هذه الحالة — یشیر إلى مدلول الشاعر ، هذا المدلول هو « المعنی الأصلی » فی تعبیر الشاعر ، وهو « المعنی الثانی » أو « معنی المعنی » من زاویة المتلقی .

وهذا الحديث يؤكد ... من ناحية أخرى ... ارتباط الدلالة اللغوية بغيرها من أنواع الدلالت ه الرجودية » . ويؤكد في نفس الوقت ارتباطها بالإطار المعرف العام الذي انطلق منه الفكر التراثى في النظر إلى الدلالة اللغوية . وهذا يؤكد أن فكر عبد القاهر اللغوي والبلاغي ... وإن تميز في إخبازاته التفصيلية ... ينتمى في أصوله للتراث بمعناه الواسع الذي حاولنا أن نناقش جوانبه في هذه الدراسة الاستكشافية . هذا التراث وإن تعددت مداخله وطرائق التفكير فيه يظل تراثا ذا ملامح عامة على مستوى الفكر اللغوي والبلاغي ، أو على مستوى النظر الفلسفي والكلامي ، أو على مستوى التجربة الصوفية .

ولا شك أن تمة جوانب أخرى أصيلة فى التراث بمكن أن تدخل فى إطار دراسة و العلامات ، جوانب أكثر اتساعا وعمقا من ذلك الجانب الذى تعرضنا له فى دراستنا هذه ، وحسبنا أن نشير على سبيل الحدس والتخمين إلى كتب و تفسير الأحلام ، التي تتعامل مع و الحلم ، بوصفه علامة دالة على مخزون ثقافى يمكن لنا أن نعيد \_ من خلافا \_ اكتشاف فهم القدماء لما نطلق عليه و آليات الثقافة ، و و تداخل أنظمتها الدلالية ،

ولعلنا فى النهاية نكون قد لفتنا الأنظار \_ أنظار الباحثين والدارسين \_ إلى أهمية هذا العلم \_ علم العلامات \_ فيما يمكن أن يفتحه لنا من مداخل تمكننا من إعادة قراءة تراثنا بكل جوانبه قراءة جديدة ، فنعيد اكتشاف ذاتنا الثقافية من خلاله ، ونصحح فى نفس الوقت علاقتنا بالتراث الغربى وننفى عنها التبعية . هذا حسبنا وبالله التوفيق .

#### الهوامسش:

- (١) سنكتفى بإثبات أسماء الكتاب فى نهاية الشواهد مع إدراج التفاصيل الخاصة بالناشر والمحقق ومكان النشر وتارخه فى ثبت المصادر والمراجع .
- (٢) البغدادي ، أصول الدين ، مدرسة الإلميات ، بدار الفنون التركية ، استانبول ١٩٢٨ ، ٣٠٨ .
   (٣) انظر أيضا الباقلاني ، الإنصاف ، ١٢٠ .
  - (٤ ) القاضي عبد الجبار ، المغنى ٩٣/١١ .
    - (٥) وأنظر أيضا نفسه ، ١٥٢/١٥ .

- ١٦ القاضى عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، ٦٦-٦٦ .
- (٧) أنظر أيضا متشابه القرآن ، ٤٢٤ وما بعدها والمغنى ، ٣٧٣/١٦ ٣٧٦\_٣٧٦ وشرح الأصول الحمسة ، ٩٩٥ - ٢٠٠ .
  - (٨) المغنى ، ٢١٠/١١ .
- (٩) تناوانا مناقشة كل هذه الجوانب في كتابنا الاعجاه العقل في التفسير ، ييروت ، دار التنوير ،
   ١٩٨٢ ١٠٠ ١٩٨٢ .
  - (١٠) أنظر أيضا المغنى، ١٠٩/٧.
  - (١١) أنظر أيضا المغنى ، ١٦٢/٥ و ١٥/١٥ ـ ١٦.
    - (۱۲) المغنى ، ۳/۷ .
- (١٣) واجع تفصيل مناقشة هذه القضية في بحثنا « الأساس الكلامي لبحث المجاز . في البلاغة المربية » . في دراسات في الفن والفلسفة والفكر القومي ، في شرف المففور له عند العزيز الأهوافي ، القامرة ، درا القامرة النشر والتوزيم ، ١٩٨٣ ، ٢٥٩ ... ٢٧٩ ...
  - (١٤) أنظر أيضا أسرار البلاغة ، ١٠٠/١ .
- (١٥) أنظر أيضا الفتوحات المكية ، ١٦٨/١ ــ ١٦٩ ، ٢٨٣/٣ ، ١٠٤/٤ . ١٠٦ ــ ١٦٦ . ١٦٧ .
  - (١٦) أنظر أيضا المغنى ، ١٦٢/٥ ، ١٦٠/١٥ .
    - (١٧) أنظر أيضا الدلائل، ٢٥٥.
- (۱۸) نصر أبو زيد ، فلسفة التأويل : دراسة فى تأويل القرآن عند محى الدين ابن عربى ، بيروت ، دار التبوي ، ۱۹۸۳ ، ۷-۵۷ .
  - (١٩) أسرار البلاغة ، ٢٦٩/٢٠ .
- (۲۰) محمد عبد الهادى أبر وبدة ، إبراهيم بن سيار النظام وآراؤة الكلاهية ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٦ ، ٥٣ .
  - (٢١) و الأساس الكلامي لبحث المجاز في البلاغة العربية ٥ ، ٢٧١ .

#### المصادر والمراجيع

- ۱ ـــ ابن جني ( أبو الفتح عثمان )
- ـــ الخصائص ، الجزء الأول ، مطبعة الهلال بالفجالة ، مصر ، ١٩١٣ .
  - ۲ ـــ ابن عربی ( محی الدین )
  - \_ ال**فتوحات المكية** ، دار صادر ، بيروت ، بدون تاريخ .
    - ٣ ــ ابن فارس ( ابو الحسين احمد )

\_ الصاحبي فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها ، تحقيق مصطفى الشويمي ، مؤسسة بدران للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٩٦٤ .

٤ ـــ الباقلاني ( القاضي أبو بكر محمد بن الطيب )

\_ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، تحقيق السيد عزت عطار الحسيني ، مكتب نشر الثقافة الحديثة ، مصر ، ، ١٩٥٠ .

\_ التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ، تحقيق محمود محمد الخضيري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٤٧ .

# ہ \_ الجاحظ ( ابو عمرو بن بحر )

\_ البيان والتبين ، تحقيق حسن السندوبي ، المكتبة التجارية ، ط ٢ ، القاهرة ، ١٩٣٢ .

ـــ الحيوان ، تحقيق عبد السلام هارون ، مصطفى البابى الحلبى ، ط ١ ، القاهرة ، ١٩٤٣ .

٦ \_ الحارث المحاسبي

ـــ العقل ، وفَهم القرآن ، تحقيق حسين القوتلي ، دار الفكر ، بيروت ، ١٩٧١ .

٧ \_ حازم القرطاجي

 منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب ابن الحوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، ١٩٦٦ .

٨ ــ السيوطى ( عبد الرحمن جلال الدين )

ـــ ال**مزهر فى علوم اللغة وأنواعها** ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين ، عيسى البانى الحلمى ، بدون تاريخ .

۹ الشهرستانی ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم )
 ۱ الملل والنحل ، تحقيق محمد سيد الكيلانی ، مصطفى البابی الحلمی ،

القاهرة ، ۱۹۹۷ .

١٠ ـ عبد الجبار ( القاضي أبو الحسن الأسد آبادي )

 ـ شرح الأصول الخسمة ، تحقيق عبد الكويم عثان ، مكتبة وهبة ، ط ١ ، القاهرة ، ١٩٦٦ .

\_ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل . تحقيق تحت إشراف طه حسين وإبراهيم

ملكور ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، مصر ، ١٩٦٠ــ١٩٦٠ .

#### ١١ \_ عبد القاهر الجرجاني :

- \_ أسرار البلاغة ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى ، مكتبة القاهرة ، ١٩٧٢ . \_ دلائل الإعجاز ، تحقيق محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ،
  - ۱۲ ـــ محمد عبد الهادى أبو ريدة
- \_\_ إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية ، لجنة التاليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٤٦ .
  - ١٣ ــ نصر حامد أبو زيد
- و الأساس الكلامى لبحث المجاز في البلاغة العربية ٥ ، ضمن كتاب دراسات في الفن والفلسفة والفكر القومى في شرف المغفور له عبد العزيز الأهوافي ، دار القاهرة للنشر والتوزيع ،ط ١ ، ٩٨٣ .
  - \_ الاتجاه العقلي في التفسير ، دار التنوير ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٢ .
    - ـــ فلسفة التأويل ، دار التنوير ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٣ .

مقالات

مترجمة

# الجزء الأول

# أسس السيميوطيقا

ا تصنیف العلامات
 ب فصول من دروس فی علم اللغة العام

# ا تصنيف العلامات

تشارلـز سونـدرس بــيرس

# ترهمة فريال جبورى غزول

يعرف بيرس ( ١٨٣٩ – ١٩٩٤) على أنه أحد مؤسسى علم السيميوطيقا . ولد يرس في كمبردج في ولاية ماستشوستس الأمريكية ودرّس في جامعة هاوفرد ، وكان غزيرا في كناباته في العلوم الطبيعية والمنطق والرياضيات والفلسفة والأدب ، ومات معدما لأن عصره لم يقدر عبقريته . لقد جمعت أعماله المنشورة والمخطوطة في ثمانية مجلدات احترنا منها فقرات تمثل أصول السيميوطيقا في تعريفها لماهية العلامة ( « الركيزة والموضوعة والمفسق » ) ولأنواع العلامات ( « ثلاثية المعلامات الثانية » ) بالإضافة إلى مادة مرتبطة بها. ونشير إليها برقم المجلد والفقرات كما تعارف عليه النقاد : المجلد الثاني ٢٧٧ – ٢٣٣ ، ٣٤٣ – ٢٤٣ ، ٢٧٣ النجمة وبعلامة النجمة وبعلامة النجمة موامل ما المراقبة في نهاية الترجمة وبعلامة النجمة ( \* ) هوامش المجترجة الإضافية .

Charles Hartshorne and Paul Weiss, eds., Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Vol. II: Elements of Logic (Cambridge: Harvard University Press, 1932), paragraphs 227 - 232, 243 - 249, 273.

# 1 ــ الركيزة والموضوعة والمفسّرة''

۲۷۷ . ليس المنطق بمفهومه العام \_ كا أعتقد أنني قد أوضحت \_ إلا اسما آخر السيميوطيقا Semiotic ، والسيميوطيقا نظرية شبه ضرورية أو نظرية شكلية للعلامات . وعندما أقول إن النظرية « شبه ضرورية » أو أنها شكلية فإلى أعنى بذلك أننا نرصد طبيعة العلامات كا نعرفها ومن هذا الرصد ، وعبر عملية لن أعترض على تسميتها بالتجريد ، فنحن

ننقاد إلى جمل قد تكون خاطئة خطأ واضحا . وبناء على ذلك تكون تلك الجمل بمعنى من المعانى غير ضرورية وذلك طبقا لما تستوجبه طبيعة العلامات المستخدمة في الفكر « العلم » أو لما يمكن أن نسميه فكرا قادرا على التعلم من التجربة . أما عملية التجريد فهي في ذاتها نوع من الرصد . والملكة التي أسميها بالرصد التجريدي هي ملكة تعرفها العامة ولكنها \_ غاليا \_ ملكة لا مكان لها في نظريات الفلاسفة . ومن التجارب المألوفة أن يتمنى الإنسان شبئا لا يستطيع الحصول عليه ، ويرتبط بهذا التمني سؤال فحواه : « هل كنت أرغب في هذا الشيء له كان في وسعى الحصول عليه ؟ » وللرد على هذا السؤال يتجه الإنسان إلى أعماق نفسه باحثا وفي هذا البحث يقوم بما أسميه اصطلاحا بالرصد التجريدي . فهو يرسم في مخيلته تخطيطا هكليا للذات أو يرسم خطوط صورتها العريضة ويضع في اعتباره التعديلات التي تفرضها الحالة المفترضة على صورته ، ثم يفحصها أي أنه يوصد ما قد تخيّل ليري ما إذا كانت الرغمة الملحة مازالت واردة . ومن خلال هذه العملية \_ التي هي في حقيقة الأمر مشابهة كل الشبه لعملية الاستدلال الرياضي ــ سنتوصل إلى نتائج بخصوص ما ينطبق على العلامات في كل الحالات ، هذا إذا ما كان الفكر الذي يستخدم هذه العلامات فكرا علميا . أما الكيفية التي يفكر بها إلَّه ذو علم حدسي يتجاوز العقل فغير واردة في مجال هذه الدراسة . إن تطور جهود الباحثين في صياغة الحقائق \_ التي تصح على كل العلامات التي يستخدمها الفكر العلمي عبر الرصد التجريدي والاستدلال \_ تكون علما رصديا مشابها لأي علم وضعى ، بالرغم من تباينه عن كل العلوم الخاصة في سعيه نحو اكتشاف ما يجب أن يكون ، لا ما هو كائن فقط في العالم الفعلي .

١٢٢٨ . فالعلامة أو المصورة representamen هي شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ما ، من وجهة ما وبصفة ما . فهي توجه لشخص ما ، بمعني أنها تخلق في عقل ذلك الشخص علامة ممادلة ، أو ربحا ، علامة أكثر تطورا ، وهذه العلامة التي تخلقها أسميها مفسرة interpretant للعلامة الأولى . إن العلامة تنوب عن شيء ما وهذا الشيء هو موضوعتها object . ومن لا تنوب عنها بالرجوع إلى نوع object التي سميتها سابقا ركيزة الموضوقة من كل الوجهات بل تنوب عنها بالرجوع إلى نوع من الفكرة التي سميتها سابقا ركيزة الموسوقة . وهنا تأخذ « الفكرة » Idea شيئا من المغني المنافع في الكلام اليومي . وأنا أعنى بهذا أن الفكرة مستخدمة بنفس المعنى الوارد في تعبير : يلمس الرجل في كرة رجل آخر ، أو عندما يقال : استعاد الرجل في ذهنه ما الوي يقد في وقت سابق ، أي أنه استرجع الفكرة نفسها ، أو عندما يقال : استمر الرجل يفكر بشيء ما ، ولو لعشر ثانية ، وذلك باعتبار فكره مستمرا في مطابقته لنفسه في تلك الفترة المنافع الى فكرة جديدة .

٢٢٩ . وبما أن كل مصورة مرتبطة بثلاثة أشياء : الركيزة والموضوعة والمفسرة فإن لعلم
 السيميوطيقا ثلاثة فروع . ويسمى دنس سكوتس Duns Scotus الغرع الأول بالنحو

النظرى Grammatica Speculativa . ويمكننا أن نطلق عليه اسم النحو الخالص Pure فكر Grammar . ووظيفة هذا الفرع هو البحث فيما يجعل المصورة التي يستخدمها كل فكر علمي قادرة على تجسيد معنى ما . والفرع الثاني هو المنطق الصرف ، وهو علم يبحث في هذا تقد ضرورية عن مصورات الفكر العلمي التي تجعلها تصلح لموضوعة أي تصبح لها . وبعبارة أخرى ، فالمنطق الصرف هو العلم الشكلي لشروط صحة التصوير . وسأطلق على الفرع الثالث مصطلح البلاغة الخالصة ، احتذاء بأسلوب كانط Kant الذي يحتفظ بالإنجاءات القديمة للكلمات حينا يصوغ مصطلحات لمفاهم جديدة . ووظيفة هذا الفرع هي البحث في القوانين التي تجمل كل علامة في الفكر العلمي مولدة لعلامة أخرى .

### ٢ ــ العلامات وموضوعاتها(٢)

. ٢٣٠ منستخدم كلمة علامة للتعبير عن موضوعة مدركة أو متخيلة ، وقد لا تكون متخيلة من منظور واحد فقط: ففي كلمة « fast »، وهي علامة غير متخيلة ، لا نكتب أو نلفظ هذه الكلمة ذاتها بل وجها من وجوهها . إن الكلمة « fast » مكتوبة أو ملفوظة هي ذاتها سواء كانت تعني « بسرعة » أو بمعناها الآخر « ثابت » أو بمعناها الثالث « صوم » . فإن الشيء لا يصبح علامة إلا عندما يقوم « بتصوير » شيء آخر يسمى موضوعته . إن كون العلامة شيئا متباينا عن موضوعتها ليس إلا شرطا تعسفيا ، وعند الإصرار عليه فلابد أن نستثني على الأقل حالة العلامة التي هي جزء من علامة . ولهذا فليس ثمة ما يمنع الممثل الذي يقوم بدور شخصية في مسرحية ما من الاستعانة بمخلفات البطل الحقيقي ذاتها على المسرح، وهي مخلفات يفترض منها أن تمثل هذه الخلفات ذاتها ؛ كم حصل في الصليب الذي حمله ريشليو Richelieu في مسرحية بولوير Bulwer \* ، بكل وقعه الاستفزازي ، ومن الضروري أن نجد في الظروف العادية على خريطة لجزيرة ما ملقاة على أرض تلك الجزيرة موقعا أو نقطة مميزة \_ أو غير مميزة \_ تمثل موقعا وتحتل ذات الموقع على أرض الجزيرة . ويمكن أن يكون للعلامة أكثر من موضوعة . فمثلا الجملة : « قتل قابيل هابيل » علامة تشير إلى قابيل بقدر ما تشير إلى هابيل ، حتى إذا أهملنا ، ولو على سبيل الخطأ ، الموضوعة الثالثة وهي « القتل » . ولكن يمكن اعتبار مجموعة الموضوعات موضوعة معقدة واحدة . وسنعامل العلامة فيما يلي ، وغالبا في أماكن أخرى ، كما لو كانت لها موضوعة واحدة فقط وذلك بهدف تسهيل معضلات الدراسة . وإذا كانت العلامة شيئا متباينا عن موضوعتها فلابدّ أن يكون هناك في الفكر أو في التعبير تفسير ، أو حجة أو سياق يوضح كيف يتم ذلك \_ وما الدافع أو ما المنظومة التي تجعل العلامة تصور الموضوعة أو تصور مجموعة من الموضوعات كا يحدث بالفعل. وبذلك تكوّن العلامة مع التفسير علامة أخرى ، كما أن التفسير سيصبح علامة ، وغالبا ما يُحتاج بدوره إلى تفسير إضافى ، وعندما يؤخذ التفسير الأخير مع العلامة الموسّعة سيكون بدوره علامة أكثر اتساعا مما سبق ، وهكذا استطرادا على هذا النسق سنصل — أو لابد أن نصل أخيرا — إلى علامة تصور نفسها ، وتحتوى على تفسير ذاتها وتفسير كل أجزائها الدالة . ولكل جزء من هذه الأجزاء بناء على هذا النفسير جزء آخر يقوم مقام موضوعته . وبناء على ذلك فكل علامة لها ، بالفعل أو بالقوة ، ما يمكن أن نسميه قاعدة تفسيية ، يكن على أساسها فهم العلامة باعتبارها نوعا من الفيض الصادر عن موضوعتها ، لو صح التعبير . ( فإذا كانت العلامة أيقونا فقد يعبر عنها في الفلسفة المدرسية بالقول بأن « أنواع » الموضوعة الصادرة عنها قد وجدت ماديها في الأيقون . وإذا كانت العلامه مؤشرا ، فيمكننا أن نتصورها شريحة انتزعت من الموضوعة ، وكلتا الموضوعة والشريحة في وجودهما كل واحد أو جزء من هذا الكل . وإن كانت العلامة مزا فيمكننا أن نتصورها تجييدا « لنسبة » أو علة الموضوعة التى صدرت عنها . وهذه كلها بالطبع صور مجازية ولكن ذلك لا يجعلها عديمة الفائدة ) .

٢٣١ . ولا يمكن للعلامة إلا أن تصور الموضوعة وتخير عنها ، ولا يمكنها أن تفيد في تقديمها أو في التعرف عليها وهذا هو ما قصدناه هنا بموضوعة العلامة ، بمعنى أن العلامة تفترض معرفة مسبقة بالموضوعة كيما تقوم بتوصيل معلومات إضافية بصددها . ولا شك أن كثيرا من القراء سيقولون إنهم غير قادرين على فهم هذا . فهم يظنون أن العلامة في غنى الارتباط بشيء معروف مسبقا ، ولن يفهموا اطلاقا معنى القول إن على كل علامة أن ترتبط بموضوعة معينة . ولكن لو كان ثمة شيء يقوم بنقل المعلومات ، وليست له اطلاقا أية علاقة بشيء آخر أو يشير إلى شيء آخر لا يعرفه الشخص المستقبل للمعلومات حالة استقباله لها ، أدنى معرفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وياله من نوع غريب جداً من المعلومات ؛ فإن أداة هذا النوع من المعلومات لا يطلق عليها ... عندنا في هذا الكتاب ...

٢٣٢ . هناك رجلان على الشاطيء ينظران إلى البحر . يقول أحدهما للآخر : « تلك السفينة ، هناك ، لا تحمل بضائع وإنما تحمل مسافرين فقط » . والآن ، إذا كان الرجل الآخر لا يرى السفينة ، فالمعلومات الأولية التي يستخرجها من ملاحظة زميله لها موضوعة ، هي جزء البحر الذي لا يراه ، وهذه المعلومات تنبئه أن هناك شخصا أحد منه بصرا أو أكثر منه خبرة في النظر إلى تلك الأشياء ، وأن هذا الشخص يرى سفينة هناك . من هذا المدخل تكون السفينة قد دخلت في إطار تعرفه ، ومن ثم يصبح مستعدا لقبل معلومات عنها تقول إنها لا تحمل إلا المسافرين فقط . وليس للجملة كلها \_ بالنسبة معلومات عنها تقول إنها لا تحمل إلا المسافرين فقط . وليس للجملة كلها \_ بالنسبة للشخص المذكور \_ موضوعة إلا ما يعرفه معرفة سابقة . وقد يكون للعلامة عدد من

الموضوعات وقد تكون كل موضوعة من الموضوعات شيئا واحدا معروفا وجوده ، أو قد تكون مجموعة من تكون شيئا اعتقد الناس ــ قبلا ــ فى وجوده أو توقعوا وجوده ، أو قد تكون مجموعة من هذه الأشياء أو قد تكون صفة معروفة أو علاقة أو واقعة . إن الموضوعة الواحدة قد تكون بحموعة ، أو كلا مكونا من أجزاء ، وقد يكون لها وجود من نوع خاص كأن تكون فعلا مباحا لا يمتنع وجوده مع وجود نقيضه ، وقد تكون الموضوعة شيئا ذا طبيعة عامة مرغوبة ، أو مطلوبة أو توجد وجودا لازما مع بعض الشروط العامة .

# ع ــ ثلاثية العلامات الأولى(")

٢٤٣ . يمكن تقسيم العلامات إلى ثلاث ثلاثيات . أولا : وفقا لماهية العلامة في ذاتها وذلك باعتبارها إما نجرد نوعية ، أو باعتبارها وجودا حقيقيا ، أو باعتبارها عرفا عاما . ويمكن تقسيمها ثانيا وفقا لعلاقة العلامة بموضوعتها فيما إذا كانت هذه العلاقة ترجع إلى طبيعة العلامة نفسها ، أم ترجع إلى الرابطة الوجودية بين العلامة والموضوعة ، أم ترجع إلى الرابطة بين العلامة والمفسرة . ويكون التقسيم الثالث وفقا لتصوير المفسرة للعلامة إما باعتبارها علامة على أمور احتمالية أو علامة على أمور احتمالية أو علامة على أمور اعتبارها علامة على أمور احتمالية أو علامة على أمور عقلية .

٢٤٤ . وفقا للتقسيم الأول يمكننا أن نطلق على العلامة المصطلحات التالية : العلامة النوعية والعلامة المتفردة والعلامة العرفية .

إن العلامة النوعية Qualisign هي نوعية quality تشكل علامة . ولا يمكنها أن تتصرف كعلامة حتى تتجسد ، ولكن التجسد لا يرتبط اطلاقا بطبيعتها من حيث كونها علامة .

۲٤٥ . إن العلامة المتفردة Sinsign (حيث يستخدم المقطع sin من الكلمة على أنه يعنى « متفرد الوجود » كما في single و simple وفي اللاتينية semel ، إلخ ... ) هي الشيء الموجود أو الواقعة الفعلية التي تشكل علامة . ولا يمكنها أن تكون علامة إلا عبر نوعيتها . ولهذا فهي تتضمن علامة عرفية ، أو بالأحرى علامات عرفية متعددة . وتتميز هذه العلامات العرفية بخصوصيتها فهي لا تشكل علامة إلا عندما تتجسد فعليا .

٢٤٦ . أما العلامة العرفية Legisign فهى عرف law يشكل علامة . وينشيء البشر هذا العرف على العموم . وكل علامة متواضع عليها فهى علامة عرفية ( وليس العكس ) . وليست العلامة العرفية موضوعا واحدا بل نمطا عاما قد تواضع الناس على اعتباره دالا . وكل علامة عرفية تدل عبر حالات تطبيقها ويمكن أن نسمي حالة التطبيق هذه بسمخة مطابقة Replica للعلامة . ولهذا نقع على أداة التعريف « ال » the ، على العموم من خمسة عشرة إلى خمسة وعشرين مرة في الصفحة الواحدة . وفي كل هذه المرات تقابلنا

الأداة نفسها وبذاتها ، فهى نفس العلامة العرفية . وكل حالة من حالات ورودها نسخة مطابقة والنسخة المطابقة علامة عرفية . ولكن هذه العلامات العرفية ليست عادية ، كا هى فى الحالات الخاصة عندما تعتبر دالة . كما أن النسخة المطابقة لا تقوم بالدلالة دون العرف الذى يؤهلها لذلك .

# تلاثیة العلامات الثانیة (۱)

٢٤٧ . أما فى الثلاثية الثانية فيمكن أن يطلق على أقسام العلامة المصطلحات التالية : الأيقون والمؤشر والرمز . فالأيقون ادمه الموسوعة التى تعبر عنها عبر الطبيعة الذاتية للعلامة فقط . وتمتلك العلامة هذه الطبيعة سواء وجدت الموضوعة أم لم توجد . صحيح أن الأيقون لا يقوم بدوره ما لم يكن هناك موضوعة فعلا ، وليس لهذا أدنى علاقة بطبيعته من حيث هو علامة . وسواء كان الشيء نوعية ، أو كائنا موجودا ، أو عوا ، فإن هذا الشيء يكون أيقونا لشبيه عندما يستخدم كعلامة له .

٢٤٨ . أما المؤشر Index فهو علامة تشير إلى الموضوعة التى تعبر عنها عبر تأثرها الحقيقي بتلك الموضوعة . فهى لا يمكن أن تكون ، إذن ، العلامة النوعية لأن النوعية ماهية مستقلة عن أى شيء آخر . وبما أن المؤشر يتأثر بالموضوعة فلابد أن يشارك الموضوعة في نوعية ما ، والمؤشر يقوم بالدلالة بصفته متأثرا بالموضوعة . فالمؤشر يقضم بالدلالة بصفته متأثراً بالموضوعة . فالمؤشر يقضم من المؤشر علامة وإنما التعديل الفعلى الصادر عن الموضوعة هو الذي يجعل من المؤشر علامة وإنما التعديل الفعلى الصادر عن الموضوعة هو الذي يجعل من المؤشر علامة وإنما التعديل الفعلى الصادر عن

7٤٩. أما الومز Symbol فهو علامة تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها عبر عوف ، غلبا ما يقترن بالأفكار العامة التي تدفع إلى ربط الرمز بموضوعته . فالرمز ، بخط عرف ، عام أو عرف أي أنه العلامة العرفية ولهذا فهو يتصرف عبر نسخة مطابقة . وهو ليس عاما في ذاته فحسب ، وإنما الموضوعة التي يشير إليها تتميز بطبيعة عامة أيضا . إن العام يتحقق من خلال الحالات التي يحدها . ولهذا لابد من وجود حالات لما يعبر عنه الرمز . ولكن علينا أن نفهم معنى « الوجود » هنا بأنه الوجود الذهني الممكن الذي يشير إليه الرمز . وسيتأثر الرمز بشكل غير مباشر بطلك الحالات التي تعبر عنه وذلك من خلال المدل العرف الحر . ولهذا سيتضمن الرمز نوعا من المؤشر ، مع أنه مؤسر من نوع خاص . ومع هذا فمن الحطأ أن نعتقد أن التغيرات الطفيفة التي ستقوم بها طبيعة الرمز الأساسية .

#### ١١ ــ التصــويـر (٥)

۲۷۳ . هو الحلول محل الشيء أو النيابة عنه ، بمعنى الدخول في علاقة مع شيء آخر بحيث يعامل من قبل البعض لأغراض خاصة وكأنه الآخر . ولهذا فالناطق بلسان جهة ما والنائب والمحامى والوكيل والمفوض والرسم التخطيطي والأعراض والعدّاد والوصف الطهيمة . والمقدمة والشهادة ، كلها تصور شيئا آخر بطرق مختلفة لعقول تقبلها بتلك الطريقة . ( راجع : العلامة ) . وعندما نريد أن نميز بين ما يصور وبين فعل التصوير أو علاقة التصوير فالأول يمكن أن يطلق عليه « المصورة » representamen ويطلق على الثانى « التصوير » representation .

#### الهـــوامـــش :

- ۱ ــ من مخطوط غير مصنف ، حوالی ۱۸۹۷ .
  - ۲ \_ من « المعنى » ، ۱۹۱۰ .
- ه بشير المؤلف الى مسرحية ويشليو Richelieu الكاتب الإنجليزى Edward Bulwer Lytton (١٨٠٢).
  - ٣ ــ من مخطوط بعنوان « مصطلحات وأقسام العلامات الثلاثية على قدر إمكان تحديدها » ، حوالي ١٩٠٣ .
    - ٤ ــ من المخطوط السابق الذكر ( ١٩٠٣ ) .
- James Mark Baldwin, ed., Dictionary of Philosophy and Psychology (1901 1902), ... o Vol. II, p. 464.

# ب فصول من دروس فی علم اللغة العام فردیناند دی سوسیر (۱۸۵۷ – ۱۹۱۳)

بقلم : فردیناند دی سوسیر ترجمة : عبد الرحمن أیوب

يعتبر دى سوسير مؤسس علم اللغة الحديث. وهو سويسرى الأصل ، درس بيراين وليزج ثم بدأ حياته العملية في باريس حيث درس علم اللغة ثم انتقل إلى جامعة جنيف . وقد طور سوسير مفهوما للغة بوصفها نظاما متكاملا مغلقا على نفسه يمكن أن ينظر إليه وظيفيا وبنائيا . وكان من أوائل من دعا إلى نشأة علم مستقل سماه سيميولوجيا ٥ يدرس حياة العلامات داخل إطار المجتمع ٥ . وقد نشر كتاب سويسر \_ وهو من أمهات علم اللغة الحديث \_ بعد وفاته وسئى دروس في علم اللغة العام ، ويعتمد هذا الكتاب على المذكرات التي دونها طلاب سوسير أثناء إلقائه محاضراته في علم اللغة في جامعة جنيف ما ين سنة ١٩٠١ و ١٩٩١ . وتدور النصوص التي اخترناها لتقديمها هنا حول بعض الأفكار المحورية التي أرساها سوسير وهي التمييز بين اللسان واللغة والكلام وبين الدال والمئة العلامة اللغوية ووصف أهم خصائها وتعريف السيميولوجيا . وعمل هذه الأفكار حجر الزواية الذي قامت عليه الدراسات اللغوية الحديثة .

اعتمدنا فى ترجمتنا للفصول المختارة من كتاب **دروس فى علم اللغة العام** على الطبعة التى حققها توليو دى مورو ونشرت فى باريس سنة ١٩٧٨

Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, édition critique préparée par Tullio de Mauro, Paris, Payot, 1978, pp.27-35, 97-113.

# موضوع علم اللغة

## ١ ــ مكانة اللغة(١) بين أحداث اللسان

ينبغى للوصول إلى معرفة الحيز الذى يناسب اللغة ضمن مجموع اللسان معاينة التصرف الفردى الذى يساعد على إعادة تركيب دائرة الكلام . ويتطلب هذا الفعل توفر شخصين على الأقل ، وهو أدنى عدد مطلوب لكى تكتمل دائرة الكلام . لنفترض إذاً أن الشخصين ، أ ، و ، ب ، يتحاوران :

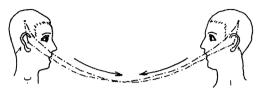

في هذه الحالة يكون منطلق ( دائرة الكلام » في دماغ أحد الشخصين ( و أ ) مثلا ) ، وفي هذا الدماغ توجد أحداث الوعبي ( التي نطلق عليها المفاهيم ) مرتبطة و بتصورات » العلامات اللغوية ، أو ما نطلق عليها و الصورة السمعية ، التي تستخدم للتعبير عنها ( أي عن المفاهيم ) .

لنفترض أن مفهوما معينا أطلق في الدماغ صورة سمعية مطابقة : فالعملية التي تجدث هي عبارة عن ظاهرة نفسية بحت وتتبعها عملية فسيولوجية : أى أن الدماغ يرسل لأعضاء التصويت organes de phonation من فع « أ » إلى أذن « ب » وتكون هذه العملية تنشر الموجات الصوتية ondes sonores من فع « أ » إلى أذن « ب » وتكون هذه العملية مادية صرف . ثم تمتد الدائرة داخل « ب » بترتب عكسى وذلك مرورا بالأذن فالدماغ فيما يتعلق بالإرسال الفسيولوجي للصورة السمعية : وفي الدماغ يحدث الترابط النفسي بين الصورة السمعية والمفهوم المطابق لها . فإذا تكلم « ب » بدوره فإن العملية نفسها تمدث في دماغه إلى دماغه إلى . والشكل التالى يوضح ما سبق :



إن التحليل السابق لا يدعى التمام . ويمكن أن نتبين ما يلي : ١ ـــ الإحساس السمعي الصرف . .

٢ \_ التوحد بين هذا الإحساس والصورة السمعية الخفية .

٣ \_ الصورة العضلية للتصويت phonation إلخ . . .

لكتنا لم نهتم هنا إلا بالعناصر التي تبدو لنا أساسية . والشكل المرسوم أعلاه يساعد على التمييز المباشر بين الأجزاء المادية ( الموجات الصوتية ) والأجزاء الفسيولوجية ( التصويت والاستاع audition ) والأجزاء النفسية ( الصور اللفظية والمفاهم ) . وتما ينبغي ملاحظته أن الصورة اللفظية wimage verbale لا تختلط بالصوت ذاته وأنها مثل المفهوم الذي تتحد به ذات طبيعة نفسية .

ونتيجة لعرضنا هذا يمكن أن نقسم دائرة الكلام إلى :

أً \_ قسم خارجي ( ويتمثل في ذبذبة الأصوات انطلاقا من الفم إلى الأذن ) وقسم داخلي ، ويشتمل على الأجزاء المتبقية ، أي :

ب \_ قسم نفسى وقسم غير نفسى . ويحوى القسم الثانى في آن واحد الأحداث الفيزيقية الخارجة عن نطاق
 الفسيولوجية التي تنبع من الأعضاء والأحداث الفيزيقية الخارجة عن نطاق
 الفد .

جـ قسم ٥ فعًال ٥ وقسم ٥ متقبل ٥ : ٥ فعًال ٥ كل ما ينطلق من مركز
 الترابط لدى أحد الطرفين إلى أذن الطرف الثانى و ٥ متقبل ٥ كل ما
 ينتقل من أذن الطرف الثانى إلى الترابط لديه

وأخيرا ، ضمن القسم النفسى القائم فى الدماغ يمكن أن نسمى كل ما هو « فعّال » « منفّذا » ( م ـــ ص ) وكل ما هو « متقبل » ( ص ـــ م ) « مستقبلا » . وينبغى أن نضيف للأقسام السابقة ( قسما آخر يتمثل فى ) ملكة الربط والتنسيق . وتبدأ هذه الملكة بالظهور عندما لا يتعلق الأمر بالعلامات المنفردة . وتلعب ملكة الربط والتنسيق أهم الأدوار فى شكل نظام متكامل .

ولنفهم فهما جيدا دور ملكة الربط والتنسيق لابد أن نتجاوز الفعل الفردى ـ وهو لا يعدو أن يكون جنين اللسان \_ وأن نتناول الحدث الاجتاعي إذ يقوم بين جميع الأفراد الذين يربطهم اللسان بعضهم بالبعض قاسم مشترك ، ويتمثل هذا القاسم المشترك في أنهم ينتجون \_ بصفة تقريبية دون شك \_ نفس العلامات المقرونة بنفس المفاهم .

فما هو أصل هذا التبلور الاجتماعي ؟ وأى قسم من أقسام دائرة الكلام هو موضع هذا التساؤل ؟ إذ من المحتمل أن لا تشارك جميع الأقسام مشاركة متساوية في إيجاد ذلك التبلور . أما القسم المادى فيمكن إسقاطه مباشرة فعندما نستمع للغة نجهلها فإننا ندرك أصواتها ولكننا لعدم فهمنا لها نبقى خارج الحدث الاجتماعي .

وكذلك القسم النفسى فهو لا يشارك بأكمله فى ذلك البلور ، والجانب المنقد منه لا دخل له لأن التنفيذ لا يتم من قبل المجماعة وإنما من قبل الفرد فالفرد هو المنفذ دائما ، ونطلق على " تنفيذه " مصطلح " الكلام " parole . إن عمل ملكتى الاستقبال والتنسيق من شأنه أن بحدث عند الناطقين أثارا يمكن أن تكون عند جميعهم متماثلة إلى حد ما . فما هو أيسر سبيل لتمثل هذا النتاج الاجتماعي حتى تبدو اللغة مجردة من غيرها ؟ إذا استطعنا حصر جميع الصور اللفظية المرصودة لدى جميع الأفراد نكون قد تمكنا من إدراك الرابط الاجتماعي الذي يشكل اللغة : إنما اللغة كنز وضعه تداول " الكلام " فى الناطقين الذين ينسبون لمجموعة اجتماعية واحدة وهي نظام نحوى système grammatical يوجد ضمنيا فى كل دماغ أو بتعبير أصح فى أدمغة مجموعة من الأفراد لأن اللغة لا توجد فى صورة في كل دماغ أو بتعبير أصح فى أدمغة مجموعة من الأفراد لأن اللغة لا توجد في صورة مكتملة عند الفرد الواحد بل فى جماعة بأجمعها .

وبناء على ذلك ، إذا فصلنا اللغة عن الكلام نكون قد فصلنا في آن واحد :

۱ ــ ما هو اجتماعی عما هو فردی .

٢ \_ ما هو أساسي عما هو جانبي وعارض إلى حد ما .

وليست اللغة وظيفة ( من وظائف ) الذات الناطقة sujet parlant وإنما اللغة هى النتاج الذى يتمثله الفرد بطريقة ، تقبلية ، . ولذا فاللغة لا تفترض تفكيرا مسبقا أبدا ، ولا يشارك التأمل فيها إلا فى عملية التصنيف .

وأما الكلام فعلى العكس من اللغة : إنه التصرف الإلادى والعاقل للفرد ، ويجدر بنا أن نميز في هذا التصرف بين ما يلي :

- ١ ـــ التراكيب التي بواسطتها يستعمل الناطق الشفرة اللغوية ليعبر عن فكره
   الشخص .
- ل العملية الآلية النفسى \_ حسمانية psycho physique التي تمكن الناطق من
   إخراج تلك التراكيب الى حيز الوجود .

وينبغى أن نلاحظ أننا قد عرفنا « أشياء » ولم نعرف « كلمات » ، ولذا فالفروق التي عملنا على وضعها حتى الآن لا تهددها قلة الدقة فيما اصطلح عليها أو عدم تطابقها من لغة إلى أخرى : ففي اللغة الألمانية تفيد المفردة sprache » لغة » و « لسان » والمفردة » و حلام » ( بصفة تقريبية ولو أنها تدل أيضا على « الخطاب » discours ) ؛ أما اللاتينية فتطلق على « لسان » و « كلام » المفردة sermo وعلى « لغة » lingua . ومكذا

ودواليك . ونستنتج مما سبق أنه لا توجد كلمة تطابق تماما أحد المفاهيم المذكورة أعلاه ، ولذا فلا طائل من وراء تعريف نخص به هذه الكلمة أو تلك ، إن الانطلاق من الكلمات لتحديد الأشياء منهج خاطىء .

#### فلنلخص كما يلي خصائص اللغة :

- ا للغة موضوع محدد بين المجموع المتنوع من أحداث اللسان . ويمكن تحديد موضعها بالجزء الحاص من « دائرة الكلام » الذى تقترن فيه صورة سمعية auditive من « دائرة الكلام » الذى تقترن فيه صورة سمعية عن نطاق الفرد الذى بمفرده لا يتمكن من أن يصنعها أو أن يغير فيها . ولا وجود للغة إلا بفضل ميثاق يعقد بين أفراد الجماعة الاجتماعية الواحدة . ومن جهة أخرى ، يختاج المرء إلى نوع من التدريب حتى يدرك قواعد اللغة ، أما الطفل فلا يستوعبها لا على مراحل . واللغة شيء مميز إلى الحد الذى يجعل المرء الفاقد لاستعمال الكلام يعتفظ باللغة بعد أن يفهم العلامات الصوتية signes vocaux يسمعها .
- ۲ \_\_ اللغة \_\_ بخلاف الكلام \_\_ موضوع يمكن أن يدرس على حدة . فنحن لم نعد نتكلم اللغات الميتة ولكن بمقدورنا أن نستوعب جهازها اللغوى organisme لي linguistique وبالتالى فعلم اللغة science de la langue بإمكانه أن يتجاهل بقية عناصر اللسان بل لا يمكن له أن يقوم إلا إذا استبعد العناصر الأخرى .
- اللسان غير متجانس بينها اللغة \_ وفق تحديدنا لها \_ متجانسة : وهي نظام من العلامات تمثل فيه الوحدة بين المعنى sens والصورة الصوتية image acoustique إلشيء الأساسى ، وفيها أيضا يكون جزءًا العلامة من طبيعة نفسية .
- ٤ اللغة على غرار الكلام موضوع ذو طبيعة مأموسة . ويمكن اعتبار هذه السمة ميزة كبيرة تساعد في دراستها . وإذا كانت العلامات الغوية في حقيقتها نفسية فإنها ليست بجردات . فالعلاقات الترابطية التي يعترف بها التقبل الاجتهاعي والتي تشكل بمجموعها اللغة تعتبر حقائق مركزها الدماغ . ومن ناحية أخرى ، فإن علامات اللغة محسوسة ، إن صح التعبير ، إذ يمكن للكتابة أن تثبتها في صور يصطلح عليها بيغاً يعمد التصوير الآلي ( الفوتوغراف ) لجزئيات عمليات الكلام : فنطق كلمة مهما كان محدودا يمثل عددا لا حصر له من التقلصات العضلية التي تعسر معوضها وبالتالي تصويرها . أما في اللغة فلا توجد الإ الصورة السمعية التي يمكن نقلها في صورة مرئية ثابتة . ولو تجاهلنا العدد الكبير من الحركات الضرورية لإحداث الصورة السمعية في الكلام لأكتشفنا ( كا

سنرى ذلك فيما بعد ) أن كل صورة سمعية لا تنعدى عددا محدودا من العناصر ( أو ما نطلق عليه الفونيمات phonèmes ) القابلة بدورها لأن تدرج في عدد مماثل من العلامات الكتابية . إن هذه الإمكانية لوضع الأشياء التي ترتبط باللغة في صورة كتابية هي التي تجعل من المعجم والنحو الممثلين الصادقين لها . إن اللغة وعاء الصور السمعية والكتابة شكلها المحسوس .

# مكانة اللغة بين الأحداث الإنسانية السيميولوجيا Sémiologie

أدت بنا خصائص اللغة المذكورة أعلاه إلى اكتشاف خاصية أهم ، وهى أن اللغة \_ حسب تحديدنا لها بين مجموع أحداث اللسان \_ قابلة للتصنيف بين الأحداث الإنسانية وذلك على العكس من اللسان الذي لا يقبل التصنيف .

ورأينا كذلك أن اللغة مؤسسة اجتاعية غير أنها تحوى خصائص عديدة تميزها عن غيرها من المؤسسات السياسية والقانونية وغيرها . وحتى يتسنى لنا فهم طبيعتها الخاصة ينبغى أن ندخل فى اعتبارنا نمطاً آخر من الحقائق .

اللغة نظام من العلامات التى تعبر عن أفكار ، ومن هذه الناحية فهى مماثلة للكتابة وأبجدية الصم والبكم والطقوس الرمزية ولأشكال وصيغ الاحترام والإشارات العسكرية إلخ ... ورغم هذه المماثلة تبقى اللغة أهم الأنظمة المذكورة .

ولذلك يمكن أن نؤسس علما يدرس حياة العلامات داخل الحياة الأجتاعية ، فيشكل هذا العلم جزءا من علم النفس العام . وسنطلق عليه العلم جزءا من علم النفس العام . وسنطلق عليه اسم علم العلامات أو السيميولوجيا Sémiologie (") ( من اليونانية sémeion علامة ) . وسيمكننا علم العلامات من معرفة ماهية العلامات والقوانين المسيرة لها . ويما أن هذا العلم لم يوجد بعد فيتعذر علينا أن نقول كيف سيكون ، بيد أن لهذا العلم الحتى ف الوجود ومكانه قد حدد مسبقا . ولا يعدو علم اللغة linguistique أن يكون قسما من هذا العلم العام . ومتطبق القوانين التى سيكتشفها على علم اللغة ، فيجد نفسه بالتالى ملحقا بميدان محدد المعالم في إطار مجموع الأحداث الإنسانية .

وسيكون من مهام عالم النقس تحديد المكانة الحقيقية للسيميولوجياً" بينا تتمثل مهمة عالم اللغة linguista في تحديد ما يجعل من اللغة نظاماً متميزا بين مجموع الأحداث السيميولوجية faits sémiologiques . وسنعوذ بالنظر في هذه المسألة في الصفحات المقبلة ، ونكتفى بالتذكير هنا بالأمر التالى : إذا تمكنا للمرة الأولى من إدراج علم اللغة في مصاف العلوم فذلك لأننا تمكنا من إلحاقه بالسيميولوجيا .

لماذا لم يتم بعد الاعتراف بالسيميولوجيا من حيث أنها علم مستقل بذاته ويختص مثل غيره من العلوم بموضوع متميز ؟ يبدو وكأننا ندور فى حلقة مفرغة : فمن جهة تقدم اللغة أكثر من أى شيء آخر أساسا يساعد على إدراك طبيعة المسألة السيميولوجية ، ومن جهة أخرى ، لدراسة المسألة السيميولوجية دراسة مرضية ينبغى أن تدرس اللغة فى حد ذاتها ؛ لكننا لم نعالج اللغة ، غالبا ، إلا من حيث علاقتها بغيرها من المظاهر أو من وجهات نظر تغاير وجهة النظر المطروحة هنا .

فأولا: يوجد المفهوم السطحى الذى تنفق حوله الأغلبية فترى أن اللغة ليست إلا نظاما للتسمية ، وتؤدى وجهة النظر هذه إلى الحيلولة دون البحث في طبيعة اللغة الحقيقية .

ثانيا : توجد وجهة نظر عالم النفس الذي يدرس التصرف الآلى للعلامة عند الفرد . وتعتبر وجهة النظر هذه أيسر المناهج التحليلية ، لكنها لا تتجاوز إطار التنفيذ الفردى ولا تتطرق للعلامة التي هي بطبيعتها اجتماعية .

ثالثا : عندما ندرك ضرورة دراسة العلامة من ناحية اجتماعية فإننا نسلط اهتمامنا على خصائص اللغة التى تربطها بغيرها من المؤسسات الخاضعة \_ إلى حد ما \_ لإرادتنا . ويهذه الطريقة لا نصيب الهدف مرة أخرى ، لأننا نغفل الخصائص التى لا تنتمى إلا لأنظمة السيميولوجية systémes sémiologiques عموما ، واللغة خصوصا . والسبب فى ذلك أن العلامة تخرج إلى حد ما عن الإرادة الفردية والاجتماعية : هذه هى الحاصية الأساسية للعلامة ، ولكنها لا تتراءى للباحث من الوهلة الأولى .

ومن ثم فإن هذه الخاصية لا تبدو بوضوح إلا فى اللغة ، ولكنها تظهر أيضا فى أشياء أخرى لا نعنى كثيرا بدراستها ، ويترتب على هذا الإهمال أننا عادة لا نعى ضرورة إرساء قواعد علم خاص بدراسة العلامات ، أو لا نرى منفعة فى قيام مثل هذا العلم . ولكننا على عكس ذلك ف نعتقد أن القضايا اللغوية هى قبل كل شيء قضايا سيمولوجية ، بل نفه بل أبيه من ذلك فى قولنا إن أى تطوير نقوم به فى هذه الدراسة لن يكتسب قيمة إلا من خلال وعينا بهذه الحقيقة . وبالتالى فإذا أردنا أن نتعرف على الماهية الحقيقية للغة ينبى بادىء ذى بدء أن نتناولها من الجانب الذى تشترك فيه مع غيرها من الأنظمة السيمولوجية المماثلة . ولذا فالعناصر اللغوية التى تبدو للوهلة الأولى ذات أهمية قصوى المثل دور جهاز النطق العملية متؤدى بنا ( مثل دور جهاز النطق اعن غيرها من الأنظمة السيمولوجية . هذه العملية ستؤدى بنا

إنى ما هو أكثر من مجرد الكشف عن المعضلة اللغوية واعتقد أننا بدراسة الطقوس والعادات وغيرها من الظواهر على أنها علامات سنلقى ضوءا جديدا على تلك الحقائق وسندرك الحاجة لوضعها جميعا فى إطار علم السيميولوجيا ولتفسيرها حسب قوانين هذا العلم .

# طبعة العلامة اللغوية

#### ١ \_ العلامة ، الدال ، المدلول

يعتبر البعض أن اللغة \_ إذا جردت إلى عناصرها الأساسية \_ هي عملية تسمية أي قائمة من الألفاظ التي تناسب عددا من الأشياء ، فمثلا :



لكن هذا التصور قابل للنقد من أوجه مختلفة . فهو يعتبر الألفاظ أفكارا مسبقة وجاهزة(١) ، كما أنه لا يفيدنا إن كان الاسم « شجرة » من طبيعة صوتية أو نفسية لأن ه شجرة ، يمكن النظر إليها من أحد الوجهين . وأخيرا يؤدى التصور السابق إلى اعتبار العلاقة التي تقرن الاسم بالشيء عملية بسيطة جدا ، مع أن الأمر غير ذلك .

لكن هذه النظرة السطحية نفسها يمكن أن تقربنا من الحقيقة وذلك لأنها تدلنا على أن ( الوحدة اللغوية ) ظاهرة مزدوجة وقائمة على ارتباط شيئين ( الشيء / اللفظ ) .

ولقد سبق أن قلنا بشأن « دائرة الكلام » أن الطرفين المعتبين في « العلامة اللغوية » هما من طبيعة نفسية من جهة ويتحدان في عقلنا بواسطة « العلاقة الترابطية » من جهة أخرى . وهذه الفكرة تحتاج لمزيد من التأكيد والإيضاح .

إن العلامة اللغوية « لا تقرن شيئا باسم وإنما تقرن مفهوما « بصورة سمعية <sup>(٠)</sup> ، والمقصود بـ الصورة السمعية » ليس الصوت المسموع ، أي الجانب المادي البحت منه ، ولكن هو « الأثر النفسي ، الذي يتركه الصوت فينا ، أو بعبارة أخرى ، التصور الذي تنقله لنا حواسنا للصوت وبالتالي : « فالصورة السمعية » « صورة حسية » ؛ وحين نصفها بالمادية ( قاصدين من وراء ذلك الجانب الحسى منها ) فإنما نود مقابلتها بالطرف الثاني « للعلاقة الترابطية » أي « المفهوم » وهو عادة من طبيعة بجردة .

وعندما نتفحص كلامنا بدقة تبدو الخاصية النفسية لصورنا السمعية واضحة.

فيإمكاننا ، دون أن نحرك شفتينا ولساننا ، أن نتكلم مع أنفسنا كأن نستعيد ، على سبيل المثال ، ذهنيا قطعة شعرية . والسبب فى حتمية أن نتجنب الحديث عن « الصواتم » ( الفونيمات ) التى تتركب منها الكلمات هو أن كلمات اللغة تمثل فى رأينا صورا معية من ناحية ، وأن « الصوتم » ( الفونيم ) ... الذى يتضمن فى حد ذاته مفهوم العملية النطقية ... لا يناسب إلا الكلمة الملفوظة ( المنطوقة ) أى تحقق الصورة الداخلية فى الخطاب . ولتجنب سوء الفهم يكفى أن نستعمل فيما يخص « الكلمة » المصطلحين الخصوات » و « مقاطع » على أن يبقى عالقا بذهننا أنهما يتعلقان بالصورة السمعية .

ونستنتج مما سبق أن ( العلامة اللغوية ) هي ( وحدة نفسية ) مزدوجة بمكن تمثيلها على النحو التالى :

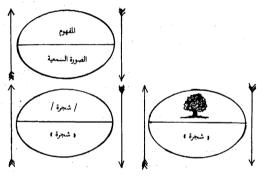

والعنصران ( المفهوم ، والصورة السمعية ) مرتبطان معاً ارتباطا وثيقا ويتطلب وجود الواحد وجود الثانى . فلو بحثنا عن معنى الكلمة اللاتينية ( شجرة » أو الكلمة التى تشير بها اللغة اللاتينية للمفهوم / شجرة / لبدا لنا أن الارتباطات التى تقيمها اللغة بين المفهوم وه الصورة السمعية » تطابق الواقع ومن ثم فنقوم باستبعاد أى إمكانية أخرى محتملة .

ويؤدى التحديد السابق إلى طرح سؤال حول المصطلحات التى يتبغي استعمالها . لقد اعتدنا أن نسمى باسم ف علامة ، العلاقة الترابطية بين في المفهم ، وه الصورة السمعية ، غير أن المصطلح في علامة ، يشير عادة في الاستعمال الشائع إلى الصورة السمعية فقط ( في شجرة » مثلا ) ، ويغيب عن الذهن أن في شجرة » لا تمثل في علامة » إلا بقدر تضمنها للمفهوم / شجرة / ، أو بعبارة أخرى ، يؤدى تصور الجزء الحسى من العلامة إلى تصور الكل .

وقد يتلاثى اللبس إذا اعتمدنا للمفاهم الثلاثة الواردة أعلاه تسميات يستدعى بعضها الآخر ، ولكنها تتعارض في الوقت ذاته . فنقترح الاحتفاظ بالمصطلح « علامة » لتميين الكل ، واستبدال « المفهوم » « بالمدلول » ، وه الصورة السمعية » « بالمدال » . وتبدو أهمية المصطلحين الآخرين [ الدال والمدلول ] في إبرازهما التعارض الذي يميزهما ، إما عن بعضهما البعض أو عن « الكل » ( العلامة ) الذي ينتميان إليه . أما المصطلح « علامة » فإننا نعتمده دون استبداله بغيره لأن اللغة الشائعة الاستعمال تفتقر لبديله .

وللعلامة اللغوية ـــ حسب تعريفنا السابق لها ـــ خاصيتان أساسيتان ، إذا تم لنا تحديدهما نكون قد وضعنا مبادىء الدراسات اللغوية نفسها .

#### ٢ ــ المبدأ الأول: اعتباطية العلامة اللغوية:

إن الرابطة التى تجمع بين الدال والمدلول هى رابطة اعتباطية . وبما أننا نعتبر و العلامة ، هى المجموع الناتج عن اقتران الدال بالمدلول ، فيمكننا أن نقول نتيجة لمذلك إن العلامة اللغوية اعتباطية . وحجتنا على ما سبق أن ما يفهم من / أخت / لا تربطه أية علاقة مع الأصوات المتنابعة و أ \_ خ \_ ت ، التى تشكل داله ، إذ بالإمكان أن يمثل / أخت / بأصوات متنابعة أخرى . ولنا ما يقيم الدليل على استنتاجنا فى التباين الصوتى بين اللغات بأصوات متنابعة أخرى . ولنا ما يقيم الدليل على استنتاجنا فى التباين الصوتى بين اللغات للتعبير عن المفهوم الواحد ، بل فى وجود اللغات المختلفة نفسها : فللمدلول / ثور / دال و \_ \_ ر ، فى محيط جغرافى معين و « ب \_ أ \_ ف » أ-0-0 فى محيط جغرافى

ومما لا شك فيه أنه لا اعتراض على مبدأ اعتباطية العلامة ، بيد أن اكتشاف حقيقة ما أيسر من إعطائها القيمة الملائمة لها . فالمبدأ المذكور أعلاه يسيطر على كل الاعتبارات اللغوية للغة ، ونتائجه لا حصر لها . والحق يقال إن نتائجه لا تظهر كلها على السواء للوهلة الأولى وبالوضوح اللازم . فلاكتشافها ... بل واكتشاف الأهمية الأساسية لمبدأ اعتباطية العلامة ... لا مفر من طرق شتى السبل .

واستطرادا نبدى الملاحظة التالية: ينبغى أن تتساءل السيميولوجيا ، بعد أن يتم وضعها : هل تنسب لها انتسابا كاملا طرق التعبير التى تقوم على العلامات الطبيعية البحت مثل التمثيل الصامت pantomime ؟ فإذا اعتبرنا إمكانية احتوائها لها فسيكون موضوعها الأسامى دراسة مجموعة الأنظمة التى تقوم على اعتباطية العلامة ، إذ ، مبدئيا ، ترتكز كل الوسائل التعبيهة المعتمدة فى أى مجتمع على عادة جماعية أو ما يسمى بعبارة أقوى الاتفاق . فعلى مبيل المثال لا تخلو علامات الاحترام التى تنطوى عادة على صفة تعبيه طبيعية من أن تكون مقيدة بقاعدة . وإنما القاعدة نفسها ... وليس القيمة الضمنية

لعلامات الاحترام \_ هى التى تجبر المرء على استعمالها ( ولنتمثل بالإنسان الصينى الذى يخبى أميراطوره بانحنائه ملامسا الأرض تسع مرات ) . ولذا يكن أن نقول إن « العلامات » \_ إذا كانت اعتباطية تماما \_ تخفق أفضل من غيرها الحالة المثالية للعملية السيميولوجية ، وللسبب نفسه فإن اللغة \_ وهى أعقد تراكيب العمير وأكثرها انتشارا \_ تتصف فى الوقت نفسه بخاصيات تميزها عنها كلها . ومع أن اللغة لا تمثل سوى تركيب معين فإن علم اللغة \_ من وجهة النظر السابقة \_ يمكن أن يصبح المنوال الذى يحتذى لكل صنف من أصناف السيميولوجيا .

لقد سبق استعمال كلمة « الرمز » لتحديد « العلامة اللغوية » أو بالأحرى لتحديد ما أطلقنا عليه « الدال » . لكن العيوب التي يتصف بها هذا المصطلح تحول دون الأخذ به ، وهي ذات علاقة ماسة بمبدئنا الأول : فمن خصائص الرمز ألا يكون اعتباطيا بصفة مطلقة ، فهو ليس عديم المضمون بل يحتوى على رابطة بسيطة وطبيعية تقرن فيه الدال بلمدلول فلا يمكن إبدال رمز العدالة وهو الميزان بغير الميزان ، بجرارة عسكرية على سبيل المثال .

وتجرنا كلمة « اعتباطية » بدورها إلى إبداء الملاحظة التالية : لا ينبغى أن توحى « الاعتباطية » بأن الدال يوجد بمحض اختيار الناطق ( وسنرى فيما يلى أن الفرد غير قادر على إدخال أى تغيير على العلامة إذا استوعبتها مجموعة لغوية ) . ونقصد مما سبق أن الدال لا يتحكم فى اختياره دافع معين أى أن اختياره اعتباطى بالنسبة للمدلول ، وبعبارة أخرى لا تقرن الدال بالمدلول أية قرينة طبيعية فى الواقع .

وكخاتمة لتحليلنا نذكر اعتراضين يمكن إبداؤهما حول وضعنا للمبدأ الأول:

١ \_ قد نتخذ من و الأصوات المحاكية و onomatopées على أن اختيار الدال ليس اعتباطيا بصفة مطلقة . وجوابنا على هذا الاعتراض هو أن و الأصوات المحاكية و لا تمثل على الإطلاق عناصر عضوية لأى نظام لغوى ، هذا علاوة على أن عددها نفسه أقل بكثير بما يعتقد . فكلمتان مثل fouet و salas قد تجلبان انتباه بعض السامعين لاحتوائهما خاصية التماثل الصوتى الموحى ، ولكن لنتأكد من العكس ، يكفى أن نرجعهما لصيغتهما في اللاتينية : fouet مشتقة من a coust و glas و classicum وليست نوعية أصواتهما في الوقت الحاضر ... بل قل النوعية التي يوسمان بها ... سوى نتيجة عرضية للتطور الصوتى .

و والأصوات المحاكية ١ الحقيقية ( من صنف : بق بق ، تك تك إلخ . . ) ليست قليلة العدد فحسب إنما اختيارها هو فى حد ذاته اعتباطى لأنها لا تعدو أن تكون المحاكاة التقريبية ، وشبه المتفق عليها ، لبعض الأصوات ( قارن على سبيل المثال اللفظ الفرنسي " أو أو " باللفظ الألماني " وو وو " ) وعلاوة على ما سبيق ، ما أن تقحم الأصوات المحاكية في اللغة حتى تخضع بطريقة أو بأخرى لفعل التطور الصوتي والصرفي إلخ ... ، الذي تخضع له بقية المفردات ( راجع كلمة pigeon المأخوذة من اللاتينية العامية pipiō المشتقة بدورها من مجموعة الأصوات المحاكية أ. وفي ما سبق دليل قاطع على أن الأصوات المحاكية قد فقدت جانبا من خاصيتها الأولية وتقمصت خاصية العلامة اللغوية بصفة عامة وهي التي \_ كا قلنا أعلاه \_ لا تخضع لدافع معين .

٢ \_\_ تدفعنا علامات التعجب \_\_ وهي قريبة من الأصوات المحاكية \_\_ إلى إبداء بعض الملاحظات الشبيهة بالسابقة ، ولكنها لا تشكل خطرا على نظريتنا : فقد نجنح إلى اعتبار صبغ التعجب تعبيرا عفويا عن واقع معين تمليه \_\_ إن صح التعبير الطبيعة . بيد أنه بإمكاننا أن نقيم \_\_ بشأن أغلبها \_\_ الدليل على عدم وجود قرينة حتمية بين دالها ومدلولها . فمن هذه الناحية يكفى أن نقارن بين لعتين لتأكد من مدى تباين عبارات التعجب فيها ( فاللغة الفرنسية تستعمل وأى! ٥ ( eale ينها تستعمل اللغة الألاثية وأو ! ٥ « ! eal ) . ونحن نعلم \_\_ بالإضافة إلى ذلك \_\_ أن كثيرا من صبغ التعجب كانت في بدايتها ألفاظا ذات مدلول عدد ( راجع \_\_ أن كثيرا من صبغ التعجب كانت في بدايتها ألفاظا ذات مدلول عدد ( راجع \_\_ " mort Dieu = mordieu! diable!

ونستطيع أن نقول باختصار إن ( الأصوات المحاكية ) و( علامات التعجب ) هي ذات قيمة ثانوية وأن أصلها الرمزى مشكوك فيه إلى حد ما .

#### ٣ \_ المدأ الثانى : الطبيعة الخطية للدال :

يحدث الدال في الزمن وفي الزمن فحسب لأنه من طبيعة سمعية وله خصائص يقتبسها من الزمن، فهو:

١ ـــ يمثل بعدا .

٢ \_ ويقاس هذا البعد من منحى واحد : المنحى الخطى .

وهذا المبدأ بديهى ولكن يبدو أن علماء اللغة قد استمروا فى تجاهله لأنهم وجدوه ، دون شك ، بسيطا جدا غير أنه أساسى والنتائج التى تتأتى عنه لا حصر لها ، وأهميته لا تقل عن أهمية المبدأ الأول ، وآلية اللغة مرتبطة به .

وإذا كانت الدوال ( ج. دال ) المرئية ( مثل الإشارات النوتية وغيرها ) لا تخلو من تمقيد لأنها تحدث على مستويات مختلفة فإن الدوال السمعية ـــ على العكس.ـــ لا تتوفر إلا فى منحى واحد هو الخط الزمنى: فعناصرها توجد متنالية أى تكون سلسلة . وحتى تتضح لنا ، مباشرة ، الخاصية الخطية للدوال السمعية يكفى أن نمثل عناصرها كتابةً وأن نعوض التتابع الصوتى ضمن إطار الزمن بالخط المادى للعلامات الكتابية .

وقد لا تبدو الخاصية الخطية بوضوح فى بعض الحالات: فمثلا لو حاولت أن أنطق مقطعا نطقا منبورا لبدا كأنى أحمّل المقطع نفسه عناصر دلالية مختلفة ، غير أن هذا الشعور ليس سوى محض توهم ، فالمقطع والنبرة لا يكونان أكثر من عملية نطقية واحدة ، ولا توجد ازدواجية داخل عملية النطق بل توجد فقط مقابلات متنوعة مع المقاطع المجاورة .

# « لا تبادلية » العلامة و « تبادليتها » ١ ــ لا تبادلية العلامة

إذا كان اختيار الدال ، من حيث المضمون الذي يمثله ، يبدو كأنه تم بصفة حرة فهو في نظر المجموعة اللغوية التي تستعمله مقيد ومفروض . فالجماعة لا تستشار إطلاقا ، والدال الذي اختارته اللغة غير قابل لأن يعوض بغيو . وهذه الظاهرة \_ التي تبدو متضمنة لتناقض \_ يمكن أن يطلق عليها بتعبير عابر : « البطاقة الإجبارية » إذ يقال للغة : « لك الحيار » ولكن يشار إليها بالتنبيه التالى : « لك أن تختارى هذه العلامة دون غيرها » . فلاء لا يقدر \_ إن رغب في ذلك \_ أن يغير في أي جانب من جوانب الاحتيار الذي تم من قبل اللغة ، بل الجماعة نفسها لا يمكن أيضا أن تفرض سلطانها على أية كلمة مهما كانت : فالجماعة مرتبطة باللغة كا هي عليه .

ونتيجة لما سبق يبطل اعتبار اللغة ميثاقا واضحا وبسيطا. ومن هذه الزاوية تظهر بالتأكيد أهمية دراسة العلامة اللغوية ؛ ذلك لأن اللغة تقدم أوضح برهان على أن قانونا تتقبله جماعة ما يصبح شيئا مفروضا عليها ، ولا يصبح مجرد قاعدة يتبعها الجميع طواعية .

ولننظر ، فيما يلى ، فى كيفية خروج العلامة اللغوية عن إرادتنا ، ثم نستخلص النتائج الهامة التى تنتج عن هذه الظاهرة .

مهما كانت المرحلة الزمنية التى نسلط عليها نظرنا ومهما ، ارتفينا سلم الزمن ، فإن اللغة تبدو لنا ميراثا للمرحلة السابقة ، فالعملية التى بواسطتها أطلقت الأسماء على الأشياء في فترة معينة والتى بواسطتها كذلك وقع الربط بين المفاهم والصور السمعية ، يمكننا أن ندركها عقليا ، لكنها لم تعاين قط . وتصورنا لإمكانية حدوث الأشياء على هذا المنوال ناتج عن قوة إحساسنا باعتباطية العلامة .

والحقيقة أن كل المجتمعات الإنسانية لا تعرف ولم تعرف أبدا اللغة بل لم تعرفها من قبل إلا بمثابة نتاج موروث عن الأجيال السابقة ينبغي أن يؤخذ على ما هو عليه . ولهذا السبب بعينه ليس لقضية أصل اللغة الأهمية التى أوليت بها عادة ، بل ليست هى بالمسألة التى تطرح للنظر فيها . والموضوع الحقيقى لعلم اللغة يتمثل فى دراسة الحياة العادية والمنتظمة للهجمة تامة التكوين . وباستمرار يعتبر كل وضع لغوى حصيلة أسباب تاريخية ، وتلك الأسباب الناريخية نفسها هى التى تدلنا على اللاتبادلية الطبيعية للعلامة ، وبعبارة أخرى ، تدلنا على عدم تقبل العلامة لأى استبدال اعتباطى . فالاعتراف بأن اللغة إرث لا يجدى نفعا . وإذا لم نذهب شوطا أبعد فى التحليل ألا نستطيع أن نغير من حين لآخر القوانين القائمة والموروثة ؟

ويجرنا هذا الاعتراض إلى وضع اللغة في إطارها الاجتاعي من جهة ، وإلى طرح القضية طرحها بالنسبة لبقية المؤسسات الاجتماعية من جهة أخرى . فكيف يتم انتقال المؤسسات الاجتماعية إلينا ؟ هذا هو السؤال العام الذي يشمل مسألة ه اللاتبادلية » . وينبغي بادىء ذى بدء أن نلمس مقدار الحرية التي تتمتع بها بقية المؤسسات الاجتماعية ، فسنلاحظ أن لكل مؤسسة توازنا خاصا بين الموروث المفروض والتصرف الحر للمجتمع . ثم سنحاول أن نفسر \_ بالنسبة لصنف معين من المؤسسات الاجتماعية \_ سر تفوق أسباب الموروث المفروض على أسباب التصرف الحر للمجتمع . وأخيرا ، نعود للغة لنتساءل عن سبب سيطرة السبب التاريخي المتمثل في النقل ( التواتر ) عليها سيطرة تامة تلغي كل تغيير لغوى عاما كان أم مفروضا .

الإجابة على السؤال الأحير ، يمكن أن نقدم عددا من البراهين فنذكر مثلا أن التغيرات التي تطرأ على اللغة لا يرتبط حدوثها بتسلسل الأجيال التي لا تتسم في حد ذاتها بالتدرج المنتظم \_ كأنها أدراج الخزانة المصففة الواحد فوق الثانى \_ وإنما باختلافها وتداخلها واحتواء كل منها على أفراد يتفاوتون سنا ، وأن تعلم اللغة الأم يتطلب بذل مجهود مكنف مما يجعل إدخال تغيير عام على اللغة أمرا مستحيلا . ونضيف أن التفكير لا يتدخل في استعمال اللهجة ، وأن الناطقين في أغلبم ليس لهم وعى بالقوانين اللغوية : فكيف يتسنى لهم معيرها وليس لهم وعى جا ؟ وإذا افترضنا أن الناطقين واعون بالقوانين اللغوية ، فينبغي أن تتذكر أن الحقائق اللغوية لا تثير النقد إطلاقا لأن الشعوب عادة ما تكون راضية باللغة التي تنداولها .

ولا شك فى أهمية الاعتبارات السابقة ، ولكنها ليست أساسية ونفضل عليها الاعتبارات التالية فهى أهم وأكثر اتصالا بالموضوع وعنها تنتج بقية الاعتبارات :

#### أ ـــ الخاصية الاعتباطية للعلامة :

أدت بنا فيما سبق الخاصية الاعتباطية إلى تقبل الاحتال النظرى بتغير العلامة اللغوية ، غير أننا تبينا بعد النعمق في التحليل أن اعتباطية العلامة تحمي في الحقيقة اللغة من كل عاوزة تهدف لتغييرها . كا تبينا أيضا أن المجموعة البشرية ، مهما كانت درجة وعها ، عاجزة عن مناقشة اللغة : فلكى تكون مسألة على جدل ينبغى أن تقوم على وضعية عقلانية ؟ فمثلا يمكن أن تتجادل حول الزواج بشكليه ، الإفرادى والتعددى ، وأيهما أقرب إلى المعقول ونقدم الأدلة المؤيدة لهذا التمط أو ذاك ؛ كا نستطيع أيضا أن نناقش نظاما ما من الرموز لأن الرمز يرتبط ارتباطا عقلانيا بالشىء الذى يدل عليه . أما بالنسبة للغة ـ وهى نظام من العلامات الاعتباطية ـ فإن الوضعية العقلانية مفتقدة ، وبافتقادها تنعدم كل قاعدة صحيحة للجدل فلا يوجد أى سبب لتفضيل لفظة « أخت » على « سستر » sister ، أو « ثور » على « بوف » boeuf .

#### ب \_ تعدد العلامات الضرورية لتكوين اللغة:

إن أبعاد هذه الظاهرة عظيمة الشأن ، فالنظام الكتابى المكون من عشرين إلى أربعين حرفا يمكن للضرورة استبداله بنظام آخر ، وقد تحدث العملية نفسها مع اللغة لو حوت عددا من العناصر المحدودة ، غير أن العلامات اللغوية لا تدخل تحت الحصر .

#### ج ــ اللغة نظام بالغ التعقيد :

تمثل اللغة نظاما ، وإذا كان هذا النظام \_ كا سنراه فيما يل \_ يمثل الجانب غير الاعتباطى من اللغة والمحكوم إلى حد ما بالمنطق فإنه ( النظام ) يمثل ، فى الوقت نفسه ، الجانب الذى يظهر عجز الجمهور عن تبديل اللغة . أما سبب ذلك فلأن النظام يمثل آلية معقدة ، ولا يمكن إدراك النظام إلا بالتفكير فيه ، فأولئك الذين يستعملونه يومها يجهلونه تمام الجهل ، ولذا لا نستطيع أن نتصور تغييرا يدخل عليه إلا على يد أخصائين مثل النحاة والمنطقيين إلخ ... ، ولكن أثبتت التجربة أن محاولات التدخل فى اللغة قد باءت بالفشل .

#### د ــ قوة عدم التقبل الجماعي لكل تجديد لغوى :

هناك اعتبار يفوق غيره وهو أن اللغة تعتبر قضية كل مستعمل لها . فهى منتشرة بين أعضاء الكتلة الاجتاعية التى تتداولها وهى بالتالى ظاهرة يستعملها كل الأفراد طوال اليوم . ومن هذه الناحية لا يمكن أن نقارن اللغة بغيرها من المؤسسات : فالتشريعات القانونية والشعائر الدينية والإشارات النوتية إلخ ... ، لا تشمل سوى عدد محدود من الأفراد ولفترة رضية محددة أيضا ، بينا يشارك في اللغة جميع الأفراد وباستمرار . ولذلك لا تنفك اللغة تخضع لتأثير المجموعة الناطقة . وهذه الحقيقة الجوهرية كافية لإقامة الدليل على استحالة إحداث ثورة في اللغة . واللغة من المؤسسات الاجتماعية التى يندر أن تسمح بالمبادرات الفردية وذلك لأنها جزء من حياة المجموعة الاجتماعية . وعا أن المجموعة البشرية غير متحركة بظبيعتها فهى تبدو ، بالدرجة الأول ، بتنابة عنصر للمحافظة .

وحتى يتضح لنا جليا أن اللغة غير حرة لا يكفى أن ندعى بأنها نتاج القوى الاجتاعية ، فبالإضافة إلى اعتبار اللغة إرثا متصلا للفترة الزمنية الماضية ينبغى أن نضيف أن هذه القوى الاجتاعية تخضع للزمن . وإذا كانت اللغة تحمل خاصية ه الثبات ، فليس لأنها تقع تحت فعل المجموعة البشرية فحسب بل لأنها خاصفعة لفعل الزمن فالظاهرتان غير منفصلين ، فالتمسك بالماضى يلغى دائما حرية الاعتبار ، فنحن نقول اليوم ، إنسان ، وو كلب ، وليس معنى ذلك أن ينعدم وجود علاقة رابطة بين الظاهرتين في إطار الظاهرة الكلية أى بين ، الاتفاق الاعتباطى الذى من أجله يكون الاعتبار حرا ، . وبين الزمن الذى بفضله يضحى الاحتيار ثابتا . فالعلاقة لا تخضع إلا لقانون الموروث لأنها اعتباطية ، وهي قابلة لأن تكون اعتباطية لأنها ترتكز على الموروث .

#### ٢ \_ التبادلية

بالإضافة إلى أن الزمن يخول استمرارية اللغة فإنه يملك مفعولا آخر يبدو في ظاهره متعارضا مع الأول ، ويتمثل في أنه يغير ــ بسرعة نسبية ــ العلامات اللغوية . ولذا يمكن ــ من وجهة نظر معينة ــ أن نتكلم عن لا تبادلية العلامة اللغوية وفي نفس الوقت عن تبادليتها (``

وخلاصة القول إن الظاهرتين متضامنتان أى أن العلاقة قابلة للتغير لأنها توجد باستمرار ، وبقاء المادة القديمة هو الذى يسيطر على كل تغيير ، ولا يعدو عدم الوفاء للماضى أن يكون نسبيا . هذا هو السبب الذى من أجله يقوم مبدأ التغيير على مبدأ الاستمراية .

ويتخذ التغير خلال الزمن أشكالا مختلفة يمثل كل واحد منها المادة الكافية لتحرير فصل هام من فصول علم اللغة . ودون التعلق بالتفاصيل ندرج فيما يلي أهم ما يمكن استخراجه :

يجدر بنا فى البداية أن نفهم جيدا ما يقصد بالمصطلح « التغيير » ؛ فقد يذهب الظن بنا إلى أنه يشير إلى التغيرات الصوتية التى تحدث فى • الدال » أو المعنوية التى تحدث على مستوى « المدلول » . وهذه النظرة غير كافية . فمهما كانت أسباب التغيرات \_ إن كان عملها منفردا أو مركبا \_ فإنها تؤدى فى كافة الحالات إلى تحويل العلاقة بين الدال والمدلول .

ولنضرب أمثلة على ذلك: اللفظة اللاتينية necāre بمعنى و قتل ، أصبحت في اللغة الفرنسية noyer بمعنى و غرق ، : تغيرت فيها الصورة السمعية وكذلك المفهوم ، لكن لسنا في حاجة إلى التمييز بين جانبي الظاهرة اللغوية ، بل يكفي أن نلاحظ بصفة عامة تهريقى الرابط بين الفكرة والعلامة وحدوث تحويل فى العلاقة التى تربطهما . أما إذا قابلنا اللفظ اللاتيني الكلاسيكى necāre باللفظ necāre فى اللاتينية العامية المستعملة فى القرن الرابع والقرن الخامس ( وهو بمعنى noyer أى و غرق » ) بدلا من مقارنته باللفظ الفرنسى noyer ، فإن الحالة تكون مختلفة نوعا ما . ولكن بالرغم من عدم حدوث تغيير ملموس فى الدال فقد حدث هنا أيضا تحويل فى العلاقة بين الفكرة والعلامة . واللفظة الألمانية القديمة dritteil بعنى « الثلث » أصبحت فى الألمانية الحديثة drittel ، ورغم ثبوت مدلولها فقد حدث تغيير هنا بين الدال بطريقتين : لم يتغير الدال فى شكله المادى فحسب وإنما فى صيغته النحوية كذلك ، ولم يعد يتضمن مفهوم كلمة ib م راصبح كلمة مفردة ( أى مركبة من ( drit-teil ) . ومهما كان الأمر فالتنجة واحدة وهى : تحول العلاقة .

وفى اللغة الأنجلوسكسونية ، بقيت الصيغة الكلاسيكية fôt بمعنى « قدم » هي نفسها في الإنجليزية الحديثة ، بينا أصبح جمعها fôt ( الأقدام ) fêt ، ومهما حدثت نغيرات في الكلمة فالذي لا شك فيه هو حدوث تحول في العلاقة بين الدال والمدلول : لقد برزت اتفاقات جديدة بين المادة الصوتية والفكرة .

فاللغة عاجزة عن الدفاع عن نفسها أمام العوامل التى تحول ، من لحظة إلى أخرى ، علاقة الدال بالمدلول ، وهذا يأتى نتيجة لاعتباطية العلامة اللغوية .

أما المؤسسات الإنسانية الأخرى ، مثل العادات والقوانين إغ ... ، فتقوم ... على عكس اللغة \_ بدرجات متفاوتة على علاقات طبيعية بين الأشياء ، وهي تتضمن اتفاقا واجبا بين الوسائل المستعملة والأهداف المرغوب فيها : فالموضة نفسها التي تحدد لباسنا ليست اعتباطية تماما ولا نستطيع أن نحيد عن مقايس تخضع لشروط يفرضها بناء الجسم الإنساني . بينا اختيار وسائل اللغة لا يحده \_ على العكس \_ شيء إذ لا نرى ما قد يمنع مفهوما معينا من أن يرتبط بسلسلة من الأصوات .

ولقد أكد وايتنى Whitney بحق على خاصية اعتباطية العلامة ليقنعنا بأن اللغة هى فعلا مؤسسة بالمعنى الصحيح ، ويكون بالتالى قد وضع علم اللغة فى بحوره الحقيقى . لكن وايتنى توقف فى منتصف الطريق ولم يدرك أن الخاصية الاعتباطية للعلامة تفصل جذريا اللغة عن غيرها من المؤسسات . وطريقة تطور اللغة تين لنا ذلك ، وهى طريقة معقدة جدا . ففى الوقت نفسه توجد اللغة فى المجموعة الاجتباعية وفى الزمن ، ولا يقدر أحد على تغيير شيء فيها ، ومن جهة أخرى فإن اعتباطية علامات اللغة تجر و المتكلم » \_ نظريا \_ لل أن يقيم ، بحرية ، أية علاقة بين المادة الصوتية والأفكار . والتتيجة أن العنصرين \_ المادة الصنوتية والأفكار كل على حدة بوجود خاص وضمن حدود مجهولة لدينا ، وأن اللغة تنغير \_ أو بالأصح تتطور \_ نتيجة تأثير خاص وضمن حدود مجهولة لدينا ، وأن اللغة تنغير \_ أو بالأصح تتطور \_ نتيجة تأثير حميم العوامل التى قد تلحق الأصوات والأفكار .

إن هذا التطور حتمى ، ولا توجد لغة مهما كانت لا تخضع لمفعوله . وانقضاء مدة زمنية على اللغة يظهر لنا التحولات الطارئة عليها .

والدليل على صحة المبدأ السابق يتمثل في إمكانية تجربيبة على اللغات الاصطناعية . فواضع اللغة الاصطناعية يبقى مسيطرا عليها ما لم تدخل في حيز الاستعمال ، لكن حينا تباشر دورها وتصبح وسيلة عند كافة المستعملين تفلت من مراقبة واضعها . وتعتبر الإسبيرتو \* محاولة من هذا النوع ؛ فهل تقدر هذه المحاولة \_ إذا نجحت \_ على الخروج عن القانون المحتمى أى قانون التطور ؟ ولا يستبعد أن تدخل اللغة الاصطناعية \_ بعد مرحلتها الأولى \_ حياتها السيميولوجية وتنقل عبر الأجيال بواسطة قوانين لا تتفق وقوانين الحلق الواعى ، فيستحيل عليها عند ذلك الرجوع إلى الوراء . ومن يزعم وضع لغة غير قابلة للتبدل \_ تقبلها الأجيال اللاحقة كما هي \_ سيكون مثل الدجاجة الحاضنة عضر قابط . إن اللغة الموضوعة سيجرفها \_ شاء ذلك واضعها أم أنى \_ التيار الذي يجرها غيرها من اللغات .

إن استمرارية العلامة اللغوية في الزمن وارتباطها بالتغير الذي يدخله الزمن نفسه هي مبدأ من مبادىء السيميولوجيا العامة ونجد ما يثبت ذلك في نظم الكتابة ولغة الصم والبكم إلخ ...

ولكن علام يرتكز مبدأ « وجوب التغير » ؟ فقد يؤخد علينا عدم معالجتنا بوضوح لهذه المسألة مثلما عالجنا مبدأ « اللاتبادل » . وسبب ذلك أننا لم نميّز بين العناصر المختلفة للتغير . فينبغى أن نتناولها من أوجهها المختلفة حتى ندرك مدى حتميتها .

وإذا كانت مسببات النبات والاستمرار واضحة مسبقا أمام الملاحظ ، فإن أسباب التغير عبر الزمن ليست كذلك . ويجدر بنا فى المرحلة الأولى أن نحصيها بدقة وأن نكتفى بالحديث العام عن تحول العلاقات : فالزمن يغير كل شيء ويتعذر على اللغة أن تفلت من هذا القانون الشامل .

وفيما يلي نوجز مراحل تحليلنا بالاعتاد على المبادىء التي وضعناها في المقدمة :

أ — تجنبا للتحديدات العقيمة لبعض المصطلحات ، سعينا منذ البداية إلى أن نميز ، فى
 نطاق الظاهرة التى بمثلها اللسان ، بين « اللغة » و« الكلام » . واللغة هى فى
 رأينا اللسان دون الكلام ، فهى مجموع العادات اللغوية التى تسمح للفرد أن يفهم
 ويفهم غيره .

ب - غير أن التحديد السابق يضع اللغة خارج واقعها الاجتماعي بل ويجعل منها شيئا
 غير واقعي لأنه يحصرها في مظهر واحد من مظاهر الواقع : المظهر الفردى . فوجود
 اللغة يتطلب وجود مجموعة متكلمة . وتخلاف ما هو في الظاهر ، لم توجد اللغة

أبدا خارج الواقع الاجتهاعى لأنها ظاهرة سيميولوجية . وتعتبر طبيعة اللغة الاجتهاعية إحدى خصائصها الداخلية . والتحديد الشامل للغة يبرز أمامنا العنصرين المتلازمين : اللغة والمجموعة المتكلمة ( راجع الشكل ١ ) : فطبقا للشروط السابقة تبدو اللغة قابلة لأن تعاش ولكنها ليست حية . وهذه النتيجة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتهاعى دون الوضع التاريخي .



ج وبما أن العلامة اللغوية اعتباطية فاللغة ... حسب التحديد السابق ... تبدو بمثابة النظام الحر الذي يمكن تسيقه حسب مشيئة الإنسان ، وهو نظام لا يخضع إلا لمبدأ عقلاني فقط . وهذه النظرة للغة لا تتنافى وخاصيتها الإجتاعية . فمما لا شك فيه أن النفسية الجماعية لا تتصرف في مادة منطقية مجردة ، الأمر الذي يجعلنا نراعي مظاهر عدم خضوع العلاقات العملية بين الأفرد للقوانين العقلية . وليس ذلك هو ما يمنعنا من اعتبار اللغة مجرد اتفاق يمكن تبديله حسب إرادة المتكلمين وإنما الذي يمنعنا من ذلك هو مفعول الزمن الذي يتداخل مع القوة الاجتماعية . فخارج الزمن يبدو الواقع اللغوي مبتورا ويبطل كل استنتاج بشأنه .

أما إذا نظرنا إلى اللغة في الزمن ودون اعتبار للمجموعة المتكلمة ... كذلك الإنسان الذي يعيش عدة قرون منعزلا ... فإننا لن نلاحظ أي تغير يطرأ عليها ، أي أن الزمن لن يفعل فعله في اللغة . وإذا عكسنا الحالة واعتبرنا المجموعة المتكلمة خارج إطار الزمن فإننا لن نلمس مفعول القوى الاجتاعية على اللغة التي تستعملها . وخلاصة القول : حتى يوجد تطابق مع الواقع ينبغي أن نضيف للشكل الأول ما يدل على مسار الزمن ( انظر الشكل ٢ ) .

فبناء على ما ورد أعلاه نستنتج أن اللغة غير حرة لأن الزمن يسمح للقوى الاجتماعية

المؤثرة فى اللغة أن تمارس تأثيرها فيها : وهذا ما أطلقنا عليه ٥ مبدأ الاستمرارية ١ الذى ينفى فى حد ذاته الحرية . لكن الاستمرارية بدورها توجب التغيير أو بعبارة أوضح : تؤدى الاستمرارية إلى تحويل العلاقات تحويلا تتفاوت أهميته .



#### الهوامش:

١ ــ تفضل الدكتور عبد الرحمن أيوب مشكورا بالسماح لنا بتبديل بعض المصطلحات التي استخدمها في ترجمته لنصوص سوسير وهذا من أجل توحيد المصطلح ، على قدر المستطاع \_\_ في هذا الكتاب . وتنبت هنا المصطلحات التي قمنا بتبديلها \_\_ فيجد القارىء المصطلح الأصلي الذي استخدمه المذكتور عبد الرحمن أيوب يليه المصطلح البديل الذي أثبتناه . ( سيزا قاسم / نصر أبو فيد ) .

الأحداث الإشارية = الأحداث السيميولوجية Faits sémiologiques الأصوات المحكية = الأصوات المحاكية أو المحاكاة الصوتية Onomatopées الألسني = عالم اللغة Linguiste الألسنية = علم اللغة Linguistique الأنظمة الاشارية = الأنظمة السميولوحية Systémes sémiologiques تجديد لساني = تحديد لغوي Innovation linguistique التسمع = الاستاع Audition التعبير التخيلي = التمثيل الصامت Pantomime الجهاز الألسني = الجهاز اللغوى Organisme linguistique حلقة الكلام = دائرة الكلام Circuit de la parole الصورة الفعلية = الصورة اللفظية أو الكلامية Image verbale العلامات اللسانية = العلامات اللغوية Signes linguistiques علم الإشارات ( السيميائية ) = السيميولوجيا Sémiologie علم اللسان = علم اللغة Science de la langue اللغة = اللسان Langage

- لا يجب الحلط بين السيميولوجيا sémiologie والسيمنطيقا أو علم الدلالات sémantique فعلم الدلالات يدرس التغيرات التي تطرأ على الدلالة . ولم يخصص سوسير تحليلا منهجيا لهذا العلم ولكنه وضع مبدأه الأساسى . ( راجع دروس فى علم اللغة العام ص ١٠٩ ) .
  - Ad. Naville, Classification des sciences, 2e ed. p. 104. k براجم ۳
  - إ ــ راجع ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب دروس في علم اللغة العام ص ١١٥ .
- ق \_ قد يبدو مصطلح 8 الصورة السمعية 8 معدودا جدا لأنه إلى جانب تمثيل الأصوات فى كلمة فهناك أيضا صفات نظفها . وهي الصورة العضلية لفعل النطق ، ولكن لأن سوسير يعتبر اللغة أساسا 8 كنزا 8 حيث جاءت من الحارج فإن الصورة السمعية هي ، بلا منازع ، الممثل الطبيعي للكلمة باعتبارها حقيقة من حقائق اللغة المكنة ، بعيدا عن أى استخدام فعل لها في الكلام . وعلى ذلك فالجانب الحركي يمكن أن ينظر إليه على أنه متضمن أو على أن يلعب دورا جانبيا إذا قورن بالصورة السمعية ( الناشر المحقق ) .
- ٦ ـ من الحنطأ نقد سوسير على أنه يناقض نفسه حين ينسب خاصيتين متعارضتين للغة ذلك أنه يود ــ عن طريق استخدام مصطلحين متعارضين ... أن يؤكد فقط حقيقة أن اللغة تغير بصرف النظر عن جيز المتكلم عن تغييرها . ويمكن القول أيضا إن اللغة غير ملموسة ولكنها ليست غير قابلة للتغير ( الناشر ... المحقق ) .

# الجزء الثاني

السيميوطيقا ع الفروع المعرفية

ا سيميوطيقا اللغة ب سيميوطيقا الأدب ج سيميوطيقا السينا د سيميوطيقا الفن

د سيميوطيقا الفن ه سيميوطيقا الثقافة

شخلاا القيه عناسة

# سيميولوجيا اللغة 🗥

بقلم: إميل بنفنست ترجمة: سيزا قاسم

## إميل بنفنست ( ١٩٠٢ ــ ١٩٧٦ )

يعتبر إميل بنفنست الفرنسي الأصل من أهم علماء اللغة العالمين في بجال علم اللغة المندو أوروفي ، غير أن اهتاماته تجاوزت إطار هذا التخصص الضيق نوعا حتى أصبحت فلسفة اللغة هي شغله الشاغل في نباية حياته العلمية . ويتميز علم بنفنست باستقلاله عن الثيارات النظرية السائدة في العصر الحديث فكان حريصا على ألا يكبل فكره بمصادرات اثائمة ومستتبة أو أن يلترم بأى من المقولات الشائمة بما جعل عمله يتجدد ويتشعب في ودراسة الأساطير وعلم النفس ونظرية الأدب . وقد أحصيت أعمال بنفنست في ثمانية عشر ودراسة الأساطير وحام النفس ونظرية الأدب . وقد أحصيت أعمال بنفنست في ثمانية عشر أن أهم مقالاته جمعت في علم الإنسانة إلى ثلثاتة عرض لكتب ومقالات مختلفة . غير أهم مقالات جمعت في مجلدين بعنوان مشاكل علم اللغة العام سنة ١٩٧٤ أن أهم مقالات جمعت في مجلدين بعنوان مشاكل علم اللغة العام سنة ١٩٧٤ يعود إليها الباحثون في جميع مجالات الدراسات الإنسانية \_ ومن بين هذه المقالات المقال المترجم هنا بعنوان و سيميولوجيا اللغة ع \_ بالإنسانية إلى عدد من المقالات الجوهرية منها المؤمة اللغة في الاكتشاف الفرويدي وغيوها الإنساني و و ملاحظات حول وظيفة اللغة في الاكتشاف الفرويدي وغيوها.

« يجب أن تبذل السيميولوجيا جهدا عظيما حتى تتلمس حدود مجالها ه<sup>(۱)</sup>.

دی سوسیر

(1)

منذ أن أدرك بيرس Peirce وسوسير Saussure وهما عالمان عبقريان يقفان على طرفى نقيض ، وإن عمل كلاهما في نفس الفترة الزمنية دون معرفة أي منهما للآخر (تا بما مكانية قيام علم للعلامات ، ومنذ أن بدآ في تأسيسه ، ظهرت مشكلة جسيمة لم تتبلور بعد في شكل محدد ، وذلك لأنها لم تطرح بوضوح وسط خضم الفوضى التي تسود مجال

دراسة العلامات ، وهذه المشكلة هي : ما موضع اللغة بين نظم العلامات ؟

لقد استعار بيرس مصطلح semeiotic من التسمية التي أطلقها جون لوك على العلم الحاص بالعلامات والدلالات المنبق عن المنطق ، والذي كان لوك ينظر إليه باعبتاره علم اللغة ، وأنفق بيرس حياته في تطوير هذا المفهوم . ويشهد الكم الهائل من ملاحظات بيرس على الجهد العنيد الذي بذله في تحليل المفاهيم الحاصة بالمنطق والرياضة والفيزياة في إطار السيميوطيقا . ولقد امتد سعيه ليشمل المفاهيم الحاصة بعلم النفس والأديان . واستغرق تأمل بيرس ويحته في المؤضوع حياته كلها ، واستعان في سعيه هذا بجهاز عقلي من التعريفات أخذ يزداد تعقيدا مع مرور الزمن حيهدف إلى تصنيف الواقع والمدرك والمعاش في مجموعات مختلفة من العلامات . ولكي يتوصل إلى هذا « الجبر الكوني للعلاقات ه ") قسم العلامات الى ثلاث مجموعات : الأيقونات icones والمؤشرات المعام والموشرات المحلولة المناه يبرس ، هو الشيء الوجيد المتبقى منه .

أما فيما يتعلق باللغة فلم يعرب بيرس عن شيء محدد أو مفصل ؛ فهو يرى أن اللغة موجودة في كل مكان وفي لا مكان في آن واحد . وإن كان بيرس قد أبدى اهتماما في بعض الأحيان باللغة ، فإنه لم يأبه بالطريقة التي تؤدي اللغة بها وظيفتها . إن اللغة بالنسبة إليه لا تتعدى كونها كلمات ، والكلمات هي علامات ، غير أنها لا تنتمي إلى فئة خاصة من العلامات ، أو حتى إلى مجموعة ذات خصائص ثابتة ، فبينا تنتمي معظم الكلمات إلى مجموعة الرموز فإن بعضها ينتمي إلى مجموعة المؤشرات مثل أسماء الإشارة . وبناء على ذلك فإن بيرس يصنف أسماء الإشارة ضمن الإيماءات التي تقابلها في المعني ، أي ضمن إيماءات الإشارة . ولم يلتفت بيرس إلى أن الإيماءة ذات دلالة عالمية ، بينها يدخل اسم الإشارة في إطار نظام معين من العلامات الشفاهية هو اللغة ، وبالذات في إطار نظام فرعي معين من اللغة هو اللغة القومية . ومن جانب آخر يمكن للكلمة الواحدة أن تلعب دور عدد من العلامات مثل العلامة الصفة qualisign أو العلامة المفردة sinsign أو العلامة النمط (°°) legisign . ونحن لا نرى في الواقع القيمة العملية لهذه التفرقة ولا نرى كيف يمكن أن تساعد عالم اللغة على بناء سيميولوجيا اللغة كنظام . إن الصعوبة التي تواجه من يحاول تطبيق مفاهيم بيرس ـــ بخلاف تقسيمه الثلاثي المعروف الذي يظل إطارا بالغ العمومية ـــ هي أن بيرس يضع العلامة أساسا للعالم بأسو ، إذ أن العلامة هي نقطة الانطلاق التي ينبني عليها تعريف كل عنصر على حدة ، وهي ــ أيضا ــ المبدأ الذي يحكم تفسير مجموعات العناصر ، سواء كانت هذه المجموعات مجردة أو ملموسة . إن الإنسان ، فيما يراه بيرس ، في كليته علامة ، وفكره أيضا علامة (١) ، وكذلك مشاعره (١) ، ولكن هذه العلامات ــ في نهاية المطاف ــ لا تحيل إلا إلى علامات أخرى ، فكيف يمكن أن تحيل إلى شيء ليس فى حد ذاته علامة ؟ هل نستطيع أن نجد نقطة ثابتة نستطيع أن نرسى فها العلاقة الأولى للعلامة ؟ إن المعمار السيميولوجى الذى أنشأه بيرس يتجاوز تعريفه . فلابد أن يقبل النظام الاختلاف بين العلامة والمدلول عليه حتى لا يلغى مفهوم العلامة نفسه فى عملية تكاثر تمتد إلى ما لا نهاية ، ولابد أيضا أن تنضوى العلامة فى نظام العلامات ، فهذا أن العلامات فى جملتها لا تعمل بنفس الطريقة ، ولا تتمى إلى نظام واحد . ولذلك فلابد من تطوير أنظمة مختلفة من العلامات ، ولابد من تحديد نوعية العلاقة التى تقوم بينها ، فقد تكون هذه العلاقة علاقة تعارض أو علاقة تقابل .

ويظهر سوسير فى هذا المقام فى الموقف المقابل لبيرس سواء أكان ذلك فى المنهج أو فى التطبيق ، ذلك لأن التأمل عند سوسير ينطلق من اللغة نفسها ، ويتخذ اللغة ـــ ولا شىء سوى اللغة ـــ مادة لدراسته . فاللغة تدرس فى حد ذاتها ولذاتها . ومن هنا تقع على عاتق عالم عالم عالم اللغة مهام ثلاث :

الأولى : وصف جميع اللغات المعروفة سياقيا وتزامنيا . الثانية : استكناه القوانين العامة التي تحكم جميع اللغات .

الثالثة : تحديد مجال علم اللغة نفسه وتعريفه (١٨).

ولم يأبه أحد إلى الغرابة الكامنة وراء هذا المظهر المتعقل للبرنامج ، فإن هذه الغرابة هي التي تعطيه قوته وجرأته في نفس الوقت . إن المهمة الثالثة التي يسندها علم اللغة إلى نفسه هي أن يعرف نفسه . وهذه المهمة إذا أردنا أن نفهمها في شمولها تحتوى المهمتين الأوليين وتكاد تلغيهما . إذ كيف يستطيع علم اللغة أن يقرر حدوده وأن يعرف نفسه إلا من خلال تحديد مادته الخاصة ، وهي اللغة وتعريفها ؟ ولكن هل يستطيع علم اللغة أن يفي بالمهمتين الأخريين ـــ اللتين وضعتا في المرتبة الأولى والثانية من التنفيذ ـــ وهما وصف اللغات وتأريخها ؟ كيف يستطيع ﴿ علم اللغة ﴾ أن يبحث عن القوى الدائمة والعالمية التي تتحكم في جميع اللغات ، وأن يستكنه القوانين العامة التي تجمع بين كل الظواهر الخاصة في التاريخ ؟ كيف يستطيع علم اللغة أن يقوم بهذه المهام إن لم يتم ــ بداية ــ تعريف قدراته وإمكانياته ، وبالتالي قدرة العلم على إدراك طبيعة هذا الكيان الذي نسميه « اللغة » وإدراك سماته الخاصة المميزة ؟ إن كل شيء يتوقف على هذا الشرط ، ولا يستطيع عالم اللغة أن يقوم بمهمة من هذه المهام مستقلة عن الأخرى ، أو أن يتكفل بإحداها على أتم وجه إن لم يدرك بوعي تام الخصوصية التي تميز اللغة عن غيرها من المواد التي تدرسها العلوم. ويمكن اعتبار هذا الإدراك الواعى المنطلق الأساسي الذي يسبق أية خطوات عملية أو معرفية لعلم اللغة ؛ إذ أن المهمة الثالثة ، وهي مهمة التعريف وتحديد المجال ، تتفوق على المهمتين الأحريين ؛ فهي لا تقوم على فرضية إتمامهما ، بل تفرض على علم اللغة أن

ينجاوز حدود المهمتين الأوليين إلى الدرجة التي تجعل اكتهالهما مشروطا باكتهاله بوصفه علما . وهنا تكمن الجدة التي يتميز بها برنامج سوسير . وتوضح قراءة الدروس في علم اللغة ــ بكل تأكيد ــ أن سوسير يرى أن علم اللغة لا يمكن أن ينشأ إلا من خلال تعريفه لنفسه عن طريق اكتشاف مادته .

وينطلق كل شيء من السؤال التال : وما هي المادة الشاملة والملموسة لعلم اللغة ؟ ه''' . ولقد كانت الخطوة الأولى تهدف إلى هدم الإجابات السابقة على هذا السؤال : وحيثًا نظرنا فإننا لا نجد في أي بجال المادة الشاملة لعلم اللغة ه'''' . وبعد أن مهد سوسير الطريق على هذا النحو ، وضع الخطوة الأولى لمنهجه : لابدّ من الفصل بين اللغة واللسان . لماذا ؟ فلتتأمل السطور التي تحتوى المفاهيم الجوهرية التي قدمها سوسير :

وإذا اتخذنا اللسان في جملته فإننا نجده متعدد الأشكال غير متجانس. فاللسان ينتمى إلى عدد من المجالات المختلفة في آن واحد: فينتمى إلى المجال الفيزيقي والفزيولوجي والنفسى. كما أنه ينتمى إلى المجال الفردى والجماعي. ولذلك يصعب تصنيفه ضمن أى من المقولات الكلية التي تندرج تحتها الظواهر الإنسانية ، إذ يستحيل استكناه وحدته.

و أما بالنسبة للغة فالأمر يختلف تماما ، فاللغة تمثل وحدة فى ذاتها وتمثل أيضا مبدأ من مبادىء التصنيف . وعندما نعطى اللغة محل الصدارة بين الظواهر اللسانية فإننا ندخل نظاما طبيعيا على مجموعة من الظواهر لا تخضع من تلقاء نفسها لأى نوع من التصنيف ٥(١١) .

وكان شغل سوسير الشاغل هو اكتشاف مبدأ الوحدة الذى يهيمن على تعدد الظواهر الدين المسانية ضمن الظواهر الإنسانية التى تسود خبرتنا باللسان ؛ فلا يتأتى أن تصنف الظواهر اللسانية الشرط المزدوج الذى يسمح إلا من خلال هذا المبدأ وحده . ويوفر اختزال اللسان فى اللغة الشرط المزدوج الذى يسمح بغرض اللغة كمبدأ للوحدة من جانب ، ومن ثم يسمح بإفساح بحال للغة بين الظواهر الإنسانية من جانب آخر . وإذا أدخلنا فى مجال دراستنا مبدأ الوحدة ومبدأ التصنيف فإننا ندخل مفهومين يؤسسان بـ بدورهما \_ السيميولوجيا .

وهذان المفهومان ضروريان لتأسيس علم اللغة كعلم . فإننا لا يمكن أن نتصور نشأة علم يكون متشككا فى طبيعة مادته ، مترددا فى نوعية المجال الذى ينتمى إليه . ولكن بالإضافة إلى السعى وراء مزيد من الدقة والصرامة فى البحث ، فإن القضية تتعلق هنا بالمكانة الخاصة التى تشغلها مجموعة الظواهر الإنسانية .

وهنا ــ أيضا ــ لم يلاحظ أحد الجدة التي تتميز بها خطوات سوسير في البحث العلمي ، فإن القضية ليست أن نقرر ما إذا كان علم اللغ أقرب إلى علم النفس أو إلى

علم الاجتاع ، ولا أن نفسح له مكانا بين الفروع المعرفية القائمة ، ولكن القضية بجب أن تطرح على مستوى مغاير تماما ، ومن خلال مصطلحات جديدة كل الجدة ، تولَّد مفاهيمها الخاصة . إن علم اللغة ينتمى في الحقيقة إلى علم لم ينشأ بعد ، علم يتناول الأنظمة الأخرى المشابهة داخل مجموعة الظواهر الإنسانية . هذا العلم هو السيميولوجيا ويجب علينا أن نذكر الصفحة التي تصف هذه العلاقة وتحديدها :

 و إن اللغة نظام من العلامات تعبر عن أفكار . ومن هنا يمكن مقارنتها بالكتابة وبأبجدية الصم والبكم وبالطقوس الرمزية وبأشكال التحية والإشارات الحربية إلخ ... ولكنها أكثر أهمية من كل هذه الأنظمة .

و ويكن \_ إذن \_ أن نتصور نشأة علم يدرس حياة العلامات وسط الحياة الاجتماعية وسوف يكون هذا العلم جزءا من علم النفس الاجتماعي ، ووالتالى من علم النفس العام ، وسنطلق على هذ العلم اسم السيميولوجيا ( من الكلمة اليونانية semeion أي العلامة ) . وسوف يكشف لنا هذا العلم كينونة العلامات ، وأيضا القوانين التي تحكمها ، ولكن لما كان هذا العلم لم ينشأ بعد ، فإننا لا نستطيع أن نتنبأ بكيفية تطوره . ولكن لابد من ظهوره ، فمكانه محدد سلفا ، وليس علم اللغة سوى جزء من هذا العلم العام ، وستنطبق القوانين التي تكشفها السيميولوجيا \_ بلا جدال \_ على علم اللغة ، وبالتالى سيجد علم اللغة نفسه مرتبطا بمجال محدد المعالم في مجموع الظواهر الإنسانية .

ويقع على عاتق عالم النفس مهمة تحديد الموضع الصحيح الذي تحتله السيميولوجيا (۱٬۱۰۰ أما بالنسبة لعالم اللغة فمهمته هي تحديد الحنصائص التي تجعل من علم اللغة نظاما خاصا وسط مجموع الظواهر السيميولوجية . وسنعالج هذه القضية في موضع لاحق . ولكن يجدر بنا هنا أن نلاحظ شيئا : إذا كنا نستطيع أن نخصص مكانا محددا لعلم اللغة بين العلوم ، فهذا يرجع قبل كل شيء إلى إلحاقها بالسيميولوجيا ه (۱٬۱۰ ).

ونرجىء التعليق الطويل الذى تستحقه هذه الصفحة إلى المناقشة النى سنقدمها فيما بعد . ونكتفى ـــ هنا ـــ بإبراز السمات الجوهرية للسيميولوجيا كما تصورها سوسير ، بل كم تلمسها قبل أن يتعرض لها في محاضراته بمدة طويلة (١١١) .

تظهر اللغة فى شتى صورها فى شكل ثنائى : فإذا كانت اللغة مؤسسة اجتماعية ، فإن الفرد هو الذى يستخدمها ويمارسها . هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، إذا كانت تظهر فى شكل حديث يتميز بالاستمرارية فإنها تتكون من وحدات مستقلة ثابتة ؛ هذا لأن اللغة \_ فى الواقع \_ مستقلة عن العمليات السمعية \_ الصوتية التى تنتج بالكلام ، فاللغة هى عبارة ؛ عن نظام من العلامات تستند أساساً ، وقبل كل شيء ، على الاتحاد بين المعنى والصورة ، ويتميز هذان الوجهان للعلامة ( أى المعنى والصورة ) بكونهما نفسيين ه (۱۰۰۰) ، فمن أين إذن تستمد اللغة وحدتها ؟ وما المبدأ الذى يحكم توظيفها ؟ إنها تستمدهما من خاصيتها السيميوطيقية ؛ ويمكن استخلاص طبيعتها من هذه الخاصية ، كا يمكن ربطها بمجموعة من الأنظمة تشاركها نفس الطبيعة .

ويعتبر سوسير ــ مخالفا في ذلك بيرس ــ أن العلامة مفهوم لغوى قبل كل شيء ، وكدد ولكنه يمكن أن يتسع ليشمل أنواعا مختلفة من الظواهر الإنسانية والاجتاعية . ويحدد سوسير ــ على هذا النحو ــ بجال العلامة ؛ ولكن هذا المجال يحتوى ، بالإضافة إلى اللغة ، أنظمة تمائلة لنظام اللغة . ويتكر سوسير بعض هذه الأنظمة . والصفة المشتركة لهذا الأنظمة هي أنها أنظمة من العلامات ، غير أن اللغة هي « أهم هذه الأنظمة » . ولكن ما وجه هذه الأهمية ؟ هل يرجع إلى أن اللغة تشغل حيزا أكبر في الحياة الأجتاعية من أي نظام آخر ؟

وإذا كان فكر سوسير يتميز بالوضوح فيما يتعلق بعلاقة اللغة بأنظمة العلامات الأخرى فإنه أقل وضوحا بالنسبة للعلاقة التى تربط بين علم اللغة والسيميولوجيا ، وهى العلم الخاص بأنظمة العلامات . ففى رأى سوسير لابد لعلم اللغة أن يرتبط بالسيميولوجيا . وتدخل هذه \_ بدورها \_ فى إطار علم النفس الاجتماعى ، وبالتالى علم بالنفس العام . بيد أن السيميولوجيا لم تتكون بعد كعلم ، ولابد من الانتظار حتى تشأ وتتناول 3 دراسة حياة العلامات فى قلب الحياة الاجتماعية ي . وبذلك نستطيع أن نتعرف على ماهية العلامة وعلى طبيعة القوانين التى تحكمها . إن سوسير فى الحقيقة يحيل تعريف العلامة إلى علم لم ينشأ بعد ، ولكنه يكتفى بتقديم أداة يستخدمها علم اللغة لتشكيل سيميولوجيته الخاصة ، وهذه الأداة هى العلامة اللغوية : « إننا نرى أن المشكلة اللغوية هى مشكلة سيميولوجية قبل كل شيء ... وتستمد كل أبحاثنا دلالتها من هذه الحقيقة الهامة . "''

إن المبدأ الذي يربط بين علم اللغة والسيميولوجيا هو أن العلامة اللغوية « اعتباطية » . وهذا المبدأ هو أساس علم اللغة . ومن ثم نستطيع أن نقول بصورة عامة إن الملادة الأساسية التي تتناولها السيميولوجيا هي « مجموعة الأنظمة التي تقوم على اعتباطية العلامة »<sup>(۱۷)</sup> . ويترتب على ذلك أن اللغة تحتل مكان الصدارة بين أنظمة التعبير جملة .

ويحكن القول .. إن العلامات التي تتميز بالاعتباطية المطلقة تحقق - أكثر من غيرها -- العملية السيميولوجية ، ولهذا السبب فإن اللغة ، وهي
 أكثر الأنظمة التعبيهة تعقيدا وانتشاراً ، هي أكثرها تمثيلا للعملية

السيميولوجية . ومن هذا المنطلق يمكن أن تصبح اللغة النموذج العام لكل السيميولوجيات بالرغم من أنها نظام خاص فحسب ه(١٨٠) .

ويظهر مما سبق أن سوسير في حين أنه يعرب بوضوح عن ضرورة ارتباط علم اللغة بالسيميولوجيا فإنه يمتنع عن تعريف طبيعة العلاقة التي تربط بينهما ، فيما عدا مبدأ اعتباطية العلامة الذي يهيمن على مجموع الأنظمة التمبيية وفي مقدمتها اللغة . إن السيميولوجيا \_ كعلم للعلامات \_ عند سوسير لا تتعدى كونها رؤية مستقبلية ، تتشكل في خطوطها العريضة على شاكلة علم اللغة .

أما عن الأنظمة التى تنتمى إلى السيميولوجيا ... بالإضافة إلى اللغة ... فإن سوسير يقتصر على ذكرها ، دون أن بحاول حصرها فى قائمة ، إذ لا يقدم أى معيار يصلح لتحديد طبيعتها : • الكتابة ، أبجدية الصم والبكم ، الطقوس الرمزية ، أشكال التحية ، الإشارات الحربية إلح ... ه ( ۱۲ فى موضع آخر من محاضراته ... فى علم اللغة ... يقترح إمكانية اعتبار الطقوس والعادات إلح ... علامات . ( ۱۲ ش)

وإذا أردنا أن نلتقط خيط هذه المشكلة الهامة حيث تركها سوسير ، فلابد من مجهود أولىّ فى النصنيف ، وهذا من أجل تطوير التحليل وإرساء أسس السيميولوجيا .

إننا لن نتعرض هنا لمشكلة الكتابة ، حيث أننا نعتقد أن هذه القضية الهامة تتطلب معالجة منفردة . هل الطقوس الرمزية وأشكال التحية أنظمة مستقلة ؟ هل يمكن أن نضعها في نفس مرتبة اللغة ؟ إن العلاقة السيميولوجية لا تقوم في الطقوس الرمزية وأشكال التحية إلا من خلال القول مثل و الأسطورة » التي تصاحب الطقوس و و البروتوكول » الذي ينظم أشكال التحية ؛ فهذه العلامات تفترض وجود اللغة التي تنتجها وتفسرها لكي تتولد وتتشكل في صورة نظام . فهذه العلامات هي من نوعية مختلفة عن اللغة ، وتخضع لبظام هرمي عام لا بد من تحديده . ويمكن أن نستشف مما سبق أن مادة السيميولوجيا هي العلامات التي تكون هذه الأنظمة .

وقد آن لنا أن نترك العموميات وأن نتعرض للمشكلة الجوهرية التى تتمركز حولها السيميولوجيا ، وهى موضع اللغة بين أنظمة العلامات . ويجدر بنا بدءا ـــ أن نوضح مفهوم العلامات وقيمتها داخل المجموعات التى يمكن دراستها فيها ، إذ أننا لا نستطيع أن نرمى قواعد النظرية دون القيام بذلك . وتعتقد أن هذه الدراسة لا بد أن تبدأ بالأنظمة غير اللغوية .

إن دور العلامة هو التمثيل ، أن تحل محل شيء آخر ، أن تستدعي هذا الشيء باعتبارها بديلا عنه . ويفترض أى تعريف أكثر دقة \_ يتكفل بالتفرقة بين الأنواع المختلفة من العلامات \_ تأملا حول مبدأ علم للعلامات ، حول السيميولوجيا ، ويفترض \_ أيضا \_ سعيا نحو تشكيل هذا العلم . وإذا تأملنا سلوكنا أو ملابسات الحياة الفكرية والاجتاعية أو ملابسات العلاقات ، أو ملابسات الانتاج والتبادل ، لاحظنا أننا نستخدم مجموعة من نظم العلامات معا ، في كل لحظة من لحظات حياتنا : إننا نستخدم أولا ـــ وقبل كل شيء \_ علامات اللغة ، وهي التي يبدأ اكتسابها مع نشوء الحياة الواعية ، ثم علامات الكتابة ، ثم علامات التحية والتعرف على الآخر والتجمع ، بكل أشكالها وتسلسلها الهرمي ، ثم العلامات التي تنظم المرور ، والعلامات الخارجية التي تشير الى الظروف الاجتماعية ، و و العلامات النقدية ، التي تشير إلى القم والمؤشرات في الحياة الاقتصادية ، وعلامات العبادات والشعائر والعقائد، وعلامات الفن بكل أشكالها وتنوعها ( الموسيقي والتصوير والفنون التشكيلية ) . ويبدو \_ بجلاء وبدون تجاوز لحدود الملاحظة الإمبريقية \_ أن حياتنا بأسرها محصورة داخل شبكات من العلامات تشكلنا إلى الدرجة التي تجعل إلغاء علامة يخلُّ بتوازن المجتمع والفرد معا . ويبدو كأن هذه العلامات تتوالد وتتكاثر بفعل ضرورة داخلية تتجاوب ــ فيما يظهر ــ مع ضرورة نابعة من نظامنا العقلي . ومن ثم فما هو المبدأ \_ والأمور على هذا النحو \_ الذي يجب علينا أن ندخله على كل هذه التشكيلات التي تتكون بها العلامات لكي ننظمها ونحدد المجموعات المختلفة ؟

إن السمة التى تسم بها شتى الأنظمة ، والتى تمثل المعيار الذى يجعلها تدخل فى نطاق السيميولوجيا ، هى قدرتها على الدلالة أو مدلوليتها signifiance ، وتكونها من وحدات دلالية أو و علامات ، . ويجب علينا ــ الآن ــ أن نصف خصائص الأنظمة المميزة .

#### إن النظام السيميولوجي يتميز بالخصائص التالية :

- ١ ــ كيفية تأدية الوظيفة .
  - ۲ ــ مجال صلاحبته .
- ٣ ــ طبيعة علاماته وعددها .
  - ٤ ـــ نوعية توظيفه .

أما كيفية التأدية للوظيفة فإنها الطريقة التي يعمل بها النظام ، ولا سيما الحاسة ( البصر ، السمع ، إلخ ... ) التي يخاطبها ، وأما مجال الصلاحية فإنه المجال الذي يفرض النظام نفسه فيه بحيث يتحتم التعرف عليه واتباعه ، وأما طبيعة العلامات وعددها فهي رهن الشروط السائفة الذكر ؛ وفيما يتعلق بنوعية التوظيف فإن العلاقة هي التي تربط بين

العلامات وتمنح كل علامة وظيفة فارقة distinctive أو مستقلة عن الأخريات .

فلنختبر هذا التعريف على نظام من الأنظمة التى تنتمى إلى المستوى الأول ، وليكن نظام إشارات المرور الضوئية المستخدمة فى الطرق :

ـــ إن كيفية تأدية الوظيفة هي كيفية بصرية ، تكون ـــ عادة ــــ في النهار ، وفي الهواء الطلق .

ــ إن مجال الصلاحية هو تنقل العربات على الطريق .

ـــ وتتمثل علامات النظام فى التعارض اللونى بين الأخضر والأحمر ، وفى بعض الأحيان تصاحب هذا التعارض مرحلة وسيطة ، يشير إليها اللون الأصفر ، وتمثل مرحلة انتقال ، ولذا نجد أن هذا النظام نظام ثنائى .

... إن نوعية التوظيف هي علاقة تعاقب ( ولا تكون أبدا علاقة تزامن ) بين الأخضر والأحمر . وتعنى : طريق مفتوح / طريق مغلق ، أو في صيغة الأمر أو إصدار التعليمات : أعبر / قف .

وقد يتجاوز النظام حدود مجال الصلاحية الذي يعمل فيه ، أو يتحول من مجاله الأصلى إلى مجال آخر ، فيطبّق على الملاحة النهرية ، أو يستخدم فى تنظيم مرور السفن فى القنوات ومداخل الموانى ، أو تنظيم حركة الطائرات فى ممرات المطارات إلخ ... غير أن هذا النجاوز أو هذا التحويل لا يتم إلا فى مجال الصلاحية ، دون أن يمتد إلى الشروط التلاثة الأخرى التى تبقير ثبقى ثابتة ؛ فيظل التعارض اللونى قائما كما هو ، وحاملا لنفس الدلالة . ولا ينبغى تغيير طبيعة العلامة سوى لضرورة تمليها ظروف طارئة إلى أن تزول هذه الظروف (١٦٠).

إن الخصائص التى يجمعها التعريف السابق تندرج تحت بجموعتين ، فالجموعة الأولى الحاصة بكيفية التأدية وبجال الصلاحية تشكل الشروط الخارجية الإمبيقية للنظام . أما الجموعة الثانية ، التى تشمل الخاصيتين الأحريين المتعلقتين بالعلامات ونوعية التوظيف ، فإنها تشكل الشروط الداخلية للنظام أو شروطه السيميوطيقية . وتقبل الخاصيتان الأوليان بعض التنويعات أو التكييفات ، أما الخاصيتان الثانيتان تفالان ثابتين . ويمثل هذا الشكل البنائي النسى المقنى للنظام الثنائي الذى نجده في أساليب الانتخاب التي تجرى ، مثلا ، من خلال استخدام كرات بيضاء أو سوداء ، أو من خلال الوقوف أو الجلوس إلخ ... وفي كل المناسبات التي يمكن التعبير عن البدائل فيها ( ولكنها ليست كذلك ) من خلال ألفاظ لغوية مثل : نعم / لا .

ونستطيع الآن أن نستخلص مما سبق مبدأين يحكمان العلاقات بين الأنظمة السيميولوجية المختلفة . ويمكن أن نطلق على المبدأ الأول مصطلح مبدأ عدم الترادف non-redonance بين الأنظمة ؛ فلا يوجد ترادف بين الأنظمة السيميولوجية . إذ لا نستطيع أن نقول نفس الشيء بالكلمة أو بالنغم ، إذ تختلف الكلمة عن النغم من حيث هما نظامان يقومان على أسس مختلفة .

وقد يعنى ذلك أنه لا يمكن أن يحل واحد من نظامين سيميوطيقيين من نمطين مختلفين عنلفين على الآخر ، فغى الحالة المذكورة ، تتميز الكلمة والنغم بسمة مشتركة ، هى إنتاج الصوت . ومخاطبة السمع ، غير أن هذا التشابه بين النظامين لا يلغى الاختلاف الذي يظهر بين طبيعة وحداتهما الحاصة ونوعية أدائهما لوظيفتهما لله كل سنوضح فيما بعد . ويرجع سبب عدم وجود الترادف في عالم العلامات إلى استحالة تبديل نظام بآخر يختلف عنه في أسسه ، لأن الإنسان لا يملك عددا من الأنظمة المختلفة تحمل نفس العلاقة الدلالية .

ونستطيع ــ فى مقابل ذلك ــ أن نبدّل بين الأبجدية الكتابية وأبجدية بريل Braille ، أو مورس Morse ، أو التى يستخدمها الصم والبكم ، ويرجع ذلك إلى أنها جميعا أنظمة ذات أساس مشترك مبنى على مبدأ الأبجدية العام : إذ الحرف الواحد يساوى صوتا واحدا .

ونستطيع أن نستخلص مبدأ ثانيا ينتج عن المبدأ الأول ويكمله ؛ ومؤدى هذا المبدأ النافي أنه إذا انتمت علامة واحدة إلى نظامين غتلفين فإن هذا لا يعني أن هناك ترادفا بين النظامين أو تكرارا ، فالكيان المادى للعلامة ليس له قيمة ، إذ تكمن القيمة في الاعتلاف الوظيفي للعلامة . إن اللون الأحمر الذي ينتمي إلى نظام إشارات المرور لا يمت بصلة إلى اللون الأحمر الذي يظهر في العلم الفرنسي الثلاقي الألوان : أزرق \_ أبيض \_ أحمر ، ولا يمت اللون الأيض الذي يشير إلى الحداد في الصين ؛ إذ تعرف قيمة العلامة فقط من خلال إدخالها في النظام الذي تنتمي إليه . في الصين ؛ إذ تعرف قيمة العلامة فقط من خلال إدخالها في النظام الذي تنتمي إليه . ومن هنا لا ترجد علامة يكن أن تعبر حدود الأنظمة المختلفة .

هل لنا أن نستنتج مما سبق ـــ إذن ـــ أن الأنظمة تمثل عوالم مغلقة لا تقوم بينها سوى علاقة تعايش عرضية ؟

إن علينا أن ندخل — عند هذه النقطة من النقاش — إلى ضرورة منهجية جديدة : إذ يجب أن تكون العلاقة التي تربط بين الأنظمة السيميوطيقية ذات طبيعة سيميوطيقية ، وتحدد هذه العلاقة فاعلية الوسط الثقاف المشترك الذي ينتج ويغذى — بطرق متغايرة — جميع الأنظمة الحاضة به . إلا أن هذه العلاقة علاقة خارجية ولا يستتبعها — بالضرورة — قيام تلاحم ، أو ترابط بين الأنظمة المختلفة . وهناك شرط آخر : إذ يجب علينا أن نحدد ما إذا كان من الممكن أن يفسرً نظام سيميوطيقي نفسه بنفسه ، أو ما إذا كان يستمد

تفسيره من نظام سيميوطيقى آخر ، ومن ثم يمكن أن ننظر إلى العلاقة التي تقوم بين الأنظمة على أنها علاقة بين نظام مفسر ونظام مفسر . وهذه العلاقة هي التي نقرحها — على المستوى الأعلى — بين علامات اللغة وعلامات المجتمع : إننا نستطيع أن نفسر علامات المجتمع من خلال علامات اللغة وليس العكس صحيحا . فاللغة \_ إذن \_ هي مفسر المجتمع من خلال علامات اللغة وليس العكس صحيحا . فاللغة \_ إذن \_ هي فمسر المجتمع من خلال علامات اللغة وليس العكس صحيحا . فالمتوى الأدنى فإننا نستطيع أن نعتبر الأبجدية الكتابية مفسرًا لأبجدية بريل Braille ، أو مورس Morse وهذا بفضل اتساع مجال صلاحيتها رغم أن كل من الأبجديات الثلاث قابل لأن يحل على الآخر .

ونستطيع أن نستنج بما سبق أن الأنظمة الفرعية داخل المجتمع تفسر أيضا من خلال اللغة ؛ وهذا يبدو منطقيا حيث أن المجتمع يحتوبها ، كما أن المجتمع نفسه يفسر من خلال اللغة . ونلاحظ أن هذه العلاقة غير قابلة للارتداد ، والسبب في ذلك هو أننا لا نستطيع أن نعكس عملية التفسير هذه ؛ فاللغة تحتل مكانة خاصة في عالم أنظمة العلامات ، ولذا فإذا اتفقنا على الإشارة إلى مجموعة الأنظمة بحرف « ن » ( أى « نظام » ) وإلى اللغة بحرف « ل » موف يكون التحويل — دائما — في اتجاه ن حل ولن يكون أبدا في الاتجاه العكسى . وهذا المبدأ عام يحكم الترتيب الهرمى الذي يمكن أن يستخدم في تصنيف الأنظمة السيميوطيقية وفي بناء نظرية سيميولوجية .

ويمكننا ــ لكى نبرز الاحتلافات بين الرتب المختلفة داخل بجموعة الأنظمة السيميوطيقية ــ أن نتناول من نفس الزاوية نظاما مختلفا تماما عن الأنظمة التى تحدثنا عنها ، وهو النظام الموسيقى . وستظهر لنا الاحتلافات ، قبل كل شيء ، في طبيعة العلامات ، وفي نوعية توظيفها .

إن الموسيقى تتكون من الأصوات التى تكتسب طبيعة موسيقية عندما تسمى تسميات خاصة ، وتصنف تصنيفا خاصا كدرجات موسيقية أو و نوت «'notes''. وينا لا نجد في الموسيقى وحدات يمكن مقارنتها حسمارنة تطابق حب بالعلامات اللغوية . وتنظم هذه الدرجات الموسيقية داخل إطار تنظيمي هو السلم الموسيقي ، إذ تدخل هذه الدرجات إطار السلم في شكل وحداة أو درجة بعدد ثابت من الأنذبات تستخرق وقتا عددا . إن السلام الموسيقية تحتوى على نفس عدد الدرجات الموسيقية في طبقات عتفلة ، ينا تظل المسافات ثابتة . وقد تنتج يحددها عدد الذبذبات في متواليات هندسية ، بينا تظل المسافات ثابتة . وقد تنتج بالأصوات الموسيقية مونوفونيا (أي مفردة) أو بوليفونيا ( محتمة ) ، ولذلك فهي توظف على حدة أو متآلفة مهما اتسعت المسافات التي تفصل بينها في سلالمها المختلفة ، ولا حصر لعدد الأصوات التي يمكن لمجموعة من الآلات ، تعرف معاً وفي وقت واحد ، أن تتنجها ، بل لا يخضع ترتيبها أو معدل ترددها الصوتي أو نطاق تسبيقها لتحديد أو قيد .

فالملحن ينظم الأصوات فى و قوله ، الموسيقى بحرية مطلقة ، لأن هذا القول لا يخضع لعرف و نحوى ، معين ، بل يتبع تركيبه الخاص .

إننا نرى ــ إذن ــ ما الذى يجعل النظام الموسيقى يدرج بين الأنظمة السيميوطيقية ، وما الذى يجعله يختلف عنها ، فالنظام الموسيقى ينسق منطلقا من المجموعة التى يمثلها السلم الموسيقى ، وهذا بدوره يتكون من الدرجات الموسيقية التى لا تكتسب قيمة تعارضية سوى داخل السلم نفسه . وليس هذا السلم سوى مجموعة تتكرر على طبقات غتلفة ، يحددها النغم tone الذى يشير إليه المفتاح الموسيقى .

والدرجة الموسيقية هي ... إذن ... الوحدة الأساسية في النظام الموسيقي . هذه الوحدة هي وحدة متميزة وتعارضية ، ولكنها لا تكتسب قيمتها سوى بدخولها في السلم الموسيقي الذي يحدد جدول الدرجات الموسيقية . هل هذه الوحدة وحدة سيميوطيقية ؟ قد تكون كذلك داخل نطاقها الخاص ، إذ أنها تحدد التعارضات في هذا النطاق ، ولكنها لا تحت بصلة لسيميوطيقا العلامة اللغوية ، فإننا لا نستطيع أن نحولها إلى وحدات لغوية على أي مستوى من المستويات .

وقد نلاحظ تشابها آخر بين الموسيقي واللغة ، غير أنه يحمل في طياته اختلافاً عميقا . إن الموسيقي نظام يعمل على محورين : محور التزامن ومحور التتابع ، وقد يرد إلى الذهن أن ثمة تقابلا بين هذين المحورين والمحورين اللذين تعمل عليهما اللغة ، وهما محور الاستبدال paradigmatique ومحور السياق syntagmatique ؛ غير أن محور التزامن في الموسيقي يتنافي مع مبدأ الاستبدال في اللغة ، فهذا المبدأ الأحير هو ـــ في الواقع ـــ مبدأ الاحتيار الذي يستبعد التزامن داخل المقطع اللغوي الواحد ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر لا يطابق محور التتابع في الموسيقي محور السياق في اللغة ، حيث أن التتابع في الموسيقي يتلاءم مع تزامن الأصوات ، وهذا التزامن لا يخضع لأى قيود سواء كان ذَلْكُ في التآلف بين الأصوات المفردة ، أو مجموعات الأصوات ، أو في استبعاد هذه الأصوات . ولذلك فإن التكوين الموسيقي الذي ينتج عن التوافق harmonie والطباق contrepoint لا يتوفر للغة ، حيث يخضع محور الاستبدال ومحور السياق ــ على السواء ــ لأحكام محددة ، مثل قواعد التوافق والاختيار والتواتر إلخ ... وتترتب على هذه القواعد ظواهر التردد والتوقع الإحصائي من جانب ، وإمكانية إنتاج أقوال تفهم من جانب آخر . ولا يتعلق الفرق بين اللغة والموسيقى على نظام موسيقى معين ، أو على السلم الموسيقى المختار ، الذي يدخل فيه نظام الإثنى عشر صوتا المتسلسل dodecaphonie ، كما يدخل فيه النظام الدياتوني . diatonie

ونستطيع القول إجمالا : إننا إذا اعتبرنا الموسيقي ﴿ لَغَةَ ﴾ ؛ فإنها لغة تمتلك ﴿ تركيبا ﴾ ،

ولكنها لا تمتلك سيميوطيقا . ويوضح هذا التباين بين اللغة والموسيقى سمة إيجابية وضرورية تتميز بها سيميولوجيا اللغة وهي سمة يجب أن نأخذها في الاعتبار .

ولننتقل ... الآن ... إلى مجال آخر ، هو مجال الفنون التي يطلق عليها \* الفنون الشكيلية ، ، وهو مجال لا حد له ، غير أننا نكتفى ... هنا ... بالبحث عما إذا كانت الشكيلية ، ، وهو مجال لا حد له ، غير أننا نكتفى ... هنا ... بالبحث عما إذا كانت ... في هذا المجال أو الاختلافات التي تلقى ضوءا على سيميولوجيا اللغة . ونصطدم ... في هذا المجال ... ومنذ الوهلة الأولى ... بصعوبة مبدئية : هل توجد سمة أساسية مشتركة ين كل هذه الفنون سوى مفهوم مهم هو مفهوم \* التشكيل ، le plastique ؟ هل توجد وحدة شكلية يمكن تحديدها على أنها الرحدة التي تدخل في تكوين كل هذه الفنون أو في أحداء ؟ ولكن ما هي وحدة التصوير والرسم ؟ هل هي الشكل أم الخط أم اللون ؟ وهل هذا السؤال ... إذا طرحناه بهذا الشكل ... له معنى ؟

وقد آن لنا أن نضع الشروط التى تمثل الحد الأدنى للمقارنة بين أنظمة من رتب مختلفة ؛ إذ لابد لكل نظام سيميوطيقى يقوم على العلامات أن يحوى :

- ١ \_ قائمة محددة من العلامات.
- ٢ \_ قواعد للتنسيق تتحكم في تشكيل هذه العلامات .
- ٣ \_\_ بغض النظر عن طبيعة المقولات التي ينتجها النظام وعدد هذه المقولات .

وإذا نظرنا إلى الفنون التشكيلية فى جملتها فلا يبدو أن أيًا منها يحاكى هذا النموذج . وقد غيد \_ على الأكثر \_ أن عملا ما ، لفنان معين ، يقترب من هذا النموذج ، وفى هذه الحالة لا يتعلق الأمر بشروط عامة وثابتة ولكن يظل فى حدود خاصية فردية ، تما يخرجنا من نطاق اللغة كنظام عام .

ويظهر \_ مما سبق \_ أن مفهوم « الوحدة » يحتل مكانة الصدارة في الإشكالية التي غن بصددها (٢٠٠) ، وأن أية نظرية جادة لن تتشكل إذا أسقطت ، أو تفادت قضية الوحدة ، إذ أن كل نظام دال لابد من أن يعرف من الطريقة التي ينتج بها الدلالة ، ومثل هذا النظام يجب أن يحدد الوحدات التي يستخدمها ، لكي ينتج « المعنى » ، وأن يحدد أيضا نوعية « المعنى » المنتج .

- وهكذا نواجه سؤالين:
- ١ \_\_ هل يمكن اختزال جميع الأنظمة السيميوطيقة في وحدات ؟
- ٢ \_ هل هذه الوحدات \_ داخل الأنظمة التي توجد فيها \_ تمثل علامات ؟

ولابد من اعتبار الوحدة والعلامة خاصيتين متميزتين فبينا تكون العلامة بالضرورة وحدة ، فقد لا تكون الوحدة علامة . ونحن واثقون ـــ على أقل تقدير ـــ من هذا القول : إن اللغة مكونة من وحدات ، وهذه الوحدات هي علامات . ولكن ماذا عن الأنظمة السيميوطيقية الأخرى ؟

ونتناول بادىء ذى بدء الطريقة التى تؤدى بها الأنظمة المسماة جمالية . أن ه اللغة ه الصوت والصورة ... وظيفتها ، عامدين أن نترك جانبا وظيفتها الجمالية . إن ه اللغة ه الموسيقية تتكون من تآلفات ومتتاليات من الأصوات ، مترابطة بطرق مختلفة . وإن الوحدة الأكلولة في هذا النظام هي الصوت ، والصوت ليس علامة ، فيمكن التعرف على كل صوت داخل بنية السلم الموسيقي الذى ينتمي إليه ، ولكن ما من صوت من هذه الأصوات يحمل دلالة . ونرى في هذا مثالا تمطيا لوحدات ليست علامات ، فإنها لا تشير إلى شيء إذ أنها مجرد درجات في سلم حدد مداه اعتباطيا . ونستطيع أن نقول ... هنا ... إننا عنمنا على على مبدأ للتمييز : إن الأنظمة المبنية على وحدات تنقسم إلى أنظمة ذات وحدات دالة ، وأنظمة ذات وحدات دالة ، وأنظمة ذات وحدات غير دالة ؛ ونضع اللغة في النوع الأول ، أما الموسيقي فتنتمي إلى النوع الثاني "''

وتطرح قضية وجود الوحدات نفسها للمناقشة بالنسبة للفنون التشكيلية ( التصوير والرسم والنحت ) ذات الصور الثابتة أو المتحركة .

ما طبيعة هذه الوحدات ؟ إذا تعلق الأمر بالألوان فعلينا أن نعترف أنها تشكل سلما يمكن تخصيص درجاته الأساسية من خلال تسميتها ؛ إنها تقين ويشار إليها ، ولكنها لا تشير إلى شيء خارجها ، ولا توحى بشيء ثابت معروف أو محدد ؛ إذ يختار الفنان الألوان ويخلطها ويصوغها كيف شاء على اللوحة ، ولا تتشكل هذه الألوان تشكيلا نهائيا سوى داخل التكوين نفسه ، وتكتسب ه دلالة » ، من حيث التقنية ، من خلال الاختيار والتسيق . إن الفنان يخلق سيميوطيقا خاصة به ، ويؤسس تعارضاته في خطوط يضفى عليها الدلالة من خلال تسيقها . ولا يتسلم الفنان قائمة من العلامات جاهزة مسبقا ، أو معترفا بها ، ولا يقوم بتأسيس قائمة . فاللون حدة المادة الخام \_ يشتمل على تشكيلة لا نهائية من الفوارق الدقيقة المتدرجة ، غير أنها لا تجد مقابلا بين « العلامات » اللغوية .

أما بالنسبة للفنون الشكلية فإنها تنتمى إلى مستوى آخر هو مستوى التمثيل ، حيث يتآلف الحلط واللون والحركة ، وتدخل فى مجموعات تحكمها ضرورات خاصة . إن هذه الأنظمة متميزة ، ذات تعقيدات جمة ، ولا تتحدد وحداتها إلا بتطور سيميولوجيا لا تزال فى مرحلة التكوين . ويجب أن تكتشف العلاقات الدالة فى و اللغة الفنية » داخل العمل الفنى نفسه . فالفن ليس صوى عمل معين بيث فيه الفنان بمحض حديثه تعارضات وقيما ، يتحكم فيها تحكما مطلقا ، دون أن ينتظر و إجابة » أو يحاول أن يلغى تناقضات . فالشيء الوحيد الذى يقع على عاتقه هو التعبير عن رؤية تخضع لمعايير ... واعية أو عير واعية ... شاهدا عليها .

ونستطيع أن نفرق بين الأنظمة التي يطبع الكاتب الدلالة عليها ، والأنظمة التي تعبر فيها عن الدلالة الوحدات الأولية منفردة بمعزل عن العلاقات التي يمكن أن تدخل فيها . والمنتخلص الدلالة في الأنظمة الأولى من العلاقات التي تنظم علما مغلقا ، أما في الأنظمة الثانية فإنها ملازمة للعلامات نفسها ؛ فالدلالة في الفن لا تحيل أبدا إلى عرف يستقبله أطراف الحوار المعنية بطريقة مماثلة (٢٠٠٠ . ويتحتم الكشف هـ في كل مرة حـ عن عناصر هذه الدلالة ، إذ لا نهاية لها من حيث العدد ، كما أنها ذات طبيعة تلقائية ؛ ولذلك فلابد من إعادة اكتشافها في كل عمل على حدة ؛ ومن ثم فإنها لا تصلح لكي تثبت في منظومة . أما الدلالة في اللغة فإنها على عكس ذلك تماما ، فهي الدلالة المحضارة نفسها .

ومع ذلك فإن المقارنة بين أداء مؤلف لموسيقى وإنتاج آخر لقول لغوى نظل مقارنة مكنة ، من خلال استخدام بعض الاستعارات ، فيصح الكلام عن « قول » موسيقى ، يقسم إلى « جمل » مستقلة ، تفصلها « فواصل » أو « وقفات » ، وتميز هذه الأقوال « مونيفات » يمكن التعرف عليها . وقد نبحث فى الفنون التشكيلية عن مبادىء عامة « للصرف » أو « التركيب النحوى » ("" ، ولكن شيئا يفرض نفسه بكل تأكيد وهو أن سيميولوجيا اللون أو الصوت أو الشكل لا يعبر عنها من خلال اللون أو الصوت أو الشكل ؛ إذ لابد لكل نظام غير لغوى أن يوصف بواسطة اللغة ، فلا يمكن أن يوجد إلا من خلال سيميولوجيا اللغة وداخل هذه السيميولوجيا .

ولا يغير من الوضع أن تكون اللغة \_ هنا \_ أداة وليست موضوعا للتحليل ؛ فهذا الوضع هو الذي يحكم جميع العلاقات السيميوطيفية ، فاللغة هي المفسَّر بالنسبة لكل الأنظمة الأخرى ، سواء كانت لغوية أو غير لغوية .

ونود ... هنا ... أن نوضح طبيعة العلاقات بين الأنظمة السيميوطيقية وإمكانياتها ، ونقدم ثلاثة أنواع من العلاقات :

أولا : يمكن أن يولد نظام نظاما آخر ، فتولد اللغة العادية تقعُّد الاستنباط في المنطق والرياضة ، وتولد الكتابة العادية كتابة بريل Braille . وتصلح هذه العلاقة التوليدية والرياضة ، وتصلح هذه العلاقة التوليدية وبين النظام الثاني انطلاقا من النظام الأول لتأدية وظيفة معينة . ويجب أن نفرق بدقة بين العلاقات التوليدية والعلاقة الاشتقاقية التي تفترض وجود تطور وتغير تاريخي ؛ فالذي يربط بين الكتابة الهيروغليفية والكتابة الديموطيقية هو علاقة الاشتقاق وليس علاقة التوليد . وبعطينا تاريخ تطور الكتابة نماذج كثيرة لنط علاقة الاشتقاق هذه .

ثانيا : النمط الثاني هو علاقة التماثل relation d'homologie التي تؤسس علاقة

متبادلة بين أجزاء لنظامين سيميوطيقين . وعلى عكس النظام الأول لا تستقراً هذه العلاقة من النظام نفسه ، ولكنها تسقط عليه بغضل بعض الصلات التي تكتشف أو تقام بين نظامين مختلفين . وتختلف طبيعة التماثل ، فقد تكون حدسية أو استدلالية ، في الجوهر أو في البية ، ذهبية أو شعرية . وعندما يقول بودلير : ١ إن الروائح والألون والأصوات لا تحص سوى تتجاوب ، فإن هذه التقابلات التي تقام بين الروائح والألوان والأصوات لا تحص سوى بودلير نفسه ، إذ أنها تشكل عالمه الشعرى ، وننظم الصور التي تعكس هذا العالم . أما التماثل الذي يقيمه بودلير ، ويلاحظ — كذلك — المحاثل بين الكتابة أكثر ذهبية من هذا الذي يقيمه بودلير . ويلاحظ — كذلك — المحاثل بين الكتابة والحركات الشمائرية في الصين . وقد تكشف بنيتان نحويتان لتركيبين غنلفين تماثلات ذات نطاق عدود أو متسع ، إن الأمر يترتب على الطريقة التي يحدد بها النظامان ، والمعايير التي تستخدم ، والمجالات التي يجرى فيها البحث . وقد يستعمل التماثل بين نظامين — طبقا للحالة — إما كمبدأ للتوحيد بنهما — فلا يتجاوز استخدامه هنا دورا وظيفيا — وإما خلان نوع جديد من القيم السيميوطيقية ، ولا يحدد شيء صلاحية هذه العلاقة مسبقا ولا يحدد تشعبها شيء .

ثاثنا: واقعط النالث من العلاقات بين الأنظمة السيميوطيقية هو نمط علاقة التفسير 
ونظام مفسر ، إن هذه العلاقة هي العلاقة الخورية بالنسبة للغة وتفرق بين الأنظمة 
ونظام مفسر ، إن هذه العلاقة هي العلاقة المحورية بالنسبة للغة وتفرق بين الأنظمة 
المختلفة ، فتقسمها إلى أنظمة يمكن تمليلها إلى مستوين : مستوى من الوحدات الدالة 
مثل المونيم في اللغة ) ، ووحدات غير دالة ( مثل الفونيم في اللغة أيضا ) ، وأنظمة لا 
مثل إلا إلى مستوى واحد غير دال ، يكتسب دلالته من ربطه بنظام آخر . ومن هنا يمكن 
مثل إلا إلى مستوى واحد غير دال ، يكتسب دلالته من ربطه بنظام آخر . ومن هنا يمكن 
الأنظمة السيميوطيقية ، إذ لا يملك نظام آخر ه لغة ، يستطيع أن يصف ويفسر نفسه من 
الأنظمة السيميوطيقية ، إذ لا يملك نظام آخر أي من خلال تمليله إلى علامات ) ، سوى 
الملفة ، التي تستطيع ، من حيث المبدأ ، أن تصنف وتفسر كل شيء بما فيه نفسها .

وترى — هنا — كيف تختلف العلاقة السيميولوجية عن أية علاقة أخرى ، خصوصا العلاقة الاجتاعية . وإذا طرحنا السؤال حول وضع اللغة بالنسبة للمجتمع — وهو موضوع أثار الكثير من المناقشات — وحول نوعية ارتباطهما ، سنلاحظ أن عالم الاجتماع ، ومن يسلك مسلكه ، ينظر إلى المسألة من زاوية تباعد كل من المجتمع واللغة ، وأن اللغة تعمل داخل المجتمع الذى يحتويها ، ولذلك فإن عالم الاجتماع يقرر أن الجتمع هو الكل ، واللغة هي الجزء . يبد أن النظرة السيميولوجية تعكس هذه العلاقة ، لأن اللغة — وحدها سلى تسمح بوجود المجتمع ، فاللغة هي التي تجمع البشر معا ، وهي أساس جميع سلى التي تسمح بوجود المجتمع ، فاللغة هي التي تجمع البشر معا ، وهي أساس جميع

العلاقات التى تؤسس بدورها المجتمع . ويمكن القول \_ إذن \_ إن اللغة هى التى تحوى المجتمع (\*\*) ، ولذلك فإن العلاقة السيميوطيقية ، وهى علاقة التفسير ، تعكس العلاقة الاجتهاءية ، وهى علاقة الاحتواء التى تموضع العلاقات الخارجية ، وتنشىء اللغة والمجتمع على السواء ، بيها تربط علاقة التفسير بينهما وفقا لقدرتهما على تشكيل نفسيهما في نظام سيميوطيقى .

ويتحقق من هذا معيار أشرنا إليه آنفا عندما حاولنا تحديد طبيعة العلاقات بين أنظمة سيميوطيقية مختلفة ، ووجدنا أن هذه العلاقات لابد أن تكون ذات طبيعة سيميوطيقية ؛ ونجد أن علاقة التفسير اللاعكسية التي تجعل اللغة تحتوى الأنظمة الأخرى تخضع لهذا المعيار .

تعطينا اللغة النموذج الوحيد لنظام يمكن وصفه بأنه سيميوطيقى في بنيته الشكلية وفي تأديته لوظيفته . فاللغة :

- تتمثل في القول الذي يُحيل إلى موقف ما ، فإذا تكلمنا فإننا تتكلم دائما عن شيء ما .
- ۲ \_\_\_ تتكون \_\_ من حيث الشكل \_\_ من وحدات مستقلة تمثل كل واحدة منها
   علامة .
- ٣ \_\_\_ تنتج اللغة وتستقبل في إطار قيم إشارية مشتركة بين أعضاء مجتمع واحد .

٤

\_ تمثل اللغة التحقيق الوحيد للاتصال بين ذات المتكلم وذات المخاطب.

وتمثل اللغة ، لهذه الأسباب مجتمعة ، التنظيم السيميوطيقي الأمثل ، وتعطينا فكرة واضحة عن وظيفة العلامة ، كا تنفرد بتقديم صورتها المتكاملة . ويترتب على هذا أنها — هي دون غيرها — تستطيع أن تضفى — وتضفى بالفعل — صفة الأنظمة الدالة على مجموعة أخرى من العلامات ، وذلك بأن تعطيها شكلا خاصا ، هو شكل العلاقة التي تميز العلامة نفسها . وتقوم اللغة بدور خاص بالنسبة للأنظمة الأخرى ؛ فهي تدخل هذه الأنظمة في القالب السيميوطيقي ، إذ لا يمكن تصور هذا الدور خارج نطاق اللغة . وهكذا فإن طبيعة اللغة الخاصة ، ووظيفتها التصويرية ، وقدرتها الديناميكية ، ودورها في حياة العلامات تجعل منها التمرذج السيميوطيقي الأعلى ، والبنية التي تشكل الأنظمة الأعرى الني تستقى منها هذه الأنظمة الأعرى الني تستقى منها هذه الأنظمة سماتها ونوعية فاعليتها .

ولنا أن نتساءل من أين تستمد اللغة هذه الخاصية ؟ هل نستطيع أن نستشف السبب الذي يجمل من اللغة المفسر بالنسبة لكل نظام دال ؟

هل يحدث هذا لأن اللغة أكثر الأنظمة انتشارا ، وأوسعها نطاقا ، وأعمها استخداما وأشلها كفاءة عمليا ؟ إن الأمر على عكس ذلك تماما : إن هذه المكانة البارزة التي تحتلها اللغة فى بحال التوصيل العملي هى نتيجة وليست سببا لتميزها بين الأنظمة الدالة . ويرجع هذا التمييز إلى سبب سيميولوجي ، وينكشف لنا هذا السبب عندما ندرك أن اللغة تدل بطريقة خاصة تنفرد بها ، وتختص بها دون غيرها ، طريقة لا تتاثل فيها مع أى نظام آخر . إن اللغة تنهض بدلالة مزدوجة ، ولا نظير لهذا التموذج بين الأنظمة كلها : إن اللغة تجمع بين أسلوين مختلفين للدلالة وسوف نطلق عليهما الأسلوب السيميوطيقي sémiotique من جانب آخر (''') .

أما السيميوطيقي فإنه يشير إلى أسلوب الدلالة الخاص بالعلامة اللغوية ويجعل منها وحدة مستقلة . وقد نفصل ـــ طبقا لمقتضيات التحليل ـــ بين وجهيّ العلامة ، وهما الدال والمدلول ، بيد أن العلامة تظل ـ قبل كل شيء ـ وحدة لا يمكن تجزئتها من حيث الدلالة نفسها . إن السؤال الوحيد الذي تثيره العلامة لكي نتعرف عليها هو السؤال المتعلق ، بوجودها ولا يجاب عن هذا السؤال سوى بلا أو نعم . فالوحدات التالية هي علامات : شجرة ــ أغنية ــ غسل ــ عصب ــ أصفر ــ على ، أما الوحدات التالية : هجشرة ــ وأغينة ... وسغل ... وبعص ... وأصرف ... ولعى ، فإنها ليست علامات ، إذ أننا لا نستطيع أن نتعرف عليها . وبعد التعرف المبدئي على العلامة يمكن مقارنتها بوحدات أخرى لتحديد معالمها ، فقد تقام المقارنة بينها وبين وحدات أخرى قريبة منها في البنية الصوتية مثلا ، فيمكن أن نقارن بين الأزواج التالية : صعد : سعد ، أو صعد : صعب ، أو صعد : صدع . ويمكن أن تقام المقارنة من حيث الدلالة ، فيمكن \_ مثلا \_ أن نقارن ين: صعد: طلع، أو صعد: تسلق، أو صعد: ارتفع. وتتركز الدراسة السيميوطيقية ، بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، حول التعرف على الوحدات المكونة للنظام ، وعلى وصف صفاتها الخاصة ، وعلى اكتشاف المعايير الدقيقة التي تفرق بين علامة وأخرى ، وسوف تكتسب كل علامة ، بفضل هذه الدراسة ، دلالة أكثر خصوصية داخل كوكبة من العلامات أو وسط مجموعة العلامات العريضة . وإذا أخذنا العلامة في ذاتها فإنها تغدو كيانا مستقلا تماما ومساويا لنفسه ، في تعارض مطلق مع العلامات الأخرى ؛ فتصبح العلامة هي الأساس الدال للغة والمادة الخام التي لا غني عنها للقول . وتكتسب العلامة صفة الوجود عندما يتعرف عليها مجموع أعضاء مجتمع ما كوحدة دالة توحى بنفس الشيء ــ جملة ــ وتستدعى نفس التداعيات ونفس التعارضات . وهذا هو مجال السيميوطيقا ومعيارها.

وتدخلنا السيمنطيقا مجالا خاصا من الدلالة يولدها و القول ، discours . وتتعلق المشاكل التي تطرح نفسها ــ هنا ــ باللغة عندما تستخدم في إنتاج الرسائل . ومن الجدير بالملاحظة أن الرسالة لا تختزل إلى متتالية من العلامات نقوم بالتعرف عليها ، كل على حدة ، ذلك لأن إضافة العلامات الواحدة إلى الأخرى لا تنتج الدلالة ، بل ، على

عكس ذلك ، إن المعنى ( و المقصد ، l'intentè ) المدرك فى كليته هو الذى يتحقق وينقسم إلى و علامات ، خاصة هى و الكلمات ، ومن جانب آخر فإن السيمنطيقا تأخذ فى عين الاعتبار \_ بالضرورة \_ مجموع الحقائق التى تشير إليها العلامات بينا تظل السيميوطيقا \_ من حيث المبدأ \_ منفصلة ومستقلة تماما عن المشار إليه فى الوقع . إن عجال السيمنطيقا يشاكل عالم القول والحديث .

وما لا شك فيه أننا نواجه هنا مجالين مختلفين من المفاهيم ، وعالمين ذهنيين متغايرين تماما . ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الاختلاف الذى يفصل بينهما بالنسبة لمعبار الصلاحية الذى يتطلبه كل من هذين العالمين . ففى السيميوطيقا يجب التعرف على العلامة ، أما فى السيمنطيقا فيجب فهم القول . ويحيل الفرق بين التعرف والفهم إلى ملكتين مختلفتين فى الذهن : ملكة إدراك التماثل بين السابق والحالى من جانب ، وملكة إدراك معنى قول جديد من جانب آخر . وكثيرا ما تنفصم الملكتين فى بعض الأشكال المرضية لاستخدام اللغة .

إن اللغة هى النظام الوحيد الذى تتحقق دلالته على المستويين ، يينا لا تمتلك الأنظمة الأخرى سوى بعد دلالى واحد : إما بعد سيميوطيقى بلا سيمنطيقا ( مثل التحيات ) ، وأما بعد سيمنطيقى بلا سيميوطيقا ( مثل أشكال التعبير الفنى ) . وتكمن ميزة اللغة الكبرى فى أنها تشمل دلالة العلامات المفردة ودلالة القول فى أن واحد . ومن هنا تستمد قدرتها الفائقة على خلق مستوى ثان من القول ، يمكن من صياغة كلام دال حول الدلالة نفسها . ونجد فى هذه الملكة الميتالغوية métalinguistique أصل علاقة التفسير التى تجعل اللغة قادرة على استيماب الأنظمة الأخرى .

لقد أرسى سوسير أسس السيميولوجيا اللغوية ، عندما عرّف اللغة على أنها نظام من العلامات . ولكن يظهر لنا \_ الآن \_ أن العلامة بالرغم من أنها تطابق الوحدات اللغوية الدالة ، فهى لا تصلح لتكون المبدأ العام الذى يتحكم فى أداء اللغة وظيفتها القولية . وإذا كان سوسير لم يغفل الجملة تماما ، إلا أنها كانت تمثل حجر عثرة بالنسبة إليه ، ولذلك أحالها إلى بجال « الكلام » (<sup>٢٠٠</sup>) la parole ولكن هذه الإحالة لا تحل المشكلة . فالواقع أن عالم العلامة عالم معلق إذ أن الانتقال من العلامة إلى الجملة مستحيل ، فإنه لا يتم من مجرد التركيب السياق أو غيره من التراكيب ، فهناك فجوة تفصل بين العلامة والجملة . ولابد من التسلم بأن اللغة تشتمل على مجالين منفصلين ، يتطلب كل منهما مجموعة من المفاهم من التسلم بأن اللغة تشتمل على مجالين منفصلين ، يتطلب كل منهما مجموعة من المفاهم منفصل منا بنطلق منها البحث ، ولكن لابد من النظر إلى مجال السيمنطيقا على أنه مجال

وم: الغرب أن مفهوم العلامة ، وهو الأداة الذهنية التي خلقت السيميولوجيا ، قد ساهم في تعميدها وأوقعها في مأزق ، فمن جانب لم يكن من الممكن إبعاد مفهم العلامة دون إلغاء أكثر خصائص اللغة أهمية ، ومن جانب آخر لم يكن من الممكن بسط هذا المفهوم ليشمل القول في جملته دون هدم تعريفها على أنها الوحدة الصغرى المكونة للغة .

وختاما فلابد مر. تحاوز المفهوم السوسيري للعلامة كوحدة فريدة تترتب عليها بنية اللغة وأداؤها لوظيفتها معا . ويمكن أن يتم هذا التجاوز من خلال مسلكه: :

أولا: في التحليا داخل اللغة intra-linguistique نفسها من خلال إدخال بعد جديد للدلالة سميناه البعد السيمنطيقي ، يتعلق بالقول ويختلف عن دلالة الوحدة المفردة ، التي تنتمي إلى السيميوطيقا.

ثانيا: في التحليل عبر \_ اللغوى translinguistique للنصوص والأعمال من خلال تطوير شرح دلالي ينطلق من سيمنطيقا القول .

وستكون هذه السيميولوجيا جيلا ثانيا ، فتستطيع بأدواتها ومنهجها أن تساهم في تطوير فروع أخرى من السيميولوجيا العامة .

#### الهوامش:

٠ ٣

Emile Benveniste, "Sémiologie de la langue" Problèmes de linguistique générale, \_\_\_\_\_ Paris, Gallimard, 1974,43-66. وقد نشرت هذه الترجمة في فصول ١/٤ ، إبريل ١٩٨١ .

Cahiers Ferdinand Saussure, 15 (1957), 19. Charles S. Peirce (1839-1914); Ferdinand de Saussure (1857-1913).

٤ ــ ١ إن الجبر الكوني الذي أقترحه بما فيه من مؤشرات ضمنية و ٢ و ٦ ، قابل لأن يوسع حتى يشمل كل شي ؛ ولذلك فإن نظام الرسم البياني الوجودي يظل أفضل وإن لم يصل إلى درجة الاكتال الأمثل ،

Peirce, Selected Writings, ed. Philip P. Wiener (Dover Publications), 1958, p.389.

 من طبيعة الظهاهر عندما أطلق عليها qualisign أى العلامة النوعية ، ثانيا : شيء أو حدث مفرد عندما أطلق عليها sinsign أي العلامة المفردة ( حيث أن مقطع sin هو المقطع الأول من semel بمعنى مرة واحدة و simul بمعنى معا و singular بمعنى مفرد إلخ ... ) ثالثا : من طبيعة النمط العام عندما أسميها legisign ويمكن التمثيل لهذه الأنواع من خلال لفظ و كلمة ، . فإننا نقول إن و كتاب ، كلمة و و باب ، كلمة ونعتبر أن مثل هذا

| الاستخدام من قبيل الـ legisign أو العلامة النمط ، أما إذا قلنا إن صفحة في كتاب تحتوى على<br>ماتنين وخمسين كلمة من بينها ثلاثة ، كتاب ، فإن الكلمة هنا sinsign أو علامة مفردة يتكون                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| هذه العلامة التي تجسد النمط هي و نسخة ، replica منه .                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Peirce, Selected Writings, 391.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>ب إن الكلمة أو العلامة التي يستخدمها الإنسان هي الإنسان نفسه ــ وما أن كل فكرة هي علامة , وما أن علامة , وما أن علامة , وما أن المياة ما هي إلا مجرى من الأفكار ، يصبح الإنسان ــ بالتالى ــ علامة , وما أن كل فكرة هي علامة خارجية وإن هذا مؤداه أن الإنسان نفسه علامة خارجية وكالم Peirce, Selected Writings, 71.</li> </ul> |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>٧ ــ يولد كل ما نهم به فى نفوسنا إحساسا ، إيا كانت ضآلة هذا الإحساس ، وهذا الإحساس هو</li> <li>علامة على الشئىء ومحمول عليه .</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Peirce, Selected Writings, 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| F. de Saussure, Cours de lingistique génerale, (C.L.G.) 4e ed. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| C.L.G., 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| C.L.G., 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| C.L.G., 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| . ۱۲ ـــ هنا سوسير يحيل إلى Ad. Naville في كتابه .<br>Classification des sciences, 2e ed., 104.                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| C.L.G., 33-34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>١٤ ـــ ظهر المهور والصطلح في ملاحظة مخطوطة لسوسير بتاريخ ١٨٩٤ ونشرها R.Godel في المصادر<br/>المخطوطة ص ٤٦ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| C.L.G., 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| C.L.G., 34-35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| C.L.G., 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| C.L.G., 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |

C.L.G., 35.

٢١ ـــ قد تفرض العوائق المادية ( مثل الضباب ) وسائل إضافية . فقد تستخدم إشارات صوتية بدلا من
 الإشارات الضوئية ولكنها وسائل مؤقنة لا تغير الشروط الطبيعية .

٢٢ ــ نعالج هذه النقطة بالتفصيل في موضع لاحق .

٢٣ \_\_ استبعدنا من هذه الصفحات عرض النظريات السابقة حيث أننا نعير هنا عن وجهة نظرنا الخاصة وقد رأينا أنه لس من المفيد ، ولا حتى من الممكن ، أن ننقل هذه الصفحات بمثل هذا العرض والقارىء المطلع يتلمس ، بكل تأكيد ، الفرق الذى يفصل بيننا وبين اوبس هلمسلف Louis يطلق عليه (Hjelmslev على وجه الخصوص ، حول النقاط الجوهرية في النظرية السيميوطيقية . إنه يعرّف ما يطلق عليه semiotis على أنه ٩ تصنيف هرمى يقبل أى من أجزائه المكونة تحليله إلى أبواب تعرف من خلال علاقتها المتبادلة ، يجبث يمكن تحليل هذه الأبواب بدورها إلى مشتقات تعرف من خلال قدينا على أن تجل الأحرى ٥ .

#### Prolegomena to a Theory of Language, trans. Whitfield, (1961), 106,

ولا يقبل هذا التعريف سوى داخل إطار نظرية اللغة العامة التى وضعها هلمسلف والتى أطلق عليها glossématique . والواقع أن ملاحظات هلمسلف حول موضع اللغة داخل البنيات السيميوطيقية وحول الحدود التى تفصل بين السيميوطيقي واللاسيميوطيقي تعكس موقفا غير محدد وغير ثابت (Prolegomena, 109) . ونؤيد الاقتراح الذي يقدمه هلمسلف حول ضرورة جمع الفروع المعرفية السيميوطيقية داخل نظرة شاملة عندما يقول : ( إن النظر إلى الفروع المعرفية المختلفة من زاوية السيميوطيقية داخل نظرة شاملة عندما يقول : ( إن النظر إلى الفروع المعرفية المختلفة من زاوية المنافقة والتاريخ العام وأيضا المنطق والرياضة . وذلك حتى تتركز دارسة هذه العلوم ب انقلاقا من هذه النظرة الشاملة بحول طرح للمشاكل يتحدد لغويا ، (Prolegomena, 108) . ولكننا نرى أن هذا البرنامج العريض سيظل حلما طالل لم نظرور الأسس النظرية للمقارنة بين الأنظمة وهذا ما نحاول أن نحققه هنا . وبعد هلمسلف يضع صنوات اقتصر Ch. Morris على ملاحظة أن عددا من اللغوين ب اللغن يلكر بعضهم ب يعتبرون علم اللغة جزءا من السيميوطيقا ولكنه لا يحدد طبعة هذه العلائة .

Charles Morris, Signification and Significance (1969), 62.

٢٤ ــ يؤكد رولان هروج Roland Harweg وأن المدخل النظرى لدراسة العلامة لا يتلايم مع دراسة الموسيقى ، فهذا المبح لا يستطيع أن يقدم للموسيقى سوى مقولات في صيغة النفى بالمعنى المنطقى لا التغييمى لهذا المصطلح . فهذا المنبج يقول وإن الموسيقى ليست نظاما دالا وتخليا مثل اللغة )

Roland Harweg, "Language and Music, an Immanent, and Sign Theoretic Approach" Foundations of Language, 4, 1968, 270 sq.

ولم يقدم هروج ما يؤيد هذا الرأى من إطار نظرى متكامل . إن المشكلة الني نحن بصدد مناقشتها هنا هى مشكلة صلاحية العلامة داخل الأنظمة السيميطيقية المختلفة .

٢٦ \_ يناقش , Ch. Metz إمكانية تطبيق التصنيفات السيمبولوجية على تقنيات الصورة ، وبصفة خاصة السينا .

Ch. Metz, Essai sur la siginfication au cinéma (Paris, 1968), 66 sq, 84 sqq., 95 sq. وابتكر J.I-Scheffer قراءة سيميولوجية للأعمال المصورة ، وهو يحاول أن يحلل الصورة كما يحلل الدين . .

J.L. Scheffer, Scénographie d'un tableau (Paris 1969).

وتشير هذه الأبحاث إلى يقظة تأمل أصيل ومبتكر في مجال السيميولوجيا غير اللغوية وتصنيفها .

Erwin Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique trad. P. Bourdieu — YY (Paris 1967), 104 sq.; cf. P. Bourdieu, Ibid 152 sq.

۲۸ \_ نتناول هذه العلاقة بمزيد من التفصيل في بحث قدمناه في أكتوبر سنة ١٩٦٨ إلى Convegno
Olivetti

٢٩ ــ لقد قدمت هذه التفرقة بين المصطلحين ، لأول مرة ، في الجلسة الأقتاحية للمؤتمر النالث عشر لجمعيات فلسفة اللغة الفرنسية الذي عقد في جينيف في ٣ سبتمبر ١٩٦٦ ؛ ونشر عرض هذا المفهوم في وثانق هذا المؤتمر . وتحتل هذه الدراسة إتماما للتحليل الذي قدمناه سابقا تحت عنوان و مستويات التحليل اللغوى ٤ . وكان بودنا ــ لكى نوضح هذه التفوقة ــ أن نحتار مصطلحين لا يربط بينهما شبه مثل emiotique, و semantique حيث أنهما مستخدمان هنا بمعنى اصطلاحى . غير أننا نرى أنهما كان لابد أن يوحيا بمفهوم "sema" أي العلامة الذي يتعميان إليه بشكل أو بآخر . ولكن هذه القضية في المصطلحات لن تقف عائقا أمام الذين ينظرون إلى التحليل في هموله .

C.L.G., 148-172

R. Godel, Current Trends in Linguistics III, Theoretical Foundations, (1966), 490 sq.

# اللغة البشرية وأنظمة سيميوطيقية أخرى

بقلم : نعوم تشومسكى ترجمة : كاطع نعمة الحلفى

## نعوم تشومسکی ( ۱۹۲۸ ــ

ولد تشومسكى بمدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة وبدّرس حاليا فى معهد ماستشوستس التغنى MIT . اشتهر تشومسكى ، فى بادىء الأمر ، فى مجال علم اللغة ، بأنه مؤسس نظرية النحو التحويلى والتوليدى ؛ إلا أن شهرته لم تقتصر على هذا الجال العلمى ، بل تعدته إلى مجال السحال السياسى ؛ فقد ناهض السياسة الأمريكية فى فيتنام والشرق Syntactic ( ١٩٥٧ ) معلم اللغة البنيات التركيبية ( ١٩٥٧ ) Anguage & Mind ( ١٩٦٨ ) وقد دار ، ما بين ، ١٠ و٣١ أكتوبر من ١٩٧٥ ) حوار مفصل بين نعوم تشومسكى وجان بياجيه ، عالم النفس السويسرى المشهور ، حول نظريات اللغة ونظريات التعلم ، ونشر هذا الحوار الهام سنة Théories du langage Théories de l'apprentissage, Paris, بعنوان بعنوان با 1979.

وقد قوضت نظرية تشومسكى فى النحو التحويل والتوليدى النظريات السلوكية السابقة عليه . ومن أهم ما يطرحه تشومسكى من قضايا قضية الكفاءة competence اللغوية ، والأداء performance الكلامى . ويرى تشومسكى أن هذه الكفاءة هى ملكة من ملكات العقل البشرى الموقوفة على الجنس البشرى ، أما الأداء الكلامى فهو تجليات هذه الكفاءة فى استخدامات اللغة الطبيعية المختلفة . وتدور المقالة المترجمة حول هذه القضية المامة . وتقارن بين اللغة البشرية وأنظمة العلامات الأخرى . Noam Chomsky, "Human Language and Other Semiotic Systems," Semiotica, 25, 1-2, 1979.

يطيب لى أن أبدأ بتفرقة أولية مألوفة بين سؤالين مختلفين إلى حد كبير:

١ \_ ما اللغة الشربة ؟

٢ \_ ما اللغة ؟

ينتمى السؤال الأول المتعلق بماهية اللغة البشرية من حيث المبدأ إلى إطار العلوم الطبيعية ، وهو سؤال مقايس لأسئلة أخرى كتلك التى تدور حول نظامى الإبصار والإنتقال البشريين . وهناك بعض المنطلقات الثابتة ، التى تصلح أساسا معقولا للبحث ،

قد استهدفت الإجابة على هذا السؤال . يبدأ أحد المناهج ، التي تهمني بصفة خاصة ، من ملاحظة أن معرفة اللغة \_ تلك المعرفة التي يطلق عليها أحيانا « الكفاءة » competence \_\_ إنما تتطور في إطار سلسلة من المراحل ، تصل في مرحلة ما قبل البلوغ إلى حالة رسوخ مستقر يصير تغيير النظام بعدها أمرا هامشيا . ويمكن من ثم أن نفترض أن الكائن الحيُّ ينتقل من حالة أولية إلى حالة نهائية من خلال قدر من التفاعل مع البيئة ؟ وإحراز المرحلة النهائية هو الذي يميز بين متكلم اليابانية ومتكلم الإنجليزية ، في حين تميز المرحلة الأولية بين الإنسان والحجر أو الطائر أو الشمبانزى ، فهؤلاء لا يبلغون حالة الرسوخ المستقر تحت ظروف خبرة مشابهة ، كما يمكن الافتراض أن الحالة الأولية هم. -خاصية جامعة للجنس البشري (كخطوة أولى نحو تقريب دقيق للمشكلة) ؛ وهم. خاصية تحدد ورائيا على أنها وقف على البشر من الناحية البيولوجية . ويمكن النظر إلى مثل هذه الحالة على أنها وظيفة ينجم عنها تحويل الموجود بالقوة إلى وجود بالفعل ؛ تماما كما ينظ إلى الطراز الجيني genotype على أنه وظيفة تؤدى إلى تحويل سلسلة من الخبرات إلى طراز ظاهري phenotype . وبناء على هذا يمكننا الانطلاق نحو تحديد سمات حالة الرسوخ المستقر التي يتم تحقيقها ، والخبرة المطلوبة لتحقيقها ، الأمر الذي يمكننا من اقتراح تصورات تتعلق بتلك الحالة الأولية . وميدان هذه الوظيفة هو صنف اللغات البشرية ، أُو بتعبير أدق صنف أجروميات ( نُحُوّ ج نَحْو ) اللغات البشرية ؛ ولا سيما أن الذي يكتسب بالفعل في حالة الرسوخ هذه إنما هو أجرومية ( نَحْو ) متناهية ، إذا ما تمثَّلت في الجهاز العصبي على نحو ما ؛ فإنها تحدد الخصائص الصوتية والدلالية والتركيبية لصنف من التعابير اللغوية اللامتناهية . وإذا كانت هناك بعض المشكلات التي تثار مع خطوات برنامج البحث هذا ، ومع محاولة تحديد أدق للتصورات التي يقوم عليها ، فإن الخط العام الذي تقوم عليه الدراسة يبدو واضحا ، ويبدو كذلك أنه اتبع بصورة مثمرة . وبالمثل نستطيع أن ندرس بعض أجهزة الجسم ( كالجهاز البصرى للقطة على سبيل المثال ) لتحديد طبيعتها الجوهرية في حد ذاتها .

أما السؤال الثانى المتعلق بماهية اللغة فإنه لا يمت للعلم بصلة كا هو مطروح بصيغته الحالية ، والأمر كذلك فيما يتعلق بالسؤال المتعلق بماهية نظام الإيصار أو التنقل ، حيث لا يمت هذا الآخر إلى العلم بصلة بصيغته المطروحه ؛ بل إن تساؤلات كتلك تطرح مشكلات تتطلب تحليلا نظريا عقليا . ولتحديد ما إذا كانت الموسيقى ، أو الرياضيات ، أو نظام المناداة لدى القرود « لغة » فإنه يجب أولا أن نعلم ما الذى يعد « لغة » فذلك يعنى بالضرورة ما الذى يعد « لغة » فذلك يعنى بالضرورة نفى صغة اللغة عن جميع الحالات السابقة . أما إذا فهمنا « اللغة » على أنها « النظام المرتبى » ، أو « نظام الاتصال » ؛ فإن جميع ما ذكر من أمثلة يصبح لغات ؛ شأنه في المرابقة المثنى التى تعد من انظم بخوانب

نظاما اصطلاحيا محددا ثقافيا يستخدم لتوصيل المواقف والاتجاهات إلح ... ، أما إذا كان المقصود شيئا غير هذا فيجب إيضاح ذلك قبل البدء في البحث المطلوب .

ولا يزال هناك تساؤل آخر قد يكون ذا صلة بما هو مطروح وقد يكون بحثه ـــ من حيث المبدأ .. ذا فائدة . لنفترض أن نظامين بيولوجيين قد تم وصفهما بدرجة من النجاح ، مع بعض التفاصيل الجزئية عن الحالتين السالفتين الذكر : الأولية والنهائية ، وليكنّ النظامان ــ على سبيل المثال ــ نظامي الإبصار عند القطة والحشرة. ويتركز السؤال المطروح حينئذ حول إمكانية معرفة أحد هذين النظامين بمجرد الوقوف على النتائج المستخلصة من دراسة النظام الآخر . ويجب ألا يغيب عن الذهن أن تساؤلا كهذا لا يقع في إطار العلوم على النحو الذي يقع فيه التساؤل حول ماهية النظام البصري للقطة ضمن دائرة العلوم ، غير أن التساؤل الأولّ ، وإن لم يقع ضمن دائرة العلوم ، فإنه يظل تساؤلا غير منبت الصلة عنها تماما . ويستطيع الإنسان أن يثير أسئلة تتعلق بأصل التشابه وأصل النشوء ، وإن كان عليه أن يتنبه إلى عدد لا يستهان به من المحاذير التي لابد أن تكون واردة بالضرورة . ومن المتعارف عيه أن وضوح التشابه في الوظائف أو الظواهر لا يعني إلا القليل. وعلى سبيل المثال ، فإننا لو قابلنا عالم أحياء يدرس كيفية طيران الطيور ، ثم اقترحنا عليه الاستدلال بالطريقة التالية : « ما هو « الطيران » » ؟ إنه الفعل الذي ترتفع به بعض المخلوقات في الهواء ثم تهبط عند مسافة أبعد ، وهذا بغرض الوصول إلى نقطة نائية . فبناء على هذا التعريف يمكن القول إن الكائنات البشرية تستطيع أن ( تطير ) مسافة ثلاثين قدما ، والدجاج يستطيع أن « يطير » مسافة ثلاثمائة قدم ، أما الإوز الكندى فيستطيع أن يطير مسافة أبعد من ذلك بكثير . ومن ثم فالبشر والدجاج ينتميان إلى نفس المجموعة ( مع فارق في حجم مسافة الطيران ) إذا ما قارنا بينهما وبين الإوز الكندى ، أو الصقور ، مثلا ، أو غيرهما . وعلى ذلك فإذا كنت مهمًا بآلية طيران الطيور فلم لا تهتم بصورة من صور « الطيران » الأبسط وهي طيران البشر ؟ ولن يثير مثل هذا السؤال اهتمام عالم الأحياء .

ولم أقصد من وراء هذا القول بأن الصيغ المختلفة لهذا السؤال الثالث على نفس الدرجة من الناهة ؛ فالواقع أنها ليست كذلك ؛ إذ ذهب ريتشارد جريجورى (١١) ، مثلا ، إلى و أن طاقة اللغة البشرية لها جدورها فى قواعد المخ التى تقوم بتنظيم أتماط شبكات العين على غرار الأشياء الخارجية ، بمعنى أن الإنسان قد أفاد به من خلال الاستعارة والاستيلاء بمن تطور النظام البصرى عند الحيوانات العليا . وإذا كان هذا الرأى يبدو لى مشكوما فيه ، فإنه لا يتسم ، بأى شكل من الأشكال ، بالغرابة الشديدة . ومن هنا يظل التفكير فى أصل التشابه وأصل النشوء أمراً له مشروعيته ، شريطة أخذ جانب الحيطة الشديدة .

ولنعد الآن بصورة موجزة إلى السؤال الأول المتعلق بماهية اللغة البشرية . وربما جاز لنا

أن ندرس بناء إدراكيا كاللغة البشرية ( على نحو مقايس لدراسة عضو فى الجسم ) عبر الأبعاد المختلفة التالية .

أ ... المبادىء البنائية .

ب ـــ الآليات الجسمانية .

جـ ـــ طريقة الاستخدام .

د ــ تطور الكائن الحيّ ( التطور الانطوجينتيقي ) .

هـ ــ التطور التاريخي العرفي ( التطور الفيلوجينتيقي ) .

و ــ قابلية الاندماج في نظام من الأبنية الإدراكية .

والمتداول الآن أن النتائج التى لها أى درجة من العمق أو التركيب تقع فى المقام الأول \_\_ على قدر علمى \_ ضمن البعدين ( أ ) و (ب) ، بل يغلب على ظنى أنها تمت \_ على وجه الخصوص \_ بصلة إلى جانب خاص من البعد ( د ) وهذا الجانب هو خاصية الحالة الأولية .

وفى ضوء المصطلحات المتعارف عليها فإن تشخيص الحالة المكتملة المتحققة ، وحالة لغة بعينها ، هى أجرومية تلك اللغة ، أو نحوها ؛ والمقصود بـ « نحو » اللغة هو نظام القواعد والمبادىء التى قدد خصائص تعاييرها . إن مصطلح النحو الكلى srammar يستخدم ليشير إلى نظام المبادىء الذى يجب لأى نحو أن يتسق معه من حيث هو أمر يتعلق بالضرورة البيولوجية ؛ وعلى ذلك فهو ( أى النحو الكلى ) يعد تشخيصا لجانب هام من جوانب الحالة الأولية . وتفترض إحدى نظريات تطور اللغة وهى فى اعتقادى تنطوى على جانب كبير من الصواب \_ أن النحو الفعلى ، الذى يمثل المعرقة المتحققة ، ينتج عن تثبيت مقايس معينة فى النحو الكلى ، المحدد وراثيا ، مع إضافة مواصفات وتحديدات على هذا فإن إطار محدد تحديدا ضيقا . وبناء على هذا فإن النحو الكلى يحدد الطبيعة الجوهرية للغة البشرية بينا لا يشخص كل نحو خاص سوى حالة خاصة بعينها .

ولتأمل الآن أبعاد الدراسة الستة المشار إليها آنفا . ففي إطار البعد (أ) نجد الخاصية الأكثر أولية في اللغة البشرية تدور حول لانهائية التعابير المتميزة وظيفيا ، وهي لا نهائية لا يمكن إحصاؤها ، على العكس من الأنظمة التي تتميز بالاستمراوية والتواصل (كا في رقص النحل) ، أو التي تتميز بمحدودية شديدة الوضوح (كا في مناداة القرود) . ومن الواضح أن نظاما كهذا يجب أن يستند على نظام محدود من القواعد التي تشخص تصائص تعابير لا يمكن إحصاؤها ، وهذا النظام المحدد هو النحو . وفي حالة اللغة البشرية فإن هذه المبارات التي تمثل البشرية فإن هذه المبارات التي تمثل الانتسواء على فواعد تتعلق بالبناء وتعمل في هذه العبارات . إن الانتسواء تمثيل عميد المبارات . إن الانتسواء الميدود الميارات . إن الانتسواء الميدود الم

التردى recursive embedding ، بأنواعه اغتلفة ، هو الأداة الأساسية لتشكيل عبارات جديدة . ومن أمثلة ذلك الجملة البسيطة ، قرأ الكتاب ، نهى قابلة للانضواء في العبارة الفعلية ، شراء الكتاب الذي قرأه ، وهذا بدوره قابل للانضواء تحت جملة أخرى مثل المورث شراء الكتاب الذي قرأه ، ومن الممكن أن تنصوى هذه الجملة تحت جملة أكبر مثل الاكنوا مندهشين غاية الدهشة إنى أردت شراء الكتاب الذي قرأه لدرجة أنهم شهقوا ، إن التركيبات التي تصاغ بطرائق مختلفة من الانضواء الترددي ، تحدّد لها صور صوتية ودلالية بواسطة قواعد لاحقة . وتكمن هذه الوسائل devices وأما وراء اتساع مدى التعامير الذي يميز جميع اللغات البشرية ؛ كا تسمح لنا بتسمية أشياء وأفعال وخصائص الموسائل المحاليم الذي الموسائل عنده الوسائل بأن نصوغ جملا ذات أنواع مختلفة . وتشكل كل هذه الظواهر الخصائص الألية والأساسية للغة البشرية ، وتفسر الملاحظة التعليدة التي تقول إن اللغة البشرية نظام يرتكز على استخدام وسائل متناهية للتعبير عن اللامتناهي .

وإذا انتقلنا إلى خصائص أقل درجة فى أوليتها فإننا نكون قد دخلنا ضمن إطار دراسة النحو الكلى ، بكل ما فيه من افتراضات حول كيفية تنظيم وتشكيل النُحُو ( جمع نَحُو ) ، والمبادىء التى تحكم تلك الأنظمة البالغة التخصص . وأرى أن أكثر النتائج أهمية قد تم النوصل إليها فيما يتعلق بهذه الأنظمة . وكا ذكرت قبلا فإن هذه النتائج لها مساس مباشر بالطبيعة الجوهرية للغة البشرية ، وأساس نموها لدى الفرد ؛ وهو ما يطلق عليه ( بما قد يوحى ببعض المعانى الحافة المضللة ) و تعلم اللغة » .

وليس بوسعى أن أجمل مثل هذه النتائج هنا . غير أن مثالا عاديا قد يوضح ما ثبت أنه أتجاه مثمر في البحث . ولتأمل القاعدة التي تصاغ على أساسها تراكيب المشاركة كا في قولنا : و شاهد الرجلان أحدهما الآخر » . فالطفل الذي يتعلم اللغة الإنجليزية ، أو أي شخص آخر يتعلمها لغة ثانية ، عليهما أن يتعلماأن "each other" تعبير من تعبيرات المشاركة ، أي أنه إحدى الحقائق المميزة في خصائص نحو اللغة الإنجليزية . ويمجرد أن المشاركة ، أي أن لذكر قبله اسما يعودعليه ، مثلا النامل التعبير يقتضي المشاركة » يتحتم علينا أن نذكر قبله اسما يعودعليه ، مثلا والرجلان في و شاهد الرجلان أحدهما الآخر » ، ويكون معني الجملة التقريبي و شاهد أحيانا في جملة أخرى غير التي يقع ضمنها تعبير المشاركة كا في قولنا : "The أحيانا في جملة أخرى غير التي يقع ضمنها تعبير المشاركة كا في قولنا : وأراد مكلا المرشحين للمرشح الآخر أن يفوز » . وهي جملة يظهر فيها تعبير "win" " يفوز » ؛ ويقع الاسم "the candidates" في موقع الاسم المتقدم الذي يعود عليه التعبير "each other" في موقع الاسم المتقدم الذي يعود عليه التعبير "each other" في موقع الاسم "فعالد المقعل الذي يعود عليه التعبير "each other" في موقع الاسم "وحيانا الذي يعود عليه التعبير "each other" في موقع الاسم "فعالد المقعل الذي يعود عليه التعبير "each other" الذي يعود عليه التعبير "وحيات المتعاللة الرئيسية . وأحيانا المتعاللة المتعاللة الرئيسية . وأحيانا المتعاللة المتع

أخرى لا يمكن أن يكون الاسم المتقدم الذى تعود عليه المشاركة واقعا خارج نطاق جملة "The candidates wanted me to vote for each : المشاركة نفسهاكما في قولنا "Each of the candidates : ولا يكون معنى هذا القول مساويا لمعنى القول other" "wanted me to vote for the other ؛ ويبدو لنا هذا المعنى الثاني واضحا ومعقولا . وقد يترجم على النحو التالى : ﴿ أَواد منى كلا المرشحين أن أعطى صوتى للآخر ﴾ . وقد يؤدى بنا هذا إلى الافتراض أن الاسم المتقدم الذي تعود عليه المشاركة لابد أن يكون « المك الأسمى الأقرب » ، غير أن بطلان هذا يتضح من وجود جمل مثل « كال كلا المرشحين الإهانات للآخر ، "The candidates hurled insults at each other" المرشحين الإهانات وم. الصعب أن نتصور أن الأطفال الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية يتلقون مواصفات محددة حول هذه الأمور ، أو أنهم يزودون بخبرة ذات علاقة بها . والحق أننا في الوقت الذي نجد فيه الأطفال يقعون في أغلاط كثيرة عند تعلمهم اللغة ، فإنهم لا يقعون في أغلاط مثل أن "The candidates wanted me to vote for each other" : يفرضوا أن جملة مثل مساوية في المعنى ( ما لم يجر تصحيح يؤدي إلى ذلك ) للجملة التالية : إن كلا المرشحين أرادني أن أعطى صوتى للآخر ، والحقيقة أنه لم تقدم تجارب ذات علاقة بهذه الأمور لمعظم المتكلمين باللغة الإنجليزية ، كما لم يشر أي نحو تعليمي الى مثل هذه الحقائق . فيدخل الطفل هذه المعلومات \_ بطريقة ما \_ على عملية تعلم اللغة ، أو بتعبير آخر يطبق مبدأ عامًا من مبادىء النحو الكلي ليسمح للمتكلم باختيار سليم للاسم المتقدم الذي تعود عليه عبارة المشاركة ، ولا ينبغي أن يؤخذ هذا على أنه أمر ساذج كما توحي بذلك تلك الأمثلة . إن هذا المبدأ واحد من مبادىء عديدة تفيد في وضع إطار أساسي تتطور في داخله معرفة اللغة أثناء تقدم الطفل صوب الحالة الناضجة من هذه المعرفة ، ويقف هذا المبدأ على قدم المساواة مع العوامل التي تحدد أن هذا الطفل ستكون له القدرة على الإبصار بعينيه الاثنتين معا. وحين نتناول بالبحث مثل هذه المبادىء وتفاعلاتها فإننا نبدأ في الولوج إلى ثراء بناء ملكةاللغة ، التي تمثل أحد عناصر معطياتنا البيولوجية..

أما عن البعد (ب) ( الذي يتناول الآليات الجسمانية التي تتحقق فيها المبادىء البنيوية ) فإننا لا نعرف سوى البسير . ويبدو واضحا أن تجمع مراكز الكلام في نصف من نصفي المخ يلعب دورا حاسما وأن هناك مراكز حاصة للغة ربما تكون متصلة بجهازى السمع والصوت . وهناك حقيقة لافتة للنظر وهي أنه يمكن التغلب على تشوهات حادة تصيب الجهاز العصبي الطرف عند اكتساب اللغة واستخدامها . إن اللغة وظيفة من وظائف البشر البووجية يمكن أن تنضج حتى في ظروف تكون فها الإعاقة بالفة الشدة .

وفيما يخص وظائف اللغة وهو المقصود بالبعد (جـ) ، فهناك بعض الملاحظات العامة فقط ، بالإضافة الى تصنيف مفصل ، يبنا لا يتوفر إلا النزر اليسير في مجال التفسير النظرى . وتتميز اللغة البشرية بأنها تستخدم للتعبير الحر عن الأفكار ولإرساء علاقات اجتاعية ، كما تستخدم لتوصيل المعلومات ؛ ويستخدمها أيضا الفرد ليوضح أفكاره لنفسه ، هذا بالإضافة إلى استخدامات عديدة أخرى . وعلى الرغم من أن البعض يرى أن الملف الأساسي للغة هو تحقيق « الاتصال » فإن مبلغ علمي أنه لا توجد صياغة شاملة فذا الفرض لها مضمون تجريبي ، ولا يمكن التعويل على مثل هذا الفرض إلا في الحدود التي تستخدم فيها مصطلح « اتصال » بمعني فضفاض يجرد هذا الافتراض من كل أهمية تذكر . ولا يوجد أساس لاعتقاد أن اللغة البشرية تستخدم بصورة جوهرية من أجل تحقيق غايات نفعية ، أي أن يكون الهدف هو الحصول على فائدة بعينها .

إن دراسة تطور الكائن الفرد bition (وهو المقصود بالبعد ( د )) تشمل ، في المقام الأول ، النحو الكلي الذي يحدد الإطار الأساسي الذي يتحقق في داخله نمو اللغة عُند الفرد ، بل ويحدد أبعد من ذلك كل ما يمكن معرفته حول بداية نمو اللغة ، وخصائص هذا النمو ، والترتيب النسبي فيه ، وغير ذلك فيما يتعلق بنمو اللغة . وقد درس النحو الكلي في ضوء الخطوط التي أشير إليها في البداية وأميل إلى الاعتقاد أن هناك عدداً من النظريات التي تبشر بالخير ، تنطوى على مبادىء قد تكون لها قدرة النفسير . لقد درس تطور اللغة الفعلي أساسا في مراحله المبكرة جدا ، وكثيرا ما انصبت هذه الدراسة على خصائص لغوية لا نعوف عنها إلى النزر اليسير ، وفلك حتى في مرحلة النفسج ( كالتسمية والظروف الاجتماعية لاستخدام اللغة ) . وفي ضوء هذه التقييدات فإن استخلاص أية نتائج لها صفة العموم ، أو القدرة على الشرح يصبح شبه منعدم . وعلى الرغم من أن هذا العمل له أهمية بالغة فيجب ألا يغيب عن الذهن ضرورة تناوله بشيء من المغيم . إن الحيو يسبق المشي ، وهناك حركات أولية سابقة على تحليق الطيور ، ولكن يجب الحذر من استنباط خصائص نميزة لبعض النظم البيولوجية من مجرد ملاحظة تجلياتها المبكرة .

أما فيما يخص تطور اللغة الشوق ( وهو المعنى بالبعد (هـ) ) فإن الدليل عليه لا يزال ضئيلا . ويبدو معقولا أن نفترض أن تطور ملكة اللغة كان تطورا خاصا بالجنس البشرى بعد مرور زمن طويل على انفصاله عن القردة العليا . كا يبدو معقولا كذلك أن نفترض أن امتلاك هذه الملكة اللغوية قد منح الجنس البشرى مزايا عظيمة بالنسبة لعملية الانتقاء ، حتى أن هذا الامتلاك قد يكون العامل الرئيسي في النجاح البيولوجي المتميز للجنس البشرى ، وهذا النجاح هو تكاثره . وإذا اكتشفنا أن هناك أجناسا أخرى لها القدرة نفسها ، ولكنها لم تفكر أبدا في استخدامها رغم الفوائد التي تترتب على هذا الاستخدام ، وذلك حتى قام الجنس البشرى بتعليم تلك الأجناس ، إذا ما اكتشفنا أمرا كهذا كان ذلك من قبيل الأعجوبة البيولوجية تماما ؛ كما لو أننا كناً قد اكتشفنا في بقعة نائية من الأرض

أجناسا من الطيور لها القدرة على الطيران دون أن يكون قد خطر على بالها أن تطير . ولا يكاد يوجد ما يشير إلى حدوث مثل هذه الأعجوبة البيولوجية . وتما لا شك فيه أن استقامة الجسم كانت عاملا في النجاح البيولوجي البشرى ، وأنه مهما يكن من تدريب الكلاب والحيول على المشى بطريقة أو بأعرى كما أشير إلى ذلك مرارا وتكرارا — على الرغم من هذا كله — لا يمكننا أن نخلص إلى أن القول بأن قدرتها على المشى سلوك بيولوجي موقوف عليها ، يساوى قولنا إن المشى على القدمين جزء من خصائص الجنس البشرى .

أما فيما يتعلق بتفاعل ملكة اللغة مع أنظمة إدراكية أخرى ( وهو المقصود بالبعد (و) ) فإن الدراسة ما زالت في مرحلة ما قبل النضج في انتظار التوصل إلى تحليل أعمق لأنظمة أخرى وثيقة الصلة بها . وغة سؤال يطرح بخصوص بعض النقاط الجوهرية في دراسة اللغة ولا سيما عندما يتعلق الأمر بدراسة معنى الكلمة ، وتلك المسألة يبدو أنها تمس بطريقة جوهرية أنظمة أخرى تتعلق بالمعرفة والاعتقاد وأنها لصيقة بها وهي مسألة تثير كثيرا من المناقشات في الوقت الحالى . إن دراسة معنى الكلمة المفردة ليست على وجه المدقة جوءا من دراسة اللغة بل إنها تخص أنظمة إدراكية أخرى لا تتعلق باللغة إلا جزئيا من باب ما يكن أن يسمى « الإدراج في تصنيف » labelling ، وهذا القول في اعتقادى صحيح إلى حد بعيد . فإذا صح هذا الفرض صح أن نقول : إن دراسة دلالات اللغة البشرية ستعنى بخصائص تأليفية أي بالطرق التي بمقتضاها يتآلف معنى الجملة مع معنى

وتتعلق كل الملاحظات السابقة بالسؤال الأول وهو : ما هي **اللغة البشرية ؟** أما الآن فعلينا أن نتاول بالمناقشة السؤال الثاني وهو : ما هي **اللغة ؟** 

فعندما تساءل عما إذا كانت أنظمة أخرى كالموسيقى أو غيرها من الأنظمة التى تلقن للقرود لغات فإننا لا نثير تساؤلا ذا علاقة بالعلم \_ كا أسلفنا القول \_ إلا إذا أصبح مفهوم اللغة محددا . وبينا تعتبر اللغة البشرية خاصية بيولوجية يمكن دراستها كا يدرس نظام الإبصار البشرى ، فإن الشيء نفسه لا يصدق بالنسبة للغة ( أو الرؤية أو التنقل ) . والسؤال المطروح حول ما إذا كانت بعض الأنظمة الأخرى « تشبه » اللغة البشرية ، هو تساؤل يتعلق بالفائدة التى يمكن أن نستمدها من استخدام استعارة ما رغم أنه \_ كا ذكرت من قبل \_ يمكن أن نتصور أن تنار يوما ما بعض التساؤلات المفيدة حول التشاكل أو التاريخ النشوئى ، فإنه من المهم أن نوضح هذه النقطة المنطقية التى يؤدى تجاهلها إلى اضطرابات ومناظرات جوفاء . وعندما يقرأ المرء في صحيفة جماهيية كصحيفة « النيويووك تايز » ما نصه : « لم يعد من المجدى إثارة جدل جاد حول ما إذا كانت القرود العليا يمكن يعد يثير الجدل الحاد . فالحقيقة أنه ليس هناك جدل جاد بخصوص ارتقاء القرود العليا إلى يعد يثير الجدل الحاد . فالحقيقة أنه ليس هناك جدل جاد بخصوص ارتقاء القرود العليا إلى مستوى اللغة البشرية ، كما أنه ليس هناك جدل جاد بخصوص استطاعة البشر أن يطيروا مثل الطيور رغم بعض التشابهات السطحية . أما فيما يتعلق باللغة بمعنى مختلف عن معنى اللغة البشرية ، مما لم يتحدد بعد ، فليس ــ ولا يمكن أن يكون ــ هناك جدل جاد حيث لا يوجد أصلا سؤال يدور الجدل حوله .

والآن ما الفائدة التي نجنيها من الاستعارات والقياسات؟ إن تساؤلا كهذا تصعب الإجابة عليه بحكم الحالة التي نحن بصدد مناقشتها . فمثلا ، أحرز شتراوب Straub وعلماء آخرون (" نجاحا في مجال تدريب الحمام على نقر أربعة أزرار بالتوالي وهذا للحصول على الغذاء ، ولنفترض أننا أطلقنا على الأزرار الأربعة تلك على التوالي التسميات التالية : « من فضلك » ، « اعط » ، « ني » ، « الطعام » ، أيكننا أن نقول آنئذ : إن الحمام قد أثبت أنه يمتلك القدرة على استخدام اللغة بطريقة بدائية ؟ إن هذا التساؤل يشبه إلى حد كبير التساؤل المتعلق بإمكانية طيران بني الإنسان إلى المدى الذي يبلغون فيه درجة طيران الدجاج، ويخفقون في الوصول إلى مدى طيران الإوز الكندى. ولم يبلغ هذا التساؤل بعد منزلة من النضج أو الأهمية إلى الحد الذي يجعله جديرا بالإجابة . إن جل ما نستطيع أن نفعله هو البحث في القدرات المتعلقة بالسلوك المتسلسل الترتيب ، وبالتمثيل الرمزي ، وغير ذلك ، عند الحمام أو الكلاب أو الشمبانزي ، وعند كاثنات حية أخرى ، متسائلين عن كيفية وماهية النواحي التي تضاهي فيها هذه الأنظمة ملكة اللغة البشرية المعطاة بيولوجيا . وإذا ما تم البحث في الأبعاد الستة التي ناقشناها بشيء من الإيجاز ، في حدود ارتباطها بملكة اللغة ، يبدو لي أن المشابهة ضئيلة بين كل واحد من هذه الأنظمة وبين اللغة البشرية ، ويتضح ذلك بصفة خاصة في الميادين التي عرفنا فيها عن اللغة البشرية ما يستحق الاهتمام وهنا تكمن \_ بالضرورة \_ الأهمية الحقيقية للتساؤل .

أما ما يتعلق بالمبادىء البنائية وما يتصل بها من مسائل تتصل بالنحو الكلى ( ذلك يمت دون شك بصلة للبعد (د) ) فإن الأنظمة التي تلقن للقرود وغيرها من الأجناس أختلف عن اللغة البشرية على المستوى الأكثر بدائية وأولية ، وهي أنظمة — كما يفهم من التقارير التي قدمت حتى الآن \_ محدودة إلى حد كبير من حيث المبدأ ( إذا استثنينا بعض الوسائل الهامشية كالعطف مثلا ) ، وتتسم هذه النظم بخلوها من أي فكرة ذات قيمة عن الجملة ، ويخلوها من قواعد الظهور الترددي التي تحكم الانضواء ، أو عمليات التعلق التركيبي ؛ ومن هنا فإنها تندر ج تحت نوع من الأنظمة يختلف تماما عن نظام اللغة البشرية من جهة تركيبها الجوهري الشكلى ، وكذلك من جهة العناصر الأساسية للدلالة في اللغة البشرية مثل الجهة ، وأفعال القلوب والوصف والافتراض والتصوير ، وما إلى ذلك من أمور تفتدها تماما تلك الأنظمة . وإذا ما تركنا هذا إلى خصائص أقل أولية للغة البشرية فيتضح أنه ليس ثمة أوجه شبه بينها وبين الأنظمة التي تلقن لأجناس أخرى ، وقد لوحظت أوجه

النشابه في عموميات مثل « استخدام الرموز » عند الإحالة ، أو التعبير عن الحدث ، أو الرعالة ، وربما بعض صور الاستبدال في أطر محدودة . وعلى الرغم من أن اللغة البشرية تحتوى على هذه الخصائص ، فليس هناك ما يؤيد الافتراض القائل باختصاص أي من اللغة البشرية أو الإنسان أو القرود العليا بتلك الخصائص .

وقد تقارن بالقرود العليا ـــ مع شيء من التحفظ ـــ الكائنات البشرية التي تعانى عجزا لغويا شديدا ، وكذلك الذين يفتقرون إلى القدرة العصبية التي تمكنهم من امتلاك اللغة ؛ وقد يقارن هؤلاء بالقرود العليا في قدرتها على تعلم بعض الأنظمة الرمزية المتعارف عليها . ولقد سجلت نتائج من هذا القبيل تتعلق بتدريب المرضى المصابين بالحبسة ( أي فقد القدرة على الكلام نتيجة أذى أصاب الدماغ ) على كيفية الاتصال باستخدام نظام رمزى يختلف عن نظام اللغة الطبيعية (1). ويشير هذا العمل إلى أن المرضى المصايين بالحبسة إصابة شديدة يمكنهم أن يستخدموا نظاما مكونا من رموز بصرية يعينهم على الاستجابة للرُّوامر ، أو الرد على الأسئلة ، أو وصف الأحداث داخل بيئتهم المباشرة ، وربما يعينهم أيضا على التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم الخاصة ، وقد يتم ذلك في إطار محدود من الانتاجية (" ؛ ولكن « تكون القدرة على استخدام نظام رمزى ذى تنظيم معقد معوقة إلى حد بعيد ، ، وكذلك تكون التلقائية في أدنى صورها(١) . كما لوحظ أيضا أن ثمة وجها للمقارنة بين أداء هؤلاء المرضى وأداء القرود(٧) . وبوسع المرء أن يستنبط أن عملا كهذا يوحي بأن القرود من هذه الجهة تتشابه مع الكائنات البشرية التي ينقصها «عضو اللغة » ؛ وهو تشابه مقايس لقدرة الطيور المقصوصة الأجنحة على الطيران إذا قورنت بها قدرة بني البشر على الطيران ، هذا على الرغم من أننا نشك في قيمة مثل هذه المقايسات المبهمة .

أما ما يخص الأبعاد (ب) ، و(ه) ، و(و) ، ( وهى الآليات الجسمانية ، والتطور الحاص بالتاريخ النشوقي philogenetic ، وقضية التفاعلات ) فإن معرفتنا بها قليلة جدا ، إلى الحد الذي يجعل الجدوى من تتابع المقايسات فيها ضئيلة جدا . وبيدو أن اللغة البشرية تشتمل فى داخلها على تراكيب عصبية لا توجد على الصورة نفسها فى حيوانات عليا وهو المقصود بالبعد (ج) فيوجد فى استعمال تمام الانفصال . أما ما يخص استخدام اللغة وهو المقصود بالبعد (ج) فيوجد فى استعمالت اللغة ما هو أولى وبدائى كسرد الحكاية ، وطلب المعلومات لجرد تعزيز الفهم ، والتعبير عن رأى أو أمنية ( دون أن يكون لذلك صلة سلوك الأطفال صغار السن جدا ، وبيدو منقطع الصلة تماما بوطائف أنظمة القرود ؟ تلك الوطائف النظمة القرود ؟ تلك الوطائف النامية كما أكد ذلك رومبا وجيل (^^ وأخرون . وقد يتبين ، فيما بعد ، أن

وظائف هذه الأنظمة تقف على قدم المساواة مع حصائص الأنظمة البديلة التي يتم تلقينها للمصاين بالحبسة إصابة شاملة . ومن الواضح هنا أيضا أنه ليس هناك الكثير مما يصلح مادة ثرية لعقد المقارنات ، ذلك لأن الفهم الحالي للمشكلة لا يتجاوز حدود التصنيف الموسع .

ولدى نظرنا للبعد المتبقى ، وهو المقصود بالتطور الذي يطرأ على الكائن الفرد ontogenic development(s) ، إذا ما أغفلنا تماما الفوارق النوعية والمتعددة تعددا واضحا على مستوى مبادىء النحو الكلي ، يتضح أنّ اللغة البشرية يكتسبها الإنسان دون جهد يبذل ، ودون تدريب ؛ وهذا ما يتعارض تعارضا صارخا مع الأنظمة الملقنة للقرود . وبما أن النتائج التي يتم التوصل إليها مختلفة من حيث القيمة إلى حد كبير فإنه من غير المفيد تتبع الاختلافات في طرائق اكتساب معرفة الأنظمة . وربما يتحتم عليّ أن أوكد أن الدور المحدد الذي تلعبه الخبرة في إطلاق نمو اللغة وتحديد معالم هذا النمو ، إنما هي مسألة \_ بالضرورة \_ في غاية الأهمية . ومن الجلى أن للتجربة تأثيرا محددا في التشكيل \_ فالإنجليزية ليست اليابانية \_ ومن المحتمل أن بعض التفاعلات الاجتماعية قد تكون ضرورية لإطلاق تلك العملية ؛ كما تبين ذلك عند دراسة نظم بيولوجية أخرى . ولما كانت بعض التجارب الحاسمة مستبعدة لأسباب أخلاقية ، فليس بمقدورنا إذن أن نجيب على مثل هذه التساؤلات مباشرة من خلال التجربة . وتجب الإشارة إلى بعض الدراسات الحديثة التي أشارت إلى أن أطفالا صماً ، حصيلتهم اللغوية صفر ، قد طوروا بصورة تلقائية نظاما من العلامات له شبه باللغة البشرية على نحو لافت للنظر ، فقد أفيد أن أحد هؤلاء الأطفال البالغ من العمر ثلاث سنوات قام بإنتاج جمل بلغ طولها ثلاث عشرة علامة (١٠٠ . ولو علم كيف يمكن أن يتطور مثل هذا النظام بعد هذه المراحل المبكرة ؛ فإن ذلك سيكون في غاية الإثارة والأهمية .

ويلاحظ مما سبق صعوبة إبراز بعض المقازات ، ومن ثم قد نتساءل عن جدوى طرح مثل هذا النساؤل . ويبدو لى أن التشابهات التى لوحظت بين اللغة البشرية والأنظمة الملقنة للقرود لا توحى بشىء ذى بال ؛ ويتضح ذلك — على الأقل — فى المجالات التى عرف عنها شىء لا يستهان به حول اللغة البشرية ، وقد انتقد بعض الباحثين ، فى مجال الأنظمة البشرية المخاصة بالقرود مثل هذا الانجاه لعقد المقايسات بين هذه الأنظمة واللغة البشرية انتقادا عنيفا . فقد ذهب جاردنر وزوجته — فى مقالة يستعرضان فيها مثل هذه الأبحاث ( وهى مقالة وشبكة الصدور ) (('') — إلى أن هذه الأبحاث برمتها — باستثناء أبحاثهها ها — يقوضها قياس باطل ؛ وهذا القياس هو أن الباحثين قد أعطوا للرموز التى تم تلقينها للقرود قيما مستقاة من اللغة البشرية ، كما هو الحال فى مثال الحمام الذى طرحناه على سبيل الفرض فى مستهل هذا البحث ، وقد قاد ذلك إلى استنتاج غير صحيح مضمونه أن الرم ، الذى قوبل من قبل الباحث البشرى ، بمصطلح من اللغة البشرية لا يزال مستعملا

من قبل القرود مقرونا بما له من خصائص فى اللغة البشرية ( وقد قدم الباحثان أيضا ملاحظات نقدية أخرى لا تخص بحثنا هذا ) . ويزعم جاردنر وزوجته أنه لو تم إسقاط مثل هذه الفروض الباطلة فلن يظهر أى أثر للقدرات « اللغوية » فى الأبحاث التى قاما بدحضها . ويعتقد العالمان أنهما استطاعا التغلب على هذه الصعوبة فى عملهما الخاص لا تنهما على وجه التحديد \_ قد لقنا قرود الشمبانزى لغة بشرية فعلية تسمى Ameslan لأنهما \_ على وجه التحديد \_ قد لقنا قرود الشمبانزى لغة بشرية فعلية تسمى لفقة الإشارات الأمريكية ) ؛ غير أن دعواهما تلك تتطلب بالضرورة دليلا . فلقد لقنا القرد « واشو » ( وقرودا أخرى ) رادين نقداهما سوى ذلك ؛ فقد قاموا بتلقين « لانا » و« سارة » علامات لما ما يعادلما فى اللغة الطبيعية . وقد كان التعادل فى كلتا الحالين مفروضا من قبل الباحثين ، والسؤال الآن هو هل هذا التعادل صحيح ؟ أى أن السؤال المطروح ، الآن ، إنما يدور حول ما إذا كانت القرود تستخدم الرموز بخصائصها التي تحملها فى اللغة الطبيعية . وهذا التساؤل الأخير يصدق أيضا على منهج جاردنر وزوجته ( وهو منهج يقام فيه التعادل على أساس التشابه فى المورة المرتبة أو ركما المطابقة فيها أيضا ) ، كا يصدق السؤال نفسه على أبحاث بريماك وروميا ، وآخرين ممن نقدهم جاردنر وزوجته .

ويرى جاردنر وزوجته — إلى جانب ما سبق — أن تجربتهما مع قرود الشمبانزى استخدمت فيها الرموز بطريقة مشابهة لاستخدام صغار الأطفال للرموز ؟ الأمر الذى قادهما إلى استنتاج مؤداه أن قرود الشمبانزى هذه ، تظهر معالم المراحل الأولى « لتطور اللغة » على نفس النحو الذى يظهره الأطفال الصغار . ونعود فنقول : إن هذا القول أيضا ينطوى على مغالطة . وكما لوحظ مرارا وتكرارا فإن الأطفال يظهرون « سلوك لغة طبيعية أولى » بسبب المراحل المتأخرة التى أنجزت لا غير ، فقد يرفع الطفل ذراعيه إلى أعلى ويتزهما إلى أسفل على النحو الذى يفعله الفرخ بجناحيه ولا ينبغى أن يقودنا هذا إلى القول بأن الطفل يظهر « حركات طيران أولية » .

وخلاصة القول إنه إذا كان النقد الذي يوجهه جاردنر وزوجته إلى الأبحاث الأخرى صحيحا في هذا المضمار ؛ فإنه ينطبق بحذافيره على أعمالهما نفسها . فاستخدام رموز تتم معادلتها من قبل الباحث برموز Ameslan ( ولو كان هذا التعادل تطابقا في الصورة المرئية ) ، لايترتب عليه الاستخدام الفعلى لنظام ه أمسلان ، Ameslan كما استنتج الباحثان خطأ ؛ فمن الواضح أن التصرف ، يطريقة لها شبه ما بالمراحل المبكرة لظهور أو انبثاق نظام ما من أنظمة جنس آخر ، لا يساوى بالضرورة إنتاج التجليات الأولى لهذا النظام . ويعود بنا ذلك ثانية إلى التساؤل حول ما إذا كانت إقامة بعض الأقيسة مجدية أو موحية . وتطوى نفس المقالة على بعض الأنواع الغربية من المحجع ؛ إذ يقتبس جاردنر

وزوجته ملاحظتي التي مؤداها « أن امتلاك اللغة البشرية \_ على قدر علمنا \_ يرتبط بنوع خاص من التنظيم الذهني ، ولا يرتبط بمجرد وجود درجة عالية من الذكاء » . وقد قادهما هذا إلى الاستنتاج الخاطيء ، بأن وجهة النظر هذه تنطلق من الاختلافات الظاهرة إلى استنتاج مؤداه أن ثمةً مجموعات مختلفة أختلافا جذريا من القوانين تحكم أنماطا مختلفة من السلوك ، . وهذا ليس صحيحا ، حيت لا يفهم من ملاحظتي شيء مما ذكراه بخصوص مجموعات شتى من القوانين . واتساقا مع هذه الملاحظة فقد لا تكون هناك ، قوانين عامة للسلوك ، على الإطلاق ، أو قد تكون القوانين التي تحكم كل أنواع السلوك هي نفسها التي تنطبق على أنظمة مختلفة من التنظيم الذهني . ويظل الباب مفتوحا أمام التساؤل ؟ وهذا لا يغير شيئا من الالتزام بتناول اللغة من حيث هي ظاهرة بيولوجية طبيعية . وربما نبعت استنتاجاتهما الخاطئة من افتراضات تتعلق بأنظمة بيولوجية طبيعية ، وهي افتراضات تتصف بالغرابة على أقل تقدير . وعليه فإنهما يجادلان « أنه إذا ما بدا شكل من أشكال السلوك كاللغة البشرية مختلفا في خاصيته عن أشكال أخرى من السلوك البشرى أو الحيواني ، فإننا لا نتخذ من ذلك ذريعة لترك البحث عن قوانين عامة ( أي « القوانين العامة للسلوك " . ن.تش ) ، وبدلا من ذلك فإننا يجب أن نتساءل عن صدق ما هو قائم أمامنا من ملاحظات » . ويبدو أنهما يعتقدان أن اكتشاف نظامين ينتظمان ويعملان على أساس مبادىء مختلفة ، ينطوى على ترك البحث عن « قوانين عامة » ( وهو ما قد يؤدى إلى إنكار وجود « قوانين عامة للسلوك » ذات أهمية ، غير أن هذه قضية أخرى تماما ) . ومن الصعب فهم وجهة النظر التي يحاولان إثباتها . ومن المؤكد بداهة أن اللغة البشرية لا تبدو فقط مختلفة ، بل هي إلى جانب ذلك ذات خصائص مغايرة لأشكال أخرى من السلوك الإنساني والحيواني التي تختلف بدورها في خصائصها عن بعضها البعض ، كنسيج حيط العنكبوت أو بناء عش ، أو صيد السمك ، أو إحكام رباط الحذاء وغير ذلك كثير . إن قبول هذه البديهيات لا يعني ترك البحث عن قوانين عامة ، على الرغم من عدم وجود ما يدعو إلى الاعتقاد ــ على خلاف ما يعتقده جاردنر وزوجته ــ بأن هناك قوانين أساسية للسلوك « تتركب ويعاد تركيبها » لإنتاج « التنوع الثرى الذي نلحظه في هذه الحالات وحالات أخرى غيرها ». ففي الواقع إنه لمن الصعب أن نتصور معقولية اقتراحاتهما التي يقدمانها على أنها بديهيات بالنسبة « لعلم النفس » .

ویمکن أن نتصور أن هناك قوانين للسلوك تتسم بأنها أساسية وعامة ، ولا يمكن الاستهائة بها ، وأن لها حدا تجريبيا هاما ولها قوة مفسوة ، على الرغم من أن ما كتب حول هذا الموضوع لا يقترح شيئا من هذا — على حد علمى . غير أن هذا الفرض ليس — على أية حال \_ نتيجة ضرورية تنجم عن الالتزام بدارسة السلوك بوصفه ظاهرة طبيعية يولوجية ، وبالأحرى فإن إلتزاما كهذا لا يؤدى بنا إلى تأكيد أن جميع أشكال السلوك للكائنات الحية قاطبة تندرج تحت « قوانين السلوك » العامة ، إذا أخذنا هذا المفهوم بمعنى

عدد ( من ناحية كونها متميزة عن القوانين البيولوجية أو الطبيعية ) . ومن المغالطات التى تعج بها مناقشة هذه القضايا ، على سبيل المثال ، الاعتقاد أن مبادىء النشوء البيولوجى يترتب عليها اعتناق نظرية تقول بنوع من « التواصل » ، وبالرغم من شيوع هذه الفكرة فلم يتضح نوع التواصل هذا . ومع أن السليم المبدئي ( بمثل هذا ) معقول ومقبول فإن استخلاص نتائج محددة منه أمر يستدعى الحذر والحيطة .

ولو افترضنا ما يتعارض مع التوقعات الطبيعية ؛ كأن تكتشف الدراسات في المستقبل أنه بإمكان القرود ، أو أنواع أخرى ، اكتساب لغة تشترك مع اللغة البشرية في أهم خصائصها ، وفي المجالات التي يعرف فيها شيء عن اللغة البشريَّة ، إلى الحد الذي يجعل إقامة القياس مجدية ــ فماذا عسى أن يفيدنا هذا الكشف في معرفة طبيعة اللغة البشرية وأصل نشأتها ؟ والجواب على ذلك هو : القليل جدا . وبصورة شبيهة بما قيل ، لو افترضنا أن مدربا رياضيا أراد المغامرة لاكتشاف حركة للذراعين لم تكن قد جربت من قبل ، وأدى ذلك إلى أن يتمكن البشر من الطيران كالدجاج ؛ فإن حقيقة ما هو وارد في هذا الفرض لن تكون ذات فوائد جمة بالنسبة لعالم أحياء ركز جلّ اهتمامه على دراسة آليات طيران الطيور ، أو الأسس الوراثية لأصل نشوئها . والحقيقة أننا إذا ما اكتشفنا أن القرود تملك قدرة كامنة على امتلاك اللغة البشرية ، أو شيئا شبيها بهذا إلى الحد الذي يجعل إقامة الأقيسة أمرا ذا دلالة ؛ فإن ذلك سيؤدى بلا شك إلى ابتكار برامج تجريبية من نوع محرم إجراؤه على البشر لوازع أخلاق ، ولا أهدف إلى القول إن الوازع الأخلاق ما كان ليثار ، أو ليس مثارا بالفعل ، في حالة التجارب التي تقتحم الظروف الطبيعية للأجناس غير البشرية اقتحاما . ولذا فقد يشعر العلماء بأنه مباح لهم أن يسيروا قدما نحو تصميم بيئات مصطنعة ، أو أن يجروا تجارب تقوم على استئصالَ بعض الأعضاء ، أو أن يجروا جراحات على الأجنّة وغير ذلك من الأبحاث التي يتوقع منها الوصول إلى فهم طبيعة هذه القدرة الكامنة وأساسها الفيزيقي . غير أنه ، بغض النَّظر عن هذه الاحتالات ( مع طرح القضايا الأخلاقية جانبا ) يتضح لنا أنه إذا اكتشف أن بعض الأجناس الأخرى تملك القدرة على الوصول إلى لغة بشرية أولية ، وقدرة على استخدامها استخداما شبه بشرى ، قد يترك هذا الاكتشاف المشكلات العلمية المتعلقة باللغة البشرية حيث هي الآن . وسنواجه بمشكلة ذات شقين ، بدلا من المشكلة الواحدة التي تتبناولها البحوث الجارية الآن ، ألا وهي : ما هي طبيعة اللغة البشرية في مرحلتها الناضجة والأولية ؛ وهي في النهاية مسألة تتعلق بالبيولوجيا البشرية . وفي ظروف افتراضية بحت كتلك ، تظل مسألة طبيعة اللغة البشرية كما هي عليه الآن ؛ وإن كان علينا أن نواجه مشكلة إضافية أخرى تتعلق بتوضيح بقاء هذه القدرة كامنة في أجناس أخرى كهذه ، على الرغم من المميزات الانتقائية التي كانت ممارستها تزودها بها . ومن فضول القول أن نقرر \_ في ضوء ما نعلم \_ أن مثل هذه الافتراضات لا تتجاوز حدود الجدل النظرى. وتلخيصا لما قبل ، فإنه يبدو أن الأعمال الحديثة تؤكد ، على وجه العموم ، الفرض التقليدى المألوف ، المنضمن أن اللغة البشرية التى تتطور حتى فى أدنى درجات الذكاء البشرى وتحت أشد أنواع المعوقات الفيزيقية والاجتاعية ، تظل فوق قدرات الأجناس الأحرى ، حتى فى أكثر خصائصها بدائية ؛ وقلك مسألة أكد عليها بإحثون من أمثال الأحرى ، حتى فى أكثر خصائصها بدائية ؛ وقلك مسألة أكد عليها بإحثون من أمثال ويدو و قضية نمط مختلف من التنظيم الأمر أما بخصوص القيمة التي السنتخلصها من إجراء الأقيسة بين اللغة البشرية وأنظمة أخرى أما كالأنظمة المديلة الملقنة للمصايين بالحبسة أو أنظمة القرود ) ، فإن الم يجب أن يتربث فى الحكم ؛ كما في حالات أخرى من الأقيسة البيولوجية الأخرى مثل القفز أو الطيران . وكا ذكرت توا ؛ فليس من الغريب أن تؤكد دراسة متأنية الاعتقاد التقليدى المتضمن أن تمتدين فرعة بالغة البضوح بين البشر وأجناس أخرى في « القدرة على اكتساب اللغة » ، آخذين فى الحسبان المعيزات الانتقائية المائلة التي تمنحها اللغة للبشر ، فى حقية من التطور البشرى تعتبر وجيزة إذا ما قيست بمعايير التطور النشوئي .

ولأسباب لم تتضح لى بعد فقد أثار هذا الموضوع قدرا كبيرا من الجدل ، على الأقل قى مناقشات ذائمة الصبت ؛ ولهذا السبب أرى واجبا على أن أجلى نقطة ما كانت فى ذائها تحتاج إلى توضيح : إن دراسة الأنظمة الرمزية الملقنة للقرود ستكون ، بلا شك ، مثرية من حيث التعرف على قدراتها الذهنية ، وركما يساعد ذلك على معرفة مواضع الأنظمة الإدراكية الحاصة بالإنسان على نحو أدق ؛ وهو إسهام ينطوى على أهمية قصوى . غير أنه ليس من الواضح ، بالنسبة لى ، أن يتوقع من هذا العمل إلقاء مزيد من الضوء على ما يبدو لى ملكات بشرية خاصة وثابتة بيولوجيا كالقدرة اللغوية ، أو أن دراسة اللغة البشرية ستفضى إلى تمهيد الطريق أمام دراسة اتصال القرود أو ذكائها ، كما لا تؤدى دراسة القفز لمسافات طويلة إلى معرفة كنه طيران الطيور .

#### الهوامش

- Richard Gregory, "The Grammar of Vision", The Listener, Feb. 19, 1970.
- Harold T.P. Hayes, "The Pursuit of Reason", N.Y. TimesMagazine June 12, 1977. (Y)
- R. O. Straub et al. "Representation of a Sequence by Pigeons," Unpublished (\*) Manuscript, Depatrment of Psychology, Columbia University, 1978.
- A. Velletri-Glass et al., "Artificial Language Training in Global Aphasics", (1) Neuropsychologia 11, 1973, 95-104
- H. Gradner et al., "Visual Communication in Aphasia," Neuropsychologia, 14, 1976, 275-92

L. Davis and H. Gardner, "Strategies of Mastering Visual Communication System in Aphasia" in Origins and Evolution of Language and Speech (= Annals of the NY Academy of Sciences 280). by S. R. Harnad, H.D. Steklis, and J. Lancaster, 885-97.

Gardner et al., "Visual Communication ..."

Davis and Gardner, "Strategies of Mastering ..."

Velletri-Glass et al., "Artificial Language ..." (Y)

Rumbaugh and T. Gill, "The Mastery of Language-Type Skills by the Chimpanzee (A) (PAN)" in Origins and Evolution of Language and Speech (= Annals of the NY Academy of Sciences 280), ed. by S. R. Harnad, H. D. Steklis, and J, Lancaster, 562-78.

- H. Feldman et al., "Beyond Herodotus: The Creation of Language by Linguistically (%)
  Deprived deaf Children", in Action Gesture and Symbol: The Emergence of
  Language, ed. by A. Lock, New York, Academic Press, 1977.
- S. Goldin-Meadow and H. Feldman, "The Development of Language-Like Communication Without a Language Model" Science 197. July 22, 1977, 401-03
- R. A. Gardner, and B. T. Gardner, "Comparative Psychology and Language (\(\bullet\)) Acquisition", in **Psychology and the State of the Art** (= Annals of the NY Academy of Sciences), ed. by K. Salzinger and F. Denmark, Forthcoming.

# ب سيهيوطيقا الأدب

# سيميوطيقا الشعر: دلالة القصيدة

## مايكىل ريفاتير

# ترجمة فريال جبوري غزول

يعرف الناقد المعاصر ريفاتير على أنه أحد مؤسسي الأسلوبية الحديثة . لقد نشأ ريفاتير في مؤسس الأسلوبية الحديثة . لقد نشأ ريفاتير في فرنسا ثم نزح إلى الولايات المتحدة للدراسة ثم التدريس الجامعي . ولقد نشر أربعة كتب ترجمت إلى لفات أوروبية عديدة وإلى اليابانية ، كما أنه كتب ما يناهز سبعين مقالاً نقدياً . وقد جمع ريفاتير بين السيميوطيقا والأسلوبية في كتابه سيميوطيقا الشعر الذي احترنا منه الفصل الأول للترجمة .

Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry (Bloomington : Indiana University Press, 1978), pp. 1-22.

وقد ترجمنا الفصل المذكور كاملاً ولم نسقط منه إلا الفقرة الأعيرة التي يتحدث فيها المفصل المؤلف باقتصاب عما سيفعله في الفصول الأخرى من الكتاب . ويمثل هذا الفصل منطلقات ريفاتير ومنهجيته ، وقد أشرنا إلى هوامش المؤلف كلها بالأوقام ( مع اختزال مادتها أحياناً لفرض عدم إرهاق القارىء بالتفاصيل المطولة ) ، كا قمنا بإضافة هوامش لتقريب بعض المفاهيم إلى القارىء وأشرنا إليها بالنجمة (\* )

تختلف لغة الشعر عن الاستخدام العادي المألوف للغة ، وهذا أمر يدركه القارىء العادي وحتى القارىء الساذج . حقيقة إن الشعر كثيراً ما يوظف كلمات لا ترد في الكلام العادي وغالباً ما يتميز بنحو خاص \* ... قد تصل خصوصيته إلى الاقتصار على قصيدة معينة لا أكثر ... إلا أن الشعر قد يستخدم أيضاً نفس الكلمات ونفس التراكيب النحوية التي تستخدمها لغة الحياة اليومية . فنلاحظ في الآداب العربقة أن الشعر يتأرجح ابتعاداً واقتراباً من لغة الحياة اليومية . وبتوقف الاعتيار بين هذين الاتجاهين على تطور النوق وتغير القيم الجمالية . وسواء ساد الاتجاه الأول أم الثاني فهناك عامل ثابت لا يتغير وهو أن الشعر يعبر دوماً عن المفاهم والأشياء بشكل غير مباشر ، أو أن الشعر يقول شيئاً آخر .

وأسلم من جانبي بأن الفارق الذي نلمسه \_ على صعيد التجربة \_ بين الشعر

واللاشعر فارق يمكن أن يتضح إتضاحاً كاملاً بطريقة تضمّن النص الشعري للمعنى . والغرض من دراستي هو تقديم وصف واضح ومتاسك لبنية المعنى في القصيدة .

وقد قامت محاولات عديدة من أجل هذا الغرض ، معتمدة في الغالب على علم البلاغة . وأنا لا أنكر قيمة مفاهيم بلاغية كالصور البيانية figure والمجاز trope ولكن هذه التصنيفات ــ سواء كانت واضحة كالاستعارة والكناية أو مبهمة كالرمز ( بالمعنى الذي يستخدمه النقاد لا بالمعنى السيميوطيقي ) ــ لا ترتبط بنظرية القراءة أو بمفهوم النص .

وبما أن الظاهرة الأدبية ليست إلا علاقة جدلية بين النص والقارى، ('') ، فلابد أن نتأكد \_ عند صياغة هذه الدياليكتيكية \_ من أن ما نقوم بوصفه هو ذاك الذي يستوعبه القارىء فعلاً أثناء القراءة ، وأن نتساءل إذا ما كان القارىء ملزماً بقراءة معينة للنص أم أن له حرية الاختيار بين قراءات عديدة للنص ذاته . كما ينبغي لنا أن نفهم كيف يتم إستيعاب النص .

وفي الميدان الأدبي الفسيح يبدو لي الشعر ـــ بصورة خاصة ـــ مرتبطاً بمفهوم النص . فلا يمكننا أن نميز بين الشعر والأدب إلا عندما نعتبر القصيدة كياناً محمداً .

ومنطلقى الأساسي في هذا البحث هو التعامل مع الحقائق المتاحة للقارىء والتي يدركها عند تعامله مع القصيدة كنص متناه .

ومن خلال هذين التحديدين المذكورين نجد أن هناك ثلاثة أنحاط من اللامباشرة السيمانطيقية ( الدلالية ) \*\* . فاللامباشرة تم عبر نقل المعنى displacement أو تحريفه creation أو إبداعه creation . ويتم النقل عندما تغير العلامة معناها إلى معنى آخر ، أي عندما ه تنوب ، كلمة عن كلمة أخرى كما يحدث في الاستعارة والكتابة . كما يتم التحريف في حالة الالتباس أو التناقض أو اللامعنى . أما إبداع المعنى فيتم عندما يتكون في النص مبدأ تنظيمي يشكل علامات من وحدات لغوية قد لا تحمل معنى في سياق آخر ( مثلاً : الطباق والإيقاع والمزاوجة ) .

وهناك عامل مشترك بين هذه الأنماط من اللامباشرة فهى تهدد التصوير الأدبي للواقع أو ما يسمى بانحاكاة (''). وقد يصبح التصوير منافيا للواقع ولتوقعات القارىء في ذلك السياق. وقد يصاب هذا التصوير بالتحريف لانحراف نحوي أو لفظي ( مثلا : تفاصيل متناقضة ) ، وهذا ما سأسميه من الآن فصاعداً باللانحوية . وقد يُلغى هذا التصوير تماماً ( كما يحدث في اللامعنى ) .

إن السمة الأساسية للمحاكاة هي إنتاج تسلسل دلالي دائم التذبذب لأن التصوير يستند إلى مرجعية اللغة أي على علاقة مباشرة بين الكلمات والأشياء العينية . ولا يهمنا أن نستقصي في هذا المجال ما إذا كانت هذه العلاقة بين الكلمة والشيء المشار إليه حقيقية أم وهمية في ذهن المتحدثين والقراء ، ولكن يهمنا أن النص المحاكي ينوع النفاصيل ويغير بؤرته باستمرار ليحرز تشابهاً مقبولاً مع الواقع ــ لأن الواقع متغير ومعقد عموماً ـــه وبناء على ذلك فالمحاكاة تنوع وتعدد .

وفي حين أن الملمح الأساسي للقصيدة هو وحدتها ؛ وحدة شكلية ووحدة دلالية فإن أي عنصر من عناصر القصيدة يشير إلى ذلك « الشيء الآخر » المعني سيكون ... نتيجة لذلك ... ثابتاً ، ويمكن تميزه كذلك بشكل قطعي عن المحاكاة . وسأسمى هذه الوحدة الشكلية والدلالية التي تتضمن مؤشرات اللامباشرة بالمدلالة ("") . وسأقتصر في استخدامي لتعبير المعنى على المعلومات التي يبثها النص على صعيد المحاكاة . والنص ... من وجهة نظر الدلالة فالنص المعنى ... ليس إلا سلسلة من وحدات إعلامية متعاقبة . أما من وجهة نظر الدلالة فالنص وحدة دلالية فريدة .

وعلى ذلك فكل علامة (1) في النص تقوم بالتعبير عن التعديل المتواصل لمبدأ المحاكاة فهى هامة لقيمة النص الشعرية . وبهذا وحده يمكن اكتشاف الوحدة الكامنة وراء الصور المتعددة .

وليس من الضروري تكرار العلامة المعدّلة لمبدأ المحاكاة ، فيكفي أن نميزها عن غيرها بوصفها صيغة لمثال أو بوصفها هيئة لأصل لا متغير وعلى كل حال فتمييز العلامة يأتي من لانحويتها .

وفي هذين البيتين من قصيدة بول ايلوار Paul Eluard

De tout ce que j'ai dit de moi que reste-t-il J'ai conservé de faux trésors dans des armoires vides (1)

> ماذا تبقى من كل ما قلت عن نفسي لقد احتفظت بكنوز وهمية في خزانات فارغة

يرجع مصدر الوحدة إلى الكلمة الوحيدة اليائسة التي لم يقلها الشاعر: « لا شيء » وهي الرد على السؤال ، ذلك الرد الذي لا يقوى المتحدث على تقديمه بشكل حرفي . وقد بُني البيتان المزدوجان على صور تنبثق منطقياً من السؤال : « ماذا تبقى ؟ » ، ويوحي السؤال بأن هناك شيئاً قد تبقى . ويمكننا أن نعبر عن ذلك بشكل أفضل أو بشكل إيجابي كا يلي : « شيء جدير بالاحتفاظ به » . إن الصور الشعرية في البيتين المذكورين تترجم إلى لغة مجازية عبارة مسترة ومكررة tautological وهي : « الاحتفاظ به هر جدير بالاحتفاظ به ( مجازياً : الكنوز ) في الأماكن المعدّة لحفظ ما هو جدير بالاحتفاظ به ( مجازياً : الخوانات ) » .

وقد يتوقع القارىء بأن التكرارية tautology ستؤدي إلى كلمة « صندوق » عوضاً عن خزانة . ولكن الخزانة ليست مجرد قطعة أثاث في غرفة النوم . فمن المتعارف عليه بالفرنسية أي في الشفرة الجماعية sociolect \*\*\* الفرنسية ، أن الحزانة هي المكان المخصص لحفظ حرمة البيت وسريته وهي تحوي في داخلها العز الحفي لربة البيت من شراشف معطرة بالحزامي وملابس داخلية عرمة ، كناية عن أسرار القلب .

ولو رجعنا إلى الإيتمولوجيا الشعبية لاكتشفنا الرمزية القائمة في الكلمة المذكورة armoire خزانة). فالأب جوريو Père Goriot يفظها خطأ ormoire وهذه الكلمة تعني مخزن لله or ( للذهب ) أو بمعنى آخر للكنز . ونجد أن الإحباط في جملة البيت الثاني له الإلوار ، ينفي إنجابية الكلمة محولاً « الكنوز ، إلى « كنوز وهمية » و « الحزانات » إلى « خزانات فارغة » . وهنا نواجه تناقضاً . ففي الواقع المعاش نجد أن الكنوز المزيفة تملأ الحزانات كما تفعل الكنوز الحقيقية ، ولا عليك إلا بالنظر إلى أدراج دولاب أي منزل وستجدها معبأة بتذكارات رخيصة . وبما أن النص غير مرجعي فإننا لا نجد دولاب أي منزل وستجدها معبأة بتذكارات المذكورة صبغ لكلمة جذرية : « لا شيء » . وهي العنصر الثابت لجملة غير مباشرة تدل على الإحباط ( كل هذه الأشياء تعادل الصغر ) وبما أنها عنصر الثبوت فهي تحمل دلالة البيتين المذكورين .

وهناك حالة أضعف من اللانجوية ــ يلازمها إصرار تكراري ونسق واضح للترادف ــ وهى المحاكاة التي تخلو من تناقض مع الواقع ، ولكنها محاكاة مزيفة بلا أدنى شك ، كما في هذه الأيبات من قصيدة بودلير Baudelaire بعنوان « موت العاشقين » .

Nos deux coeurs seront deux vastes flambeaux,

Qui réfléchiront leurs doubles lumières

Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux

سيبقى قلبانا قنديلين كبيرين يعكسان نورهما

في روحينا ، هاتين المرآتين التوأم

واستخدام بودلير للأمنعة البيتية يعزز من عينية الصورة : فالقنديلان المذكوران واقعيان ، والصورة الشعرية تمثل مشهد عشق متوهج ، ولكن الدلالة تكمن في الإصرار على صيغة المشي . ومما لا شك فيه أن الوصف يهدف إلى الكشف عن نسق الثنائية ، إلى أن تذوب الثنائية في وحدة التوحد الجنسي عندما يقول الشاعر :

«nous échangerons un éclair unique» (۱) ( نتبادل برقاً لا نظير له )

فالمحاكاة هنا ليست أكثر من وصف شبحي ومن خلال هذه الشفافية الشبحية يبدو لنا العاشقان جليين .

وتندمج اللانحوية التي نميزها على مستوى المحاكاة في آخر الأمر في منظومة أخرى . فعندما يدرك القارىء ما يجمع بين هذه العبارات وعند اكتشافه للسمات التي تجعل منها نسقاً ، فإن هذا النسق يحول معنى القصيدة . وحينذاك تقوم اللانحوية بوظيفة جديدة وهى تغيير طبيعة العبارات . وهنا تصبح العبارات عناصر دالة في شبكة أخرى من العلاقات 11 أمر والحقل الأصيل للسميوطيقا هو انتقال العلامات من مستوى معين من الحديث إلى مستوى آخر ، أي تصعيدها من دلالة مركبة في مستوى أولى من قراءة النص ، إلى وحدة نصية تنتمي إلى منظومة أكثر تطوراً (11) . وكل ما يرتبط باندراج العلامات من صعيد المحاكاة إلى مستوى أعلى من الدلالة فهو مظهر من مظاهر السمطقة Semiosis

وتتم العملية السيميوطيقية في الواقع في عقل القارىء وهي حصيلة قراءة ثانية . وإذا أردنا فهم سيميوطيقا الشعر فعلينا أن نميز بين مستويين أو مرحلتين في القراءة ، فعلى القارىء قبل الوصول إلى الدلالة أن يتجاوز المحاكاة حيث يبدأ حل شفرة القصيدة بالقراءة الأولى التي تستمر من بداية النص إلى نهايته ومن أعلى الصفحة إلى أسفلها متبعاً في ذلك المسيرة السياقية syntagmatic . ففي هذه القراءة الاستكشافية heuristic الأولى يتم تفسير أولى لأن المعنى يتم فهمه من هذه القراءة . ويعتمد الدور الذي يلعبه القارىء في هذه القراءة على كفاءته اللغوية ، التي تقوم على أساس من مرجعية اللغة ، وفي هذه المرحلة تبدو الكلمات مرتبطة \_ قبل كل شيء \_ بالأشياء كما تعتمد هذه المرحلة على قدرة القارىء على إدراك التضارب بين الكلمات : مثلاً تمييزه للصور البيانية والمجازية أي اكتشافه أن كلمة ما أو عبارة ما قد لا تعنى حرفياً وإنما تعني فقط عندما يقوم القارىء ( وليس سواه من يقوم بذلك ) بتحويل دلالي أي عندما يقرأ القارىء تلك الكلمة أو العبارة بوصفها استعارة مثلاً أو كناية . وكذلك ينطوى إحساس القارىء بالمفارقة وبالفكاهة ( أو بالأحرى إنتاجه لهما ) على قراءة ثنائية ذات بعدين مزدوجين للنص الخطى الواحد . إن مجهود هذا القارىء لا ينطلق إلا من لانحوية النص وبعبارة أخرى ، فإن كفاءة القارىء اللغوية تجعله يشعر بلانحوية النص ولكنه لا يقدر أن يتجاهلها لأن النص يسيطر على هذا الإحساس بالذات . فاللانحوية تنشأ من كون العبارة تتولد عن كلمة كان من المفروض أن تستبعدها ، أي أن التسلسل اللفظى الشعري في القصيدة يتسم بالتناقض بين ما تفترضه الكلمة وبين ما تفرضه . وليست الكفاءة اللغوية هي العامل الوحيد ، فالكفاءة الأدبية <sup>(١١)</sup> تلعب أيضاً دوراً في معرفة القارىء للمنظومات الوصفية (١٢) والثيمات الأدبية ولأساطير المجتمع وخصوصاً معرفته للنصوص الأخرى . وكلما كانت هناك ثغرات وتكثيفات في النص ... كوصف ناقص أو تلميحات أو استشهادات ... فالكفاءة الأدبية وحدها هي التي تمكن القارىء من الاستجابة كما ينبغي ، بإتمام النص وإكاله وفقاً للنموذج المفترض hypogrammatic model . وفي هذه المرحلة الأولى من القراءة يتم استيعاب المحاكاة ، أو بالأحرى كما قلت قبلاً ، يتم تجاوزها . ولا داعي للاعتقاد بأن استيعاب النص في المرحلة الثانية ينطوي بالضرورة على إدراك أن المحاكاة تنطوي على المغالطة المرجعية referential fallacy .

والمرحلة الثانية في القراءة هي مرحلة القراءة الاسترجاعية retroactive ، حيث يحين الوقت لتفسير ثان أي لقراءة تأويلية hermeneutic حقيقية . ويتذكر القارىء عند تقدمه في قراءة النص ما قد انتهى حالاً من قراءته فيعدل من فهمه له في ضوء ما يقوم به الآن من تفسير . فالقارىء ــ عند تقدمه من بداية النص إلى نهايته ــ يراجع ويعدل ويقارن باستمرار ماقراً ، وهو في الواقع يقوم بقراءة بنيوية (١٣) وكلما استمر في قراءة النص\_ بالمقارنة أو بالجمع بين العبارات المختلفة والمتتابعة التي لاحظها في أول الأمر بوصفها عبارات لانحوية ــ أدرك أنها عبارات متعادلة لأنها تبدو وكأنها صيغ متعددة لمولّد بنيوى واحد . فالنص في حقيقة الأمر تنويع أو توزيع لبنية واحدة ـــ رمزية أو ثيمائية أو ما شاكل ذلك . وهذه العلاقة التي تستند إلى بنية واحدة هي التي تشكل الدلالة ، ويحدث الأثر النهائي للقراءة الاسترجاعية ــ أي ذروة وظيفة القراءة المولدة للدلالة ــ في آخر القصيدة . وبناء على ذلك يتلاحم العامل الشعري في القصيدة مع كلية النص أي مع النص بوصفه كينونة محددة من القول ذات خاتمة وبداية ( بداية ندرك أهميتها عبر الاسترجاع ) ولهذا نجد أن وحدة الدلالة تكمن في النص بينما نجد وحدة المعنى في العبارات والجمل . ولكي يتوصل القارىء إلى اكتشاف الدلالة عليه أن يتجاوز عقبة المحاكاة . ومما لا شك فيه أن هذه المرحلة ضرورية لتغيير رأي القارىء. فتقبل القارىء للمحاكاة (١١٠) يجعل من النحوية الخلفية التي تظهر اللانحوية من خلالها كما لو كانت حجر عثرة ، حتى يمكن إدراكها أخيراً في مستوى آخر . وأود أن ألح على تأكيد ما يلي : إن العقبة التي تهدد المعنى عند رؤيتها منعزلة في القراءة الأولى هي في حد ذاتها التي توجه نحو السمطقة وهي مفتاح الدلالة في المنظومة العليا حيث يميزها القارىء بوصفها عاملاً في شبكة معقدة .

وتوضح النزعة إلى الاستقطاب ( وسأنوسع في هذا الموضوع قريباً ) كيف يتوجه تفسير القارىء : فعندما يكون الوصف دقيقاً كل الدقة يصبح الانحراف عن التصوير المقبول المواقع دعوة صريحة إلى التوجه نحو تفسير رمزي . وعندما يتوقف القارىء عندا للجمات يتوقع منها التعبير عن الواقع دون أن تفعل فحينذاك تبدأ الأشياء بالظهور بوصفها علامات وقصبح النص حقلا للسمطقة ، وهكذا تصبح هذه الكلمات المرتبطة في ذهن القارىء بالواقع نقطة انطلاق لدلالة النص . ومن الصعب أن نجد شعراً وصفياً فرنسياً أكثر معوعة من ديوان أسبانيا لتيوفيل جوئيه Théophile Gautier ) وهي مجموعة

من القصائد كتبها الشاعر بعد سفره إلى أسبانيا . لقد ترجم الشاعر رحلته إلى تقايير نفية للجريدة التي مولت مغامرته ، وإلى قطع شعرية وقيقة كما في قصيدة بعنوان (In Descrow) (« في الصحراء » ) وهي قصيدة كتبها جوتييه بعد أن عبر منطقة قاحلة لوموحشة في أسبانيا معروفة باسم « السييرا » Sierras ، وقد ذكر جوتييه اسماً غير مألوف لقرية محدداً إياها مكاناً لإنشاء القصيدة ، مما يشير إلى تجربة فعلية ، وبناء على ذلك صنفت القصيدة في إطار الشعر الوصفي . ولم يجد المحقق المدقق للنشرة المؤقمة الوحيدة التي نجدها لأعمال جوتييه أفضل من أن يقارن القصيدة المذكورة بكتابات جوتييه النفية عن الموضوع ، ثم يقارن النثر بتقارير رحالة آخرين في منطقة » السييرا » وهو ينتهي إلى النتيجة التالية : إن جوتييه كان دقيقاً ولكن يبدو أنه قد جعل من « السييرا » صحراء أكثر مما هي في الوقع (\*\*) .

وهذا أمر محير . فمهما كانت وسيلة تحققنا من دقة المحاكاة في النص بمقارنته بكتابات أخرى عن الموضوع ، فلن يغيب عنا أن هذا النص يحرّف الواقع بشكل منسق ، أو على الأقل يمكننا القول بأن النص يُؤثِر التفاصيل التي تثير تداعيات تقترن كلها بمفهوم واحد وهو النشاؤم . وجوتيبه يجعل من ذلك أمراً غير قابل للشك عبر عبارات متناظرة وجريعة ، ويتم ذلك أولاً عندما يتحدث الشاعر عن اليأس كامتداد مكاني قائلاً :

«Ce grand jour frappant sur ce grand désespoir»

( « هذه أشعة النهار التي تسطع على امتداد هذا اليأس » ) ، وقبل ذلك مباشرة يستخدم الشاعر الصحراء كصورة تشبيهة لحياة المسافر الموحشة ، ولكن بنية التشبيه حافظت بحكم تكوينها على فصل الخلفية ( أي المسافر ) لتجعل إحداهما تكوينها على فصل الخلفية ( أي المسافر ) لتجعل إحداهما تعكس الأخرى . وفي البيت المذكور يلغي الشاعر هذا الانفصال حيث تقوم الاستعارة بصهر عالم المسافر الداخلي وجدبه بعقم العالم الخارجي . وبالرغم من ذلك فالمحقق الآنف اللكر \_ وهو لا يبدي اهتهاماً بما تفعله اللغة بالواقع . وفيما سبق دليل يدل على الأقل على أنه مهما قالت النا القصيدة عن الواقع عما لا نألفه ، فإن الرسالة التي تنطوي عليها القصيدة تفرض على القارىء في أول الأمر يوجه توجهاً خاطئاً ، فيتيه فيما يحيط به \_ كما يقال \_ قبل أن يكتشف أن الامتداد المكاني هنا والوصف بصورة عامة في الشعر ليس إلا مسرحاً لخلق جو خاص .

والصحراء موجودة بالطبع في قصيدة جوتيبه ولكنها هناك باعتبارها شفرة واقعية تصور الوحشة وما يصاحبها من عقم وجداني ، وهي النقيض لشعور التدفق العطائي المنبثق من الحب . والشاعر يصور شعور الوحشة عبر مقارنة مباشرة وواضحة ـــ تكاد تكون مبتدلة ـــ مع الصحراء نفسها . أما النقيض فيصوره الشاعر عبر وصف تخيلي لواحة . هذا بالإنسافة إلى تقديمه النيمة النبي موسى طارقاً الصخر، في قالب شعري. وهكذا نرى أن هناك تضاداً قطبياً في القصيدة ، إلا أن هذا التضاد لا يتنافى مع نطاق الظروف الطبيعية والمنزافية للصحراء بل يندرج فيها ، كما أنه يندرج في نهج محاكاة الواقع ، عند الحديث عن الصحراء .

ويبدو القطب الأولى من التضاد مرتكزاً على محاكاة مباشرة :

#### IN DESERTO

Les pitons des sierras, les dunes du désert,
Où ne pousse jamais un seul brin d'herbe vert;
Les monts aux flancs zébrés de tuf, d'ocre et de marne,
Et que l'éboulement de jour en jour décharne;
Le grès plein de micas papillotant aux yeux,
Le sable sans profit buvant les pleurs des cieux,
Le rocher refrogné dans sa barbe de ronce,
L'ardente solfatare avec la pierre-ponce,
Sont moins secs et moins morts aux vegetations

Oue le roc de mon coeur ne l'est aux passions.

5

10

فى الصحيراء

رزّات السيرا ، هضاب الصحراء ،
حيث لا تنبت ورقة عشب واحدة ،
سفوح الجبال المندّبة بالتوف ، والمغرة ، والمرل ،
[ وتشير هذه الأطيان الملتكورة بالألوان التالية : لون الطباشير ولون الصدأ ولون صفراوي ، والشفرة المستخدمة هي شفرة جيولوجية بحت ]
والتي يعرّبها الانبيال يومياً ،
الحجر الرملي المرصع بالميكة التي تبهر الأنظار ،
الرمال التي تشرب دموع السماء عبثاً ،
الصخور المعبسة بلحاها العليقية ،
العين الكبريتية والحجر الخفاف ،
ليست أقل جفافاً وقتلاً وبواراً بالنسبة للزرع

وهناك عاملان يحوّلان هذا الرصد المتأتي لمنظر طبيعي إلى نسق مكرر من المترادفات التي تشير بإصرار إلى العقم ( المجازي والفيزيقي ) وهذا التحول يبدو واضحاً بصورة نحاصة إذا ما استرجعنا هذا المقطع الاستهلالي من القصيدة وذلك من منظور قطب النضاد الناتي وهوالمقطع الأخير في القصيدة . فالعامل المهم — عند القراءة الاسترجاعية — هو اختيار القصيدة لتفاصيل مرئية ذات إيجاءات مبليية ، قد لا تنطبق على « السييرا » ( وعلى كا الفاقاري لن يسلم بصحة التفاصيل إلا إذا عرف أسبانيا ) وهذه التفاصيل المتراكمة تشكل قائمة لإيجاءات بغيضة . فالعين الكريتية ، على سبيل المثال ، ثير في ذهن غالبية القراء صورة « نار وكبيت » ( جهنميتين ) أكثر مما تثير في ذهنم صورة مرئية وإنجاءاتها المعالم ، حتى وإن صدقت التفاصيل الورادة . وما يصحح على العين الكريتية وإنجاءاتها يصح أيضاً على هيكل الأرض وهو موتيف أدبي تقليدي في وصف تكوين الصخور ، كا يصح على الكلمات الاختصاصية الثلاث ( ) mr, ocre, marre ) الترا، وتوف ومغرة ومرل )) يصح على الكري من سيجد هذه الكلمات متنافرة إيقاعياً كما أنها أتماط ترابية ، ولكن أي قارىء فرنسي سيجد هذه الكلمات متنافرة إيقاعياً كما أنه سيجد كلمة غولكن ( المنذبة ) التي تصف الخطرط والتي تصف الطبقات الجيولوجية ، أكثر إثارة للندبات التي يتركها السوط على الجسد .

والعامل الثاني في السمطقة الذي يحول التصوير نخو معنى آخر ذي بعد رمزي ، هو كيفية بناء النص . فنحن لا ندرك أن الأمر يحتوي على تشبيه حتى نصل إلى البيتين الأحيرين ( ٩ ــ ١٠ ) حيث نفاجاً بتغير في دور كل شيء ، الأمر الذي يستدعى تفسيراً أخلاقياً وإنسانياً لما سبق . فالترقب ومن ثم الانقلاب الدلالي متعلقان بمسيرة النص وتنابعه ولا يمكن أن ينفصلا عن مجراه وعن تحوله التناقضي ، فالنهاية تنظم إدراك القارىء للبداية .

وتسيطر السمطقة على القطب الثاني من التضاد (يت ٢٩-٤٤) ، وفيها نجد ثمانية عشر بيتاً وصفيا تبدو كأنها عرض موضوعي وفيها تستأنف القصيدة تعداد السمات الفيزيقية للجدب . ولكن هذه الموضوعية التي لا يمكن الاعتراض عليها في مكانها (بيت ١٨-٨١) تصبح هنا بالطبع ملحاة أو تابعة لصورة تصويرية أخرى ، لأن القارىء يعرف الآن أن التنابع كله ليس وصفاً مستقلاً وصادقاً لحقائق العالم الخارجي ، وإنما هو مجاز . فكل المظاهر الواقعية مرتبطة نحوياً بلا واقعية وهي لا تطور صورة الصحراء التي دعينا في أول الأمر إلى الاعتقاد بأنها واقعية ( قبل أن نكتشف أنها الحد الأول من التشبيه ) ، بل هي صحراء تستحضر لتوثق سياقياً الاستعارة التي يهد لها التشبيه وهي العدن مصدر لتوي صرف ( صخوة قلبي ) . ويبدو الآن كل شيء وكأنه منبعث من معطيات مصدر لتوي صرف وهو الكليشيه cliché :

a heart of stone ( قلب من حجر ) . وفي البيت ٢٩ إلماح واضح إلى أن التداعيات

الحفية السابقة التي توثق ــ في السياق الصحراوي ــ الصورة الشعوية لقلب من حجر ، قد اكتملت في تشبيه تتجلى فيه الصحرة التي ضربها موسى . وهذا التشبيه بدوره يطلق شفرة جديدة تثير هواجس الحب وما يمكن أن يقدمه الحب للقلب الظمآن وكيف يمكنه أن يجعل الصحراء تزهر :

Tel était le rocher que Moïse, au désert. Toucha de sa baguette, et dont le flanc ouvert, 30 Tressaillant tout à coup, fit jaillir en arcade Sur les lèvres du peuple une fraîche cascade. Ah ! s'il venait à moi, dans mon aridité. Quelque reine des coeurs, quelque divinité. Une magicienne, un Moïse femelle, 35 Trainant dans le désert les peuples après elle. Oui frappât le rocher dans mon coeur endurci. Comme de l'autre roche, on en verrait aussi Sortir en jets d'argent des eaux étincelantes, 40 Où viendraient s'abreuver les racines des plantes: Où les pâtres errants conduiraient leurs troupeaux Pour se coucher à l'ombre et prendre le repos; Où, comme en un vivier, les cigognes fidèles Plongeraient leur grands becs et laveraient leur ailes.

وهكذا كانت الصخرة في الصحراء عندما لمسها موسى بعصاه . وقد ارتعشت فجأة خاصرتها المفتوحة ليتدفق منها نبع من الشلال البارد لشفاه الناس . آه لو جاءتني في جديي ملكة من ملكات القلوب ، إلآهة ، مساحرة ، أثنى يتجسد فيها موسى ، جاذبة الناس نحوها في الصحراء ولو طرقت الصخرة في قلبي المتحجر ، وكا في الصخرة الأخرى سترى ولا في الصخرة الأخرى سترى نافورات فضية من المياه الفائرة المتدفقة ،

وستأتي جذور الزرع عندها لتروي عطشها ، وسيأتي الرعاة الهائمون عندها تتبعهم قطعانهم ، ليناموا في الظل ويأخذوا قسطهم من الراحة ؛ وعندها ، كما في بركة الأسماك ، ستقوم اللقالق الوفية بغمر مناقيرها الكبيرة وغسل أجنحتها .

وهنا تندحر المحاكاة اندحاراً كاملاً أمام السمطقة ، فالنص لم يعد يُعاول أن يبرهن على صدق وصفه . إن الإشارات إلى الطبيعة الصحراوية وإلى الواحة التي تقلع من معجزة النبع تنطلق كلية من اسم موسى ، وهنا التركيز على موسى كثيمة أدبية وليس كرسول ديني هائم في صحراء سيناء . وهى بالأحرى تنبعث من الصيغة النسائية لموسى ، وهى بالأ شل مجاز يرمز عبر شفرة صحراوية إلى ما يلي : المرأة يببوع الحياة . والشفرة نفسها ليست مبنية على استعارة ، فلن نقدر أن نحدد ونرسى حرفياً المرموز إليه لكلمة ينبوع الرامزة ، كا يستحيل الربط بشكل تناظري بين أصناف الشاويين من النبع ( الجذور والرعاة واللقالق ) وبين بعض الكلمات التي تصف كنائياً حالة انتعاش وبعث المتكلم في القصيدة .

ولهذا فلا مفر من أن نرى شفرة القصيدة شفرة رمزية . فهى بلا أدنى شك تصور شيئاً ختلف عن الصحراء التي مازال الوصف يلوّح بها . وكل المقوّمات تشير إلى معنى خفي ينبعث من الكلمة ... المفتاح : الحصب ، وهي المرادف العكسي للكلمة ... المفتاح الأولى : جدب . ولكن لا يوجد تشابه ، كلي أو جزيًّ ، حتى من المنظور الأخلاقي بين الحصوبة والمتكلم كما يصوره لنا النص . ولو افترض القارىء ببساطة ( وهذا هو التبسيط الأسامي في القراءة ) أنه طالما بقى المتكلم في القصيدة غير مسمى فلابد أن يكون هو الشاعر نفسه ، ففي هذه الحالة تكون الحصوبة إشارة إلى الإلهام الشعري والذي كثيراً ما يقترن بوصل الحب . ولكن وصف الواحة بالرغم من كل ما سبق لا ينطبق على السمات الواقعية أو الخيالية لكاتب مبدع .

وكل ما يمكننا أن نقوله إذن هو أن المقطع الأخير من النص يرمز إلى معجزة الحب وأنرها في الحياة . ويتحدد إختيار الخصوبة مفتاحاً لذلك الرمز من خلال عكس الرمز الذي استخدم لوصف الحياة قبل المعجزة . فالقسم الأخير من القصيدة ليس إلا صيغة عكسية الأشكال الموجودة في القسم الأول ، والانقلاب الإيجابي الذي يحقق ذلك يؤثر على كل عنصر في النص بصرف النظر عن معناه أو مكانته السابقة . ولهذا نجد التناقض والتناقر واللامعنى تكثر في الوصف ، فمثلاً تعيير : ارتعشت ... خاصرتها المفتوحة ( بيت السحة على تشعر بالجنين يتحرك قب الحيارة تستخدم عند الحديث عن امرأة حيل تشعر بالجنين يتحرك في رحمها لأول مرة ، وهي تكشف عن التضمينات الجنسية المكبوتة في قصة موسى

وعصاه ، وهذا ما تفعله أيضاً اللقالق ( بيت ٤٣ ) التي تطلع علينا بلا مقدمات ( كأنها خرجت من الرحم المضمر ) \*\*\*\* ، ولو لم يكن القصد هو تكتيف الإشارات الهادفة فلماذا وقع الخيار على اللقلق بالذات ؟ وكان يمكن اختيار طائر آخر مادام يحمل إيحاءات إيجابية . إن هذه التفاصيل لا تناسب شخصية الرجل في القصيدة ، الذي يستوى الآن مع الصخرة المجازية . ومع هذا فإن التناقض في الوصف لا يوجد إلا عندما نحاول تفسير النص من منظور المحاكاة . ويتلاشى التناقض عندما نميزه بوصفه النتيجة المنطقية الحاسمة لجعل الشفرة الصحراوية إيجابية .

وهناك لا نحويات أخرى ، وهى بكل بساطة وجه المحاكاة لنحوية سيميوطيقية ، فالتمبير المدهش أنفي يتجسد فيها موسى ولا معقولية منح الجذور النباتية حركة حيوانية ، وما يوحيه المنظر حول النبع من نعيم رعوي Et in Arcadia ego ، على شاكلة رسوم بوسان Poussin ، كل هذا يؤكد على أن التحولات تسير وفقاً لشفرة الحب اللامباشر والمُضمرة مع أنها حاضرة باستمرار . ويتوسع النص ليجعل من أنفى يتجسد فيها موسى امرأة ذات جاذبية جنسية خرافية ، قائلاً :

«Traînant dans le désert les peuples après elle»

وهذا يعبر عن سمة جوهرية من سمات الحب وهى جاذبيته التي لا تقاوم . وهذه الجاذبية تبرر معجزة تحرك الجذور ، وقد توثقت الآن عبر تداع آخر ، يتقاطع مع السلسلة الأولى ، مؤكداً سمة الجاذبية . فالنبع الإيجابي الشاعري ينطوي على كليشيه عن البقعة التي تشدّ إليها كل الأحياء . وهكذا تبسط ومزية العشق ثيمتها على الواحة المنبعثة عكسياً من الجدب في تعبير : locus amoenus ( الموقع الساحر ) .

ولكن لا يكننا أن نفهم السمطقة إلا بعد أن نتأكد من موقع النص في المنظومة ، وهنا يُدرك النص بوصفه علامة واحدة ( وهذا النص ـــ العلامة معقد شكلاً وموحد دلالة ) ، وذلك راجع إلى أن العلامة تعرّف على أساس كونها لا تنعزل . فالعلامة ليست إلا علاقة بشىء آخر ، ولا يمكن فهمها بدون فهم استمرار تحولاتها من عنصر إلى عنصر آخر في بشبكة ما . والنتيجة الحتمية لوجود المنظومة المستترة هي ارتباط كل عنصر ذي دلالة في القصيدة بها . وهنا ينسجم كل ما يقوله النص مع الشفرة الأولية ، أي شفرة الصحواء مع أنها تُصوَّر في النهاية بطريقة عكسية . وبدون ذلك فلن نتمكن من الربط بين النهاية والبداية

ولن نتمكن من اكتشاف توازي النص والدلالة ، ولن ندرك أن الحاتمة لصيقة الصلة بالعنوان . والسمة التي تسيطر على الحاتمة ( بيت ٣٣ وما بعده ) سمة صرفية : فالأفعال كلها شرطية أي أنها تعبر عن حالة لشيء لم ينفّذ ، كأمنية لم تتحقق ، أو كأمل عبط ، أو كحلم باطل ، وقصارى القول فالحياة فيها ليست سوى صحراء الحياة ، وهي ثيمة مألوفة . ولكن هذه الصيغة الفعلية التي تشكل الأيقون الصرف لعدم التحقق تثير مسألة صوت المتكلم فالقصيدة تتحدث بضمير الأنا ولكن لا نعرف من أين . وفجأة ينحل اللغز وتتلاشى الإشكالات وتعطل القصيدة الوصف كما تبطل عن كونها علامات محاكاة متلاحقة وتصبح علامة واحدة تدرك من نهايتها إلى معطياتها بوصفها كلا متناسقاً \_ بلا أي تنافر \_ حيث تشير كل كلمة فيها إلى ، وقرة رمزية .

ويظهر تجلي السمطقة عندما نعثر على الصوت الضائع ثانية بواسطة التلميح الذي يقوم به العنوان ففي الفرنسية : Dans le désert ( في البادية ) عنوان قائم بذاته وهو مناسب عاماً إن كان الغرض عرضاً سياحياً للبادية لا أكثر . أما التعبير اللاتيني ، وهو عنوان القصيدة : In deserto ( في الصحراء ) فلن يعني شيئاً حتى يقراً — كا يجب أن يكون التصيدة أغير مكتمل . إن In deserto ( في الصحراء ) ليست إلا النصف الثاني للتعبير المعروف عن كلمات تقال سدى ، وللصوت الذي يصرخ في البهة : للتعبير المعروف عن كلمات تقال سدى ، وللصوت الذي يصرخ في البهة : ومن بؤس المتكلم ينبتن خيال الحلم . فهذا الرمز المتعارف عليه — الذي أسقط من العنوان — ينشىء رمزية متكاملة جديدة لا تعرف إلا هذا العمل الأدني . وهكذا يرتفع النص من ضحالة الوصف الشائع ليصبح نصاً ذا دلالة جديدة ومتفردة .

ودعوني أؤكد أن الدلالة تبدو لي شيئاً يتجاوز أو يختلف عن المعنى الكلى الذي يمكن أن يستخرجه القارىء من مقارنة صبغ المعطيات المباشرة في النص . ولو اقتصر نا على ذلك لما ابتعدنا عن المعطيات المباشرة ولكانت قراءتنا قاصرة . فالدلالة هي إسهام القارىء الإبداعي في عملية التحويل واكتشافه لقرابها من مراسيم الطقوس الدينية . وهي تجربة تمقلب دائري حول الكلمة — المفتاح أو المؤلد الذي أختزل إلى مشير marker ( ذي توجيه سلبي ومؤشره السيميوطيقي هو الإحباط المستتر في wox clamans in deserto ( أكسوت الصارخ في البية ) ) . وهناك تدرج هرمي لعناصر التصوير يرتبط بدرجة اتساع المولد ، ويفرض على القارىء أن رغم أنفه ورغم إيثاره الشخصي — توجيها يخالف عاداته اللغوية ويجبره على القفر من إشارة إلى إشارة حيث يتوارى المعنى إلى نص غير ملموس خطياً ولكنه حاضر بوصفه نصاً مضمراً أو مفترضاً (١١٠) . فهناك طبيعة ميتة تشير إلى شخصية ، وهناك الصحراء المجتازة التي تصور من يجتازها أكثر نما تصور نفسها ، وهناك الواحة ، ومناك العروة حيث يكون

الثقب هو مولد النص المفترض ، أو حيث يكون النص المفترض مولَّداً .

هذا التواري يطلق عند القارىء الشعور بأنه في حضرة إبداع حقيقي وأنه بإزاء مثال من الغموض الذي يراه القارىء عنصراً من عناصر لغة الشعر . وهنا يبدأ القارىء بمحاولة تبرير الغموة الدلالية داخل الامتداد الخطي عقلي للظاهرة وعندما يجد نفسه عاجزاً عن عبور الهوة الدلالية داخل الامتداد الخطي للنص ، حينئذ يحاول أن يعبرها خارج النص بإضافات مكملة للنص . وهو يستعين إما بنناصر غير لغوية كتفاصيل من حياة الأديب أو بعناصر لغوية كالشعارات الجاهزة أو المأثورات المتداولة ، مع أنها غير مناسبة للقصيدة . وكل هذا يضلل القارىء ويضاعف من مصاعبه . فما يكون القصيدة ويشكل رسالتها لا يرتبط إلا إرتباطاً واهياً بمضمون القصيدة أو بمفرات المحاكاة وبقدت الشعيدة . .

وبنية معطيات القصيدة (وسأشير إليها من الآن فصاعداً بالمؤلّد) — ككل البنيات مفهوم تجريدي لا يتحقق في ذاته إطلاقاً ولكنه يظهر عبر صيغه وهي اللانحويات و وكلما ابتعد المؤلّد ببساطته عن المحاكاة بتعقيداتها الملازمة ، كلما ازداد التناقض يين اللانحويات والمحاكاة . وقد كان هذا واضحاً — على ما أعتقد — في التفاوت بين بساطة و اللاشيء ، وبين عبارات إيلوار المرادفة لها أدبياً ، وفي التفاوت بين بساطة و الاثنين ، أو و الماشقين ، وبين قائمة الأثاث عند بودلير . وفي كل هذه الأمثلة يظهر التفاوت جلياً حيث تحتل المحاكاة مكاناً واسعاً بينا يمكن اختزال المؤلّد إلى كلمة واحدة .

إن الصراع الأساسي الآنف الذكر هو ميدان الأدبية (على الأقل كما تظهر الأدبية في الشمر) وقد يصل إلى درجة أن القصيدة قد تكون خالية تماماً من « رسالة » بالمفهوم العادي للكلمة ، أي أنها بلا مضمون عاطفي أو أخلاقي أو فلسفي . وعند ذلك لا تكون القصيدة إلا تجربة تتعامل مع نحو النص ، أو رعا أمكننا التعبير عن ذلك في صورة أفضل بعولنا إن القصيدة لا تكون حيذاك إلا رياضة بلاغية وقارين لفظية . والمحاكاة ليست \_ في هذه الحالة \_ إلا تزييفاً ووهماً وهي تتواجد لتحقيق غاية واحدة وهي السمطقة . وبناء على ذلك يمكن القول إن السمطقة من جانب آخر ليست إلا إشارة إلى كلمة لا شيء ذلك يمكن القول إن السمطقة من جانب آخر ليست إلا إشارة إلى كلمة لا شيء

وفيما يلي أمثلة نموذجية بمكنها أن توضح لنا \_ بالرغم من تطرفها \_ أن الشعر أقرب ما يكون إلى اللعب . وسأستخدم ثلاثة نصوص قصيرة للإيضاح ، تدور حول صور مرسومة ومشاهد وثلاثها تُصنف في إطار تصويري وكلها تقرأ بوصفها لافتات لوحات في متحف. هزلى :

«Combat de Sénégalais la nuit dans un tunnel» : النص الأولى

( ﴿ صراع ليلي بين السنغاليين داخل نفق ﴾ )

«Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au : النص الثانى bord de la Mer Rouge»

( 8 الأحبار المرضى بالقلب يجمعون الطماطم على شاطىء البحر الأحمر ١ )

النص الناك : «Perdu dans une exposition de blanc encadrée de momies». ( « ضائع في عرض للبياضات محاط بموميات مصرية » ) (۱۷)

والنص الأول نكتة شائعة في الأوساط الفرنسية المثقفة تُفسر عادة على أنها سخرية من الرسم الحديث ذي اللون الواحد . فكل الأضخاص والتفاصيل في المشهد سوداء ولهذا لا الرسم الحديث ذي اللون الواحد . فكل الأضخاص والتفاصيل في المشهد سوداء ولهذا لا Alphonse Alfais وهو متواجة الثانية يشابه معاصره الفريد جاري والمالة وإن كان يفتقد عبقرية جاري والمعروف عن أليه أنه جعل من الفكاهة جنساً أدبياً في فرنسا . وفي هذا النص أيضاً أحمر ، فاللون الأحمر وحصادهم أحمر اللون والمكان أحمر ، فاللون الأحمر يطمس كل الأشكال والخطوط التي يمكن أن تجعلنا نميز بين الأحبار وين خلفيتهم ولن نجد سوى مدى متواصل ذي لون أحمر . ومع أن البحر الأحمر ليس أحمر إلا بالاسم المتعارف عليه وهو لا يحاكي الأحمر لوناً إلا أن غرض الإشارة إلى موقع جغرافي معين هو استحضار مبدأ المحاكاة والتميز ثم إلغائهما . وفي الاستشهاد الثالث وهو من قصيدة للشاعر السريالي بينجامين بيه Benjamin Peret غيد في عرض المياضات بياضاً بحازياً أكثر منه حرفهاً كما نجد مرة أخرى أن التيجة هي صهر كل الصور في بوتقة الله الحد .

وقد يتساءل البعض لماذا اخترت هذه النكت الثلاث لكي أبرهن على قضية من قضايا الشمر ، وردِّي على ذلك أن هذه الأمثلة وما يشابهها أقوال شائعة ، وأن استمرار النكتة الشموية \_ وهى أول نص غير موقع \_ يجعلنا نقطن إلى أن النكتة بحد ذاتها شكل بدائي للأدب لأنها باقية ولا يصيبها التحريف عند الاستشهاد ، كما يحصل لأي نص رفيع . وبما أن الغرض من السطور الملكورة هو التنكيت ، فإن إدراكها بوصفها نكتاً لا يمكس بوضوح سوى غايتها ( فهى بلا شك ألاعيب ) ، كما أن إلغاء عناصر الحاكاة يؤدي إلى سمطقة بلا مغزى : فنحن لا نرى إلى أين يوصلنا تعميم السواد أو الاحمرار أو البياض . سمطقة بلا مغزى : فنحن لا نرى إلى أين يوصلنا تعميم السواد أو الاحمرار أو البياض . ذاته . كما أنها تظهر الصراع الأسامي الذي يخلق النص الأدبي ، هذا الصراع الذي لن يقوم باخترال الصيغ ولن يقوم بحل مباشر لشفرة المقومات اللامغية و وهنا هي اللون ) إلا بعد ذكر وتعداد الصيغ المنورة والمحاكية التي ستُعطَّل . وبعبارة أخرى فإن كسر القاعدة لا يتم إلا بعد وجود القاعدة .

ومع أنني واثق أن أكثر القراء ، حتى عندما يتفقون على أن هذه النكت تحمل في جوانيها عناصر الأدبية ، فإنهم لن يقاوموا إغراء القفز من تقييم سليي لها ( بوصفها نماذج من أدب سوقي أو أدب مبتذل ) إلى وفض قاطع لمبدأ انتهاء هذه النماذج إلى الأدب ورغم أن مناك نسوصا أخرى تتميز بنقاط « ضعف » ممائلة فإن القراء لا يشكون إطلاقاً في قيمتها الأدبية ، طلما كان انتباههم منصوفاً عن دوريتها ومنصباً على عنصر بميزونه بوصفه سمة أدبية مقبولة ومألوفة ، سواء كان ذلك في الأسلوب أو المضمون — كاحتوائه على ثيمة أدبية على مبيل المثال . وفي هذه الحالة « يجناز » النص الاحتبار ، هذا مع أن التحولات الشكلية في مليا المثال سلسلة السواد في قصيدة السمطقة في كليهما تفتقر إلى مغزى . ولنأخذ على سبيل المثال سلسلة السواد في قصيدة لروبرت ديزنو Robert Desnos وهي التي أقلقت كثيراً من النقاد . وفي هذه القصيدة تصوير للمتكلم : لرأسه وقله وأفكاره ولحظات يقظته ، وفي مقطع تال يصور المتكلم خطات نومه كا بلى :

Un bon sommeil de boue

Né du café et de la nuit et du charbon et du crêpe des veuves Et de cent millions de nègres

Et de l'étreinte de deux nègres dans une ombre de sapins Et de l'ébène et des multitudes de corbeaux sur les carnages. (\( \)

> نوم طيب طيني مولود من القهوة والليل والفحم وحرير الأرامل ومن مائة مليون زنجي ومن تعانق زنجيين في ظل أشجار الشوح ومن الأبيس ومن حشد من الغربان فوق أشلاء .

وبما أنني لا أستحضر الآن مثلاً عن « الاحمرار » وبما أن الهوذج الشعري الرسمي عن ( Symphonie en blanc majeur بعنوان ( Gautier جوتيه Gautier بعنوان ( « سمفونية من مقام أييض الكبير » ) ، وهى طويلة جداً على الاستشهاد ، فدعونا نأخذ هذا النص عن « الشفافية » وهو مقطع من Revolver à cheveux blancs ( المسدس فو الشيض ) لأندريه بريتون André Breton :

On vient de mourir mais je suis vivant et cependant je n'ai plus d'âme. Je n'ai plus qu'un corps transparent a l'intérieur duquel des colombes transparentes se jettent sur un poignard transparent tenu par une main transparente. (111) لقد حصلت الوفاة الآن فقط ولكني حي ومع هذا فلم يعد لي روح . وكل ما بقى لي هو جسد شفاف وبداخله بمامات شفافة ترمي بنفسها على خنجر شفاف تمسك به يد شفافة .

نحن هنا على استعداد لأن نتغاضى عن اللامعنى التصويري لأن الموت يشكل موضوعاً أدبياً هاماً ، فنحن لا نجد صعوبة في تبهر هذا التجرد من الجسد على أنه صورة لحياة ما بعد الموت . كما أننا لا نشك في أصالة الأدبية عند مالارميه Mallarmé مثلاً في القصيدة التي يستهلها بالمطلع التالي :

«Ses purs ongles très haut dediant leur onyx»

( ٥ أظافرها النقية في العلى تقدم عقيقها ٥ )

إن قضية الأدبية لا تنار في الحاليين المذكورتين وذلك لأن التحدي الذي يواجه الحاكاة ليس فقالا إلى درجة لا تسمح للقارىء بقراءة القصيدة بوصفها تصويراً للواقع ، بالإضافة إلى أن لغتهما الرفيعة تعوّض عن دورانهما ، كما أن غموض القصيدة يصرفنا عن مسألة غياب المعادلات الواقعية للرموز ، هذه المعادلات التي يمكنها أن تكافئا لصيرنا على دوران النص وانحرافه عن الاستقامة المرجعية . أو بالأحرى إن الغموض \_ في النصين الآنفي الذي \_ يخفي وراءه الحقيقة التالية : أن النصين ليسا أقل خفة واستخفافاً من النكت ، والفارق هو الأسلوب والنبرة . إن الفارق يكمن في موقف القارىء وفي استعداده لتقبل تعطيل المحاكاة عندما يعتقد أن الأمر ليس هزاياً . وفي الحقيقة فلا فرق هناك في بنيات المحاص المذكورة : فبنية قصيدة مالاميه لا تختلف عن بنية النكت الثلاث وعن بنية تص بريتون ونص ديزنو .

وفي النكتة \_ وهى جنس أدبي ثانوي \_ لا يقدر القارى، بعد أن يضحك ، أن يتجاوز تلك المرحلة ويذهب إلى الأبعد ، تماماً كما يحصل في اللغز بعد حله . وهذه الأشكال الأدبية تهدم نفسها فوراً بعد الاستهلاك . ولكن قصيدة مالاوبيه على العكس تتيح للقارىء مجالاً ليبني ، طللا كان ما يبنيه غير مناف للنص . ويظهر المقطع الأبل من قصيدة «L'Angoisse, ce minuit» ( و الكرب في منتصف الليل » ) كأنه يرمز لتأملات في مشكلات الحياة أو الإبداع الفني . ويبدو هذا الأمر جدياً إلى درجة أن القارىء يتوقع أن تكون القصيدة عن الواقع الفيزيقي أو الذهني وخاصة عندما تقدم الرباعية الثانية من القصيدة غوة الجلوس المالوقة :

Sur les crédences, au salon vide: nul ptyx,

Aboli bibelot d'inanite sonore,

(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx Avec ce seul objet dont le Néant s'honore.) وعلى البوفيه في غرفة الجلوس الخالية : لا بتيكس ، تحفة مُبعَدَة لخواء طنان ، ( فإنّ السيد قد ذهب ليستخرج الدموع من الستيكس ، حاملاً معه الشيء الوحيد الذي يعتز العدم به . )

وما تكاد الحاكاة تظهر في هذه القصيدة — السوناتة حتى تنحسر إشاراتها إلى الواقع ، بحيث إن بنيتها ليست إلا تضاداً ثنائياً بين متقابلين : التصوير والعدم . فالنص في أول الأمر يقدم نوعاً من الواقع الملموس هو محط اعتزاز البورجوازية وأقصى درجات تحققها ، وهو المنزل بأثاثه ومزاً للمكانة الاجتاعية . ولكن النص — كمحتال يتظاهر بالكرم — يسترجع بيسراه ما يعطيه باليمنى فهو ينتزع هذا الواقع بتكرار العدم في كل عنصر وصفي . ودلالة القصيدة تكمن في الاستقطاب الذي أجاد مالارميه نفسه في وصفه عندما نعت قصيدته بما يلى :

«une eau-forte pleine de rêve et de vide»

( ﴿ لُوحَةُ مَكْتَظَةً بِالْحُلِّمِ وَالْفُرَاغُ ﴾ ) . (٢٠)

وهذه العبارة نفسها ليست إلا صيغة من صيغ بنية الدلالة فاللرحة بتقنيتها الظاهرة تجسد المحاكاة ببلاغة ، كما أن تعيير مكتظة بالفراغ يجسد القطب الآخر من التضاد في القصيدة وهو تعطيل المحاكاة ( هذا مع العلم بأننا نجد في هذا القطب طابعاً بلاغياً ، يستوجبه التناظر ، حيث إن تعيير ه مكتظة بالفراغ ، يشكل طباقاً قائماً على التضاد coxymoron التناظر ، حيث إن تعيير ه مكتظة بالفراغ ، ولست بحاجة إلى التوكيد على أن تعليق مالارميه على سوناتته لوحة مكتظة بالفراغ لل ولست بحاجة إلى التوكيد على أن تعليق مالارميه على سوناتته لوحة مكتظة بالفراغ لل ينظرن المزعوم عن التوارى في الصور الهزلية الثلاث عن اللاشيء ، وعن تصوير أندريه بريتون المزعوم عن التوارى في الآخرة . فهذه السمطقة القاعدة الأعادة التي تنص على أن الأدب بقوله شيئاً يقول شيئاً آخر . ويمكن طرح القاعدة طرحاً متطرفاً للمنافقة قبل الأدب عندما يقول لا عني بأن استحضر تشبيهي الاستغزازي للا فالعروة لم شيئاً يقول لا شيء ( أو لو سمحتم لي بأن استحضر تشبيهي الاستغزازي للا فالعروة لم تعد تحيط بنقب دائري وإنما صارت هي النقب ) .

وتحتاج عملية تعطيل المحاكاة في سوناته مالارميه إلى إنعام نظر . فهى مشابهة للخزانات الفارغة عند إيلوار وهى قابلة للتعميم ( وسنكتشف بعد أنها خاضعة لقاعدة التحويل) ("" : وبتعبير آخر ، فكل شيء يُذكر يلازمه مؤشر الصفر . ويمكننا أن نتخذ من تعديل غوفة الجلوس بوصفها خالية نموذجاً لسلسلة أتحاذة من تصريحات ترادفية عن الفراغ . ففي المجال المحدد لرباعية القصيدة نجد أن نموذج غوفة الجلوس الحالية يكرر خمس

مرات : مرة عبر الاختفاء الرمزي لصاحبها الذي قد مات أو ذهب إلى الجحم ، وفي هذا نجد الغياب معبراً عنه بعنف درامي (<sup>٢٢٠</sup>) . ثم نجد أربع صيغ لعدمية التحفة . **فالتحفة** شيء لا وظيفة له ـــ وأقصى ما تقوم به هو فتح باب مناقشة مسلية ـــ ومع هذا فقد كانت التحف تملأ الفراغات في عصور مثل عصر مالارميه ، عندما كان الذوق السلم يقتضي أن تزدحم كل زاوية وركن من البيت بالأشياء المزحرفة وأن يكتظ كل شبر منه بالنقوش . ولكن هذا الشيء ما أن سُمي حتى عُطِلَ كعلامة ، ولم يذكر كشيء غائب فقط . ويصبح التساوي بين الفراغ والتحفة وثيقاً لأول مرة عند : لا بتيكس . ولا يرجع ذلك إلى لا التي تلغى بتيكس فحسب ، بل بالإضافة إلى ذلك ، إلى كون بتيكس لا شيء . إن بتيكس كلمة غير معروفة في كل اللغات ، كما تباهي بذلك مالارميه (٢٠) وهي مجرد لفظ أملته قيود القافية وتم بناءً على مقتضيات ظروفها . لقد فرض مالارميه على نفسه قافية صعبة : / iks / ( حيكس ) (٢١١) ولهذا فقد استنفد بجلاء كل الكلمات الممكنة . وبتيكس ptyx بحروفها الهجائية الغريبة واستهلالها الجرىء بحرفين ساكنين ــ مما لا يرد في الفرنسية ـــ تجمع ، كبقية عناصر السوناتة ، بين ظهورها المرئي كشكل ، يكاد يصل إلى درجة الإرباك ، وبين غياب المعنى الذي يشكل إرباكاً مقابلاً . ونجد التساوي الثاني بين الحضور . والغياب في تعبير aboli bibelot ( تحفة مُبعَدة ) ، وهي صيغة فرنسية موازية لصيغة شبه إغريقية نجدها في : لا بتيكس . كما أن الجناس في التعبيز المذكور يجعل من bibelot (بيبلو ، بمعنى : تحفة ) شبه انعكاس صوتى لـ aboli (أبوليه ، بمعنى : مُبعَدَة ) . وهكذا تصبح التحفة انعكاساً للغياب (٢٠٠) . أما التساوي الثالث في : inanité sonore ( خواء طنان ) فهو ليس إلا كليشيه واستشهاداً أدبياً يراد به الكلمات الفارغة ويرجع أصله إلى التعبير اللاتيني inania verba (كلمات حاوية ). ونجد التساوي الرابع بين اللاوجود السيميوطيقي للشيء وبين ما يزعمه النص من وجود يقوم بوصفه . ويصبح هذا اللاوجود السيميوطيقي الوجه المحاكي للعدم الفلسفي نفسه : ( ٥ الذي يعتز العدم به ، ( dont le Néant s'honore ، ) ، هذا مع العلم بأن هناك بالإضافة إلى ذلك نكتة جناسية pun ، لأن تعبير Néant s'honore ( نيان سنور ، بمعنى : يعتز العدم ) تسمع تماماً کـ néant sonore ( نیان سونور : بمعنی : العدم الطنان ) . وأخيراً فهذا الفراغ وهذه اللاأشياء تتوازى مع الرمزية الكتابية للقافية المكونة من حرفي ٧ ( المقابل الجبري في العربية : س ) و x ( المقابل الجبري في العربية ص ) اللتين تنتهي بهما السوناتة ، وهما علامتا تجريد ترمزان للمجهول في الجبر .

ولكن قوة العادة والسياق اليومي للغة الإدراكية قد دفعت المعلقين كلهم وبلا استثناء إلى محاولة ربط هذه الرباعية من قصيدة مالارميه بتصوير فعلي للواقع . ومع أنه من المحال أن نخطىء المعنى ـــ وهو تمرين من التمارين اللفظية (۱۱۱ ــ فإننا نجد في أعمال المفسرين حنيناً إلى المرجمية ، وهذا في ذاته يشير إلى أنه لن يوجد إطلاقاً قارىء متعود على اللالغة \*\*\*\* . وعندما يقوم الباحثون بتفسيرات مهدئة لروع القارىء ، لا تكون النتيجة إلا عكسية حيث يشدون الانتباه إلى الكلمات التي تلغي نفسها وتعطل ذاتها ، وكأنهم يثيرون بركانها في محاولات تسكينها . لقد فسر النقاد التحفة التي يعتز بها العدم على أنها قارورة سم أي قارورة الموت ، أو إناء العدم والمسبب الفيزيقي الملموس للموت . ولقد حوروا بتيكس ، بالرغم مما قاله مالارميه ، وفسرّوها بأنها تصوير عبر كلمة إغريقية تعني كما يزعمون ﴿ ثنية ﴾ أو ﴿ صدفة بشكل ثنية ﴾ . ويرجع الإشتكال في هذا التفسير إلى أن كُلمة بتيكس ptyx ليست إلا افتراضاً افترضه المعجميون وهي مشتقة من كلمة إغريقية نادرة لا توجد إلا في صيغة الجمع أو في حالات صرف معينة وتصاغ كما يلي : ptykhes ( لفظاً : بتيخس) . ولا يمكن أنّ يكون مالارميه قد عرفها ولكن لكلمة بتيكس ptyx الواردة في القصيدة ، سابقة نموذجية وهي الكلمة التي استخدمها هوجو Hugo قبل ذلك بسنوات لغرض الغرابة . ففي قصيدة هوجو تشير الكلمة إلى جبل حقيقي بلغة الآلهة . وفي هذا برهان قاطع على أن كلملة بتيكس ptyx لا معنى لها في أي لغة بشرية (٢٧) . وكيفما توجهنا في القصيدة ، فسنجد صورة الواقع تنمحي لكيما تترآكم التعطيلات المتكررة والمتنوعة مكونة دلالة موحدة . وهي دلالة واضحة وضوحاً بيناً في عنوان السوناتة في طبعتها الأول وهو : «Sonnet allégorique de soi-même» ( « سوناتة ترمز إلى ذاتها » ) ، أي أنه نص يشير إلى الشكل، وإلى الشكل مطلقاً. وطوال السوناتة يتوالى الوصف ويتوالى تعطيله بانتظام . فهدم المحاكاة ، ووجهه الآخر الذي هو خلق السمطقة ، متلازمان تماماً على طول النص ، وهذا هو النص .

ومما لا شك فيه أن المثل السابق مثل مبالغ فيه ، وأن أكثر القصائد أقرب إلى نموذج بيتي إيلوار ، ولكن المبدأ ـــ كما أعتقد ـــ هو نفسه في كل الحالات . وانطلاقاً من هذا المبدأ سأحاول الوصول إلى قواعد تفسيهة لمنظومة الشعر السيميوطيقية .

## المسلمات والتعريفات

القول الشعري هو التعادل الذي ينشأ بين كلمة ونص ، أو بين نص ونص آخر . وثنتج تحولات المولد matrix القصيدة ، أي أن القصيدة تتولد من تحول جملة حرفية صغرى إلى إسهاب periphrase مطول ومعقد وغير حرفي . والمولّد مفهوم تجريدي فهو ليس سوى التحقق النحوي واللغوي للبنية . وقد يمكننا أن نكثف المولّد في كلمة واحدة وفي هذه الحالة لن تظهر هذه الكلمة في النص (٢٠١٠) ، وهي تتحقق دوماً عبر صيغ متالية ، ويحكم أشكال هذه الصيغ تحوذج model وهو التحقق الأولى والرئيسي لها . فالمولّد والنص ليست إلا صياغات لبنية واحدة .

كا أن دلالة القصيدة — من منظور كونها عبداً الوحدة أو من منظور كونها عموك الله مباشرة الدلالية — تتم عبر الالتفاف detour الذي يقوم به النص عندما يجري في تيار المحاشرة الدلالية من صورة إلى صورة ( مثلاً من كناية إلى كناية في منظومة وصفية ما ) ، والقصد هو استنفاد النسق من كل الصيغ الممكنة للمولد . وكلما تعسر دفع القارىء إلى ملاحظة اللامباشرة وصعبت قيادته خطوة خطوة — عبر التحريف — بعيداً عن المحاكاة ، كلما طال الالتفاف وكلما تطور النص . فالنص يتصرف بما يشبه حالة الاضطراب العصبي المعروف بالعصاب neurosis : فعند كبت المؤلد يقوم النقل أماكن أخرى من الحسي متعددة في النص ، كا في الأعراض المكبونة التي تظهر في أماكن أخرى من الحسد .

ولتوضيح المولد والنموذج توضيحاً كافياً فسأستخدم مثلاً ذا علاقة ضعيفة بالشعر ولكن هذه العلاقة نفسها تجعل آلية المثل أكثر وضوحاً وأسهل تطبيقاً لخدمة تعريفاتي الأولية ، وهو بيت شعر لانيني للأب اليسوعي أثناسيوس كيرهر Athnasisus Kircher (''') ( القرن السابع عشر ) وفيه نلمس صدى التتابع . وفي هذا البيت الشعري سؤال موجه إلى الله ، والرد فيه على لسان الله تعالى :

Tibi vero gratias agam quo clamore? Amore more ore re.

كيف أجاهر بامتناني لك ؟ بحبك بعاداتك بكلماتك بأفعالك .

فكل كلمة في الرد تنفق مع النموذج الذي تقدمه الكلمة السابقة لها بحيث يكرر كل عنصر عدة مرات. وفي كل جزء من المثال يسهل ملاحظة تطور تنظمه نواة الكلمة السابقة. والسؤال: damore أجاهر يقوم بدور النموذج للرد: amore بحبك ، كما أن والسؤال : وتلخصه مسبقاً والولد هنا هو صلاة الشكر Thanksgiving ، وهو تصريح يفترض إلها وقاباً ومؤمناً موموباً وامتنان الأخير للأول ومؤذج المجاهرة ليس اختياراً اعتباطياً ، وإنما حددته ثيمة أدية ، ولموباً والمتناولية في النص الأخلاق وخاصة في الخاهرة أو البوح التلقائي علامة معروفة الإخلاص والصدق في النص الأخلاق وخاصة في التأملات والصلوات . فالنموذج يولد النص عبر اشتفاق شكلي ويؤثر في نسيجه : في انتظام كلمات والصلوات في سرفها morphology. فكل كلمة في الرد هي في حالة الجر ، كا أن كلمة والرحة في أرد . والتزام النص بالنموذج — تنضمن في تركيبها كل الكلمات اللاحقة في الرد . والتزام النص بالخوذج المولد يجعله مادة فنية فريدة من ناحية الملعة ، لأن سلسلة التداعيات النصية النابعة من كلمة عمامة العادية التي هي سلسلة من الكلمات التي تقترن مع بعضها دلالياً ، بل تبدو داعسات في النص كأنها إبداع لمعجم من مفردات ذات قرابة تركيبية مع كلمة clamor في الندوا

جهر إن الخروج عن العادات اللغوية المرعية هو إذن وسيلة لتحويل الوحدة الدلالية إلى وحدة شكلية ، أو بتعبير آخر ، هو وسيلة تحويل سلسلة من الكلمات إلى شبكة من الأشكال الموحدة والمتناخلة أو إلى ما نسميه بـ و الأثر ، الأدبي . وهذه الروعة الشكلية تفرض تغيرات في المعنى . إن طرق تقديم الشكر الملكورة في الرد بصرف النظر عن المعاني الحافية بكل منها بـ تندرج تحت باب الحب في هذا السياق لأن لفظة الحب amore تحقيها جميعاً (re - more - amore) ، كما أن الحب يبدو لنا جوهر الصلاة لأن لفظة الصلاة ترد في لفظة الحب ( في اللسان اللاتيني ) . وفي كلتا الحالتين فهذه المعلاقات اللفظية تعكس مبادىء الحياة المسيحية وفقاً لتعاليم الكنيسة ، بحيث إن الأستقاق في حد ذاته يشكل منظومة سيميوطيقية أبدعت خصيصاً لعرض هذه المبادىء ، وبهذا تكون جملة الرد أيقوزاً لهذه المبادىء .

ولن يكفي المولّد وحده لتفسير الاشتقاق النصي كما أن التموذج بمفرده لن يفي بذلك غير أن تفاعلهما يبدع اللغة الخاصة التي تميز المؤمن وإيمانه عبر شفرة الحب . ولهذا فالنص ككل هو صيغة لفعل يميز المؤمن ( وهو تقديم الشكر ) ، وليس النص بكل تعقيداته إلا تنويعات المولّد . إن المولّد هو المحرك الذي يولد الاشتقاق النصي بينا يحدد التموذج أسلوب الاشتقاق .

ويلازم هذا التعسف المجازي النصافر التوثيقي overdetermination. ومن المؤكد أنه مهما تميزت القصيدة بخروجها على الاستخدام الشائع للغة ، فإن تعبيراتها الشاذة تشد القارىء وتبدو له معللة لا إعتباطية . ويظهر القول الشعري منطوياً على حقيقته الإلزامية ، ويتقلص اعتباطية المواصفات اللغوية كلما إزداد النص شذوذاً ولا تحوية ، وليس العكس . وهذا التضافر التوثيقي هو الوجه الآخر لانحدار النص من مولد واحد : فالعلاقة بين المولد والتحولات تضيف رابطتها القوية إلى العلاقات العادية بين الكلمات \_ قواعد النحو وتوزيح الألفاظ . ووظائف التضافر التوثيقي ثلاث :

(١) جعل المحاكاة ممكنة .

(٢) جعل القول الأدبي نموذجيا (<sup>(\*)</sup> بمنحه شرعية يضفيها عليه تعدد علل مفرداته .

(٣) تعويض التعسف المجازي . ويمكن ملاحظة الوظيفين الأوليين في الأدب عامة ، والثالثة في الشعر فقط . والوظائف الثلاث تهب النص روعته : فهو مبني بإتقان ومؤسس على بجموعة علاقات متشابكة بحيث إنه يبقى مصاناً نسبياً من تغير الشفرة اللغوية وتدهورها . ويما أن بنية النص معقدة ولمفرادته علل متعددة ، فإن النص يستحوذ على انتباه القارىء إلى درجة أن تباعد القارىء أو اغترابه في عصور متأخرة عن القيم الجمالية في القصيدة أو في الجنس الأدبي ، لا يطمس سمات القصيدة وقدرتها على التحكم في حلّه لشفرتها .

#### الهواميش

- پستخدم المؤلف مصطلح النحو بمعنى النهج أو مجموعة قواعد ومبادىء علم ما .
  - ١ ــ للمزيد عن جدلية النص والقارىء راجع:

Stanley E. Fish, «Literature in the Reader: Affective Stylistics», New Literary History 2: 123 - 162.

Michael Riffaterre, Essais de stylistique strsucturale (Paris: Flammarion, 1971).

Michael Riffaterre, «L'Explication des faits littéraires», in L'Enseignement de la littérature, ed. S. Doubrovsky and T. Todorov (Paris: Plon, 1971), pp. 331 - 355, 366 - 397.

- \*\* تعرف السيمانطيقا بأنها علم المعانى الحديث ، وهى فرع من السيميوطيقا ، ويمكن القول بأن
   المؤلف يستخدمها بمعنى علم الدلالة .
  - ٢ \_ أو على الأقل تتحداها .
- الدلالة هي غرض القصيدة الحقيقي ، واستخدامي للدلالة كمصطلح يناقض استخدام ويستر
   الاستخدام ويشعر في شيء ما وما يتميز
   عن معناه الظاهري ٥ .
  - ٤ \_\_\_ نعريف دقيق للعلامة وبصورة خاصة الفرق بين المؤشر والأيقون والرمز راجع : Charles S, Peirce, Collected Papers (Cambridge: Harvard University Press, 1931

- 1958), Vol. III: paragraphs 361 - 362.

Douglas Greenlee, Peirce's Concept of Sign (The Hague: Mouton, 1973).

Thomas A. Sebeok, «Six Species of Signs: Some Propositions and Strictures», Semiotica 13, 3: 233 - 260,

Umberto Eco, A Theory of Semiotics (Bloomington: Indiana University Press, 1976).

هـ لقد عزل البعض صنفاً معيناً من العلامات ، سمى بالصنف الثالث ، إلالقاء ضوء على شاعرية
 النص إلا أن هذا الصنف يثير تحفظات منهجية .

- Paul Eluard, «Comme deux gouttes d'eau» (1933) in Oeuvres Complètes, ed. \_\_ ¬

  Marcelle Dumas and Lucien Scheler (Paris: Bibliothèque de la Pléiade, 1968), Vol.

  I. p. 412.
- \*\*\* يستخدم المؤلف مصطلح الشفرة الجماعية sociolect ( المقابل في السيميوطيقا لمصطلح الشفرة
  الفردية idiolect) وهو نرع من شفرة لغوية غير رسمية تتشارك فيها جماعة ما ذات رابطة عملية أو
  طبقية ، وعند المؤلف يأخذ المصطلح سمة المأفور الذي يشكل منظارً للجماعة .
- ۷ \_\_ البرق مجاز محتشم euphemism كان يراد به التوحد الجنسي في عصر الامبراطورية الثانية في المشرف ( برق مظلم ) فرنسا: فمثلاً ألم ميشليه hénébreux éclair إلى الجماع الجنسي بقوله ( برق مظلم ) في رسالته عن العشق ( L'Amour ) ص ۲۰۱ ) وبعد ذلك كتب شارل كرو Charles Cros مدفوعاً بأثر بودلير :

«La mort perpétuera l'éclair d'amour vainqueur»

( و سيديم الموت برق العشق الظافر ة )

- ٨ ــ راجع كتاب إيكو Eco السابق الذكر ، ص ١٢٦ .
- ٩ ـــ راجع كتاب إيكو السابق الذكر ، ص ٣١٤ وص ٤٨ وص ٥٧ .
- - ۱۱ ــــ للمزيد عن الكفاءة اللغوية راجع : Jens Ihwe, «Kompetenz und Performanz in der Literaturtheorie», in Text,

Bedeutung, Aesthetik, ed. Siegfried J. Schmidt (Munich: Bayerischer Schulbuch Verlag, 1970).

١٢ ـــ راجع تعريفي في الفصل الثاني من :

Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry (Bloomington: Indiana University Press, 1978).

- ١٣ ـــ بما أن للنص مستويات عليدة فإن القارئء يقوم بما يسميه بيرس Peirce بالقياس الاحتهالي الدخيالي . ١٩٣٠ في معاملة و المجم كتاب بيرس Peirce السابق الذكر ، الجلد الثاني ، فقرة ٦٢٣ .
- ١٤ وسواء اعتقد القارىء بأن المحاكاة قائمة على ارتباط حقيقي أو وهمي بالأشياء ، فأثرها على خياله
   واحد .
  - Maurice Jasinski, ed., Gautier, Espana (Paris: Vuibert, 1929), pp. 142 145.
    - \*\*\*\* إن اللقلق هو الطائر الذي يأتي بالوليد في التراث الأسطوري الغربي .
- ١٦ قضل النص المنترض hypogram ( السابقة \_ hypogram تعني : تحت ، دون ، أقل ) على النص المضم المسابقة و السابقة -para ( السابقة -para تعني : بجانب ، مغلف ، واق ) الأن الأخير مرتبط بمفهوم

يرجع إلى سوسير Saussure وأحياه ستاروبنسكي Starobinski في ١٩٧١ .

١٧ \_ تأمل أيضاً هذه النكتة الأمريكية : الدب القطبي في عاصفة ثلجية .

Alphonse Allais, Album Primo-Avrilesque (1897) in Oeuvres posthumes, Vol. II (Paris: La table ronde, 1966), pp. 371 - 79.

Benjamin Péret, «Allo», in Je sublime (Paris: Editions surréalistes, 1936).

Robert Desnos, "Apparition", in Fortunes (Poésie) (Paris: NRF, 1942), p. \_\_\A 62.

André Breton, «La Forêt dans la hache», in Le Revolver à cheveux blancs (1932) \_\_\_ \ 9

Stéphane Mallarmé, Oeuvres complètes (Paris: Bibliothèque de la Pléiade), p. 1489. \_\_ Y .

۲۱ \_\_ للمزيد عن التحويل راجع كتاب ريفاتير Riffaterre ) السابق الذكر ، ص ٦٣ \_\_ ٨٠

٣٢ \_ ولكنها ليست إلا تحويلاً للمبارة القليدية التي يقولها الخادم للزائر : « السيد ليس هنا » ، والتي تلفى وظيفة البيت كرمز للتواصل الاجتاعي .

٢٣ \_ راجع أعمال مالارميه Mallarmé السابقة الذكر ، ص ١٤٨٨ .

٢٤ \_ إن قافية / iks / ( / يكس / ) صعبة لأنها نادرة في الفرنسية .

ح \_ كا أن هناك نموذجا آخر لصورة العدم وذلك في المرآة الفارغة في القصيدة ، وهي خالية من
 انعكام الشخص لأنه ميت ولهذا فهو غالب .

٣٦ \_ لقد شرح مالاويه Mallarmé في رسالة إلى كازاليس Cazalis ( راجع أعماله السابقة الذكر ، ص ١٤٨٩ \_ ١٤٩٠ ) ما يعنيه ، ولكن المنهجية السوية تتطلب منا براهين مستقاة من النص لا من نية الشاعر .

\*\*\*\*\*اللالغة في مفهوم المؤلف هي لغة لاتصويرية .

لا \_\_ للمزيد عما أثارته كلمة بيكس ntyx من نقاش في الأوساط الأكاديمية ، واجع أعمال مالاوسيه
 السابقة الذكر ص ١٤٩٠ \_ ١٤٩١ .

۲۸ \_ راجع كتاب ريفاتير Riffaterre (۱۹۷۸) السابق الذكر ص ۱۲ وص ۱۷ .

Athanasius Kircher, Musurgia (1662).

٣٠ \_ للمزيد عن التضافر التوثيقي راجع:

Michael Riffaterre, «Le Poème comme représentation», Poétique 4 : 401 - 418. Michael Riffaterre, «Système d'un genre descriptif», Poétique 9 : 15 - 30 Michael Riffaterre «Interpretation and Descriptive Poetry : A Reading of

Michael Riffaterre. «Interpretation and Descriptive Poetry: A Reading o Wordsworth's Yew-Trees», New Literary History 4: 229 - 256.

Philippe Hamon, «Texte littéraire et métalangages», Poétique 31 : 261 - 284.

# العلامات في المسرح

بقلم: كير إيلام ترجمة: سيزا قاسم

يدرِّس كير إيلام الأدب الإنجليزي بجامعة فلورانس Florence بإيطاليا . ويركز كير إيلام معظم كتاباته حول الدراسات المسرحية ، وينتج فيها المهج السيميوطيقي مع تأكيد على آليات الاتصال . شارك مع ألسندرو سيهييزي في وضع كتاب حول كيفية الاتصال في المسرح بعنوان : من النص إلى العرض . يغطي كتابه سيميوطيقا المسرح والدارما مجموعة كيية من القضايا المتعلقة بماهية العلامات المسرحية وتوظيفها . واخترنا الفصل الثاني من هذا الكتاب وهو الفصل الخاص بالعلامات في المسرح لترجمته :

«Foundations: Signs in the Theatre». in Semiotics of Theatre and Drama, London, Methuen, 1980.

صدر حديثاً لكير إيلام مؤلف مفصل حول مسرح شكسبير بعنوان : عالم شكسبير الحطابي : لعب ـــ اللغة في الكوميديات .

Shakespeare's Universe of Discourse: Language-Games in the Comedies, Cambridge, Cambridge University Press, 1984.

بنائية حلقة براج

١ ــ مدرسة بـراج:

تمثل سنة ١٩٣١ حدثاً هاماً في تاريخ الدراسات المسرحية ، فحتى ذلك الحين لم تتقدم بويطيقا الدراما Poetics سومى العلم الوصفي للدراما والعرض المسرحي سـ تقدماً ذا بال منذ أرسى أرسطو أصواها . فقد كانت الدراما ( وما تزال إلى حد بعيد ) ملحقة بالجالات التي يتناولها نقاد الأدب ، بينا استقل بدارسة العرض المسرحي سـ بوصفه ظاهرة سريعة الزوال لا تصلح للدراسة المنجية سـ نقاد غير منهجين وعثلون يستحضرون ذكرياتهم عنه ومؤخون ومنظرون غير مميارين . غير أن عام ١٩٣١ قد شهد نشر دراستين في تشكيلوفاكيا حولت إمكانات التحليل العلمي للدراما والمسرح تحولاً جذرياً . وهاتان الدراساتان هما : هماليات فن المسرح Aesthetics of the Art of Drama لازتكار خير ملا المدامل علاهمة المدلل على المدامل على المدلما خيرياً . وهاتان زيخ Strucutral Analysis of the Phenomenon of The Actor

وقد وضع هذان العملان الرائدان أساس ما يمكن أن نعتبره أغنى مجموعة من الأبحاث في نظرية المسرح والدراما أنتجت في العصر الحديث ألا وهي مجموعة الكتب والمقالات التي أمدرها علماء مدرسة براج البنائيون فيما بين عامي ١٩٣٠ و و ١٩٤٠ . وقد أثرت جماليات زيخ تأثيراً عميقاً على السيميوطيقين اللاحقين على الرغم من أنها ليست دراسة التي تربط ، بالضرورة ، ين نظم متغايرة ، وإن كان يعتمد بعضها على البعض . ولا يغرق زيخ بين المكونات المختلفة المتضمنة في الظاهرة المسرحية من حيث الأهمية ، ويوفض بصفة خاصة \_ أن يعطي الصدارة ، بطريقة أوبوماتيكية ، للنص المسرحي الذي يأخذ مكانه المحدد في نظام الأنظمة التي تشكل كلية العرض في حد ذاته ، فيقدم فيه تصنيفاً البنائي ، لموكارفسكي الحقوة الأولى نحو سيميوطيقا العرض في حد ذاته ، فيقدم فيه تصنيفاً لقائمة العلامات الإيمائية ووظيفتها في اتقيل الصامت لشارئي شابلن .

وقد بلغت سيميوطيقا المسرح من الاتساع والدقة ، في العقدين التاليين لتاريخ تأليف هذين العملين الافتياحيين ، ما لم تبلغه من قبل . وقد صرف الانتباه في إطار أبحاث مدرسة براج في جميع صنوف النشاط السيميوطيقي والفني ( من اللغة العادية إلى الشعر والفن والسينا والفن والسينا والنقافة الشعبية ) إلى جميع أشكال المسرح ، بما فيها المسرح القديم والمسرح الطيعي والمسرح الشرقي ، في محاولة جماعية لإرساء قواعد الدلالة المسرحية . ولابد إذن من أن نبدأ مسحنا لحقل الدراسات المسرحية بهذه الاستشرافات الفاتحة لحدوده .

### : The Sign \_ العلامـة ٢

تطور مذهب مدرسة براج البنائي بتأثير كل من بويطيقا الشكليين الروس ، وعلم اللغة البنائي الذي أسسه سوسير . غير أن هذا المذهب لم يرث من سوسير مشروع تحليل كل نواحي السلوك البشري المتصل بالقدرة على توليد الدلالة والاتصال في إطار السيميوطيقا العامة فحسب ، بل ورث أيضاً \_ وعلى وجه الخصوص \_ تعريفاً للعلامة يصلح منطلقاً للبحث وهو : أن العلامة عملة ذات وجهين تربط بين وسيلة نقل evehicule محسوسة أو دال وبين مفهوم عقلي أو مدلول . فليس غريباً إذن في ظل هذه الجذور أن تهم معظم الأعمال المبكرة ، التي خصصها سيميوطيقيو مدرسة براج لدراسة المسرح ، بمشكلة التعرف على وصف العلامات المسرحية ووظائفها .

وقد تركز تطبيق موكارفسكي الأول لتعريف سوسير للعلامة على التعرف على ماهية العمل الفني ( مثلاً ، العرض المسرحي في كليته ) باعتباره وحدة سيميوطيقية ، حيث يكون العمل نفسه ٥ شيء thing ، أو مجموعة من العناصر المادية هي الدال أو وسيلة نقل العلامة ، وحيث يكون المدلول هو ٥ الموضوع الجمالي aesthetic object الكامن في

الوعي الجماعي عند الجمهور ا (۱) ، ويصبح نص العرض — من هذا المدخل — علامة كبرى أو مكرو — علامة macro-sign يتشكل معناها من تأثيرها الكلي . ويتميز هذا المدخل بتأكيده على تبعية جميع العناصر المكونة لكل نص متوحد ، وكذلك بتأكيده على إعطاء الثقل المناسب للجمهور بوصفه المشكل لدلاته الذاتية في نهاية الأمر ، ويتضع لنا من جانب آخر أن هذه العلامة الكبرى لابد وأن تتجزأ إلى وحدات أصغر قبل أن نشرع في أي شيء يشبه التحليل . ومن ثم فقد تبني وفاق موكاوفسكي استراتيجية لا تنظر إلى العرض على أنه علاقة واحدة ، ولكن على أنه شبكة من الوحدات السيميوطيقية تنتمي إلى أنظمة متازية .

#### : Semiotization السمطقة - ٣

وقد بهض عالم الدراسات الشعبية بيتر بوجاتيرف Petr Bogatyrev ( العضو السابق في حلقة الشكلين الروس ) بتصنيف المبادىء الأساسية للسمقطة المسرحية . وقد قدم في بخته الهام عن المسرح الشعبي ( ) نظرية تقول : إن خشبة المسرح تُحوَّل الأشياء والأجساد الواقفة عليها ، وتضفي عليها قوة دلالية كبيرة تفتقدها هذه الأشياء والأجساد أو فلنقل لا تبدو بهذا الوضوح \_ في وظائفها الاجتاعية العادية : و تكسب الأشياء التي تلعب دور العلامات المسرحية على خشبة المسرح سمات خاصة وصفات ومحمولات لا تكرن لها في الحياة العادية » . وقد أصبح هذا القول بمثابة بيان رسمي لمدرسة براج ، وصار التأكيد على أولية الوظيفة الدلالية لكل عناصر العرض تأكيداً متكرراً يوجزه بيري فلتروسكي J.Veltrusky بقوله : « كل ما هو على خشبة المسرح علامة . » ( ) . )

ويمكن أن نعبر عن المبدأ الأول لنظرية مدرسة براج المسرحية على أنه سمقطة الشيء semiotization of the object ، فمجرد ظهور الأشياء على خشبة المسرح يلغي وظيفة الظاهرة العملية لصالح دور رمزي ، أو دلالي يسمح لها بأن تشارك في العرض الدرامي ، بينا تكون الوظيفة النفعية للشيء في الحياة الواقعية أكثر أهمية من دلالته ، فداخل المنظر المسرحي تصبح للدلالة الأهمية القصوى . "(1) .

وريما تتضح عملية السمقطة أكثر ما تتضح فيما يتعلق بعناصر المنظر المسرحي ، فلن تختلف المائدة المستخدمة في العرض الدرامي عامة ، بصورة مادية أو بنائية ، عن وحدة الأثاث التي يأكل عليها أفراد الجمهور ولكنها تتحول بشكل ما ، أي أنها توضع بشكل ما داخل علامات تنصيص . وقد نميل إلى رؤية المائدة على حشبة المسرح بوصفها ذات علاقة مباشرة بعديلها المسرحي — الشيء التخييلي الذي تمثله — ولكن الأمر ليس كذلك بالصبط ، فالشيء المائدة أي يصبح وحدة سيميوطيقية لا تمثل مائدة أخرى ( تحييلة ) ، بل تمثل مدلولاً وسيطاً للمائدة أي فصيلة من الأشياء هي عضو من أعضائها . ومن ثم تؤكد علامات التنصيص التي تحيط بالشيء فوق خشبة

المسرح أن الشرط الأول لوجود هذا الشيء هو أن يكون ممثلاً لفصيلة حتى يتمكن الجمهور من أن يستخلص منه وجود عضو آخر من أعضاء الفصيلة في العالم الدرامي المُمثَّل ( مائدة قد تكون أو لا تكون متطابقة بنائياً مع الشيء فوق حشبة المسرح ) .

ومن المهم أن نؤكد هنا أن ممقطة الظواهر في المسرح تنسبها إلى فصائلها المعنية أكثر مما تنسبها إلى العالم الدوامي مباشرة ، حيث أن هذه النسبة هي التي تسمح للعلامات غير اللغوية أو الدوال غير اللغوية أن تقوم بنفس الوظيفة السيميوطيقية التي تقوم بها العلامات اللغوية ، أو ممثل على أربع الح... ) ، وأن ينجح الله الله الاوق خشبة المسرح في تمثيل مدلوله المقصود ؛ وهذا هو المطلب الضروري الوحيد ، وهو ما أشار إليه كاريل بروشاك معلى خشبة المسرح ، هذا إذا استطاع هذا الرمز أن يحول إلى نفسه علامات الشيء الماقعي ذاته "".

وتكتسب السمقطة المسحية أهمية خاصة فيما يتعلق بالممثل وبصفاته الجسدية حث أنه \_ طبقاً لقول فلتروسكي \_ « الوحدة الديناميكية لمجموعة كاملة من العلامات "(1) ويكتسب جسد الممثل ، في العرض الدرامي التقليدي ، قدراته المحاكية والتمثيلية من خلال تحوله إلى شيء غير نفسه ، ويكون هذا من خلال التأكيد على فرديته أو تخلصه منها . وينطبق هذا أيضاً على كلامه ( الذي يتبنى « الخطاب » العام المعنى ) ، وعلى كل مظهر من مظاهر تمثيله ، إلى الحد الذي يجعل عوامل عرضية محض ، مثل الحركات الفسيولوجية اللاإرادية ، تُقبل على أنها وحدات دالة ، ( يتقبل المشاهد هذه المكونات غير المقصودة من تمثيل الممثل على أنها علامات ) (٧) . ويسوق جروشو ماركس Groucho Marx مثلاً على هذه النقطة ، مشيرًا إلى استغرابه الشديد عندما رأى خدوشاً على ساق جولي هاريس Julie Harris ، في عرض لمسرحية أنا كاميرا I Am a Camera ؛ فيقول : « في البداية ظننا أن هذه الخدوش لها علاقة بالحبكة المسرحية ، وانتظرنا أن تدب في هذه الخدوش الحياة ، غير أنه لم يرد لها ذكر طيلة العرض المسرحي ، وخلصنا من ذلك إلى أنها إما خدشت نفسها عرضاً أثناء استعدادها للوقوف على خشبة المسرح ، أو أن صديقاً لها أثخنها ضرباً في غرفة تغيير الملابس » (^^ . فالجمهور يبدأ بافتراض أن كل تفصيل من التفاصيل علامة مقصودة ، وأن مالا يمكن نسبه إلى العرض نفسه يُحَوَّل إلى علامة تنتمي إلى واقع الممثل ذاته ، ولا يستبعد بأي حال من الأحوال من عملية السمقطة .

وقد استخدم مسرح بريخت الملحمي هذه الثنائية في دور الممثل بوصفه دالا يتميز بفاعلية بالغة ، فهو ( أي دور الممثل ) مشروط بعلاقة رمزية تجعله « شفافاً » ولكنها ( أي هذه الثنائية ) في نفس الوقت تؤكد على وجوده الفيزيقي والاجتماعي . وقد حاول بريخت أن يقحم فاصلاً مسرحياً بين هاتين الوظيفتين ، وأن يبرز علامات التنصيص التي يضعها الممثل على نفسه في العرض ، وكذا يسمح له أن يصبح « كنيفاً opaque » ، باعتباره دالا . ومنذ بريخت أخذ عدد من المخرجين والكثّاب المسرحين يكررون وينوعون حركة إظهار عملية السمقطة ذاتها المتضمنة في العرض ، وأعرب مثلاً الكاتب المسرحي المخساوي بيتر هائنكه P. Handke عن هدفه في كتابة مسرحياته وهو أن يجذب انتباه الجمهور إلى الدال ومُسرّحته ، فضلاً عن المدلول أو بديله المسرحي ، وهذا يعني « إيقاظ وعي الناس بعالم المسرح . . فهناك واقع مسرحي يحدث في كل لحظة . فالكرسي على خشبة المسرح هو كرسي مسرحي . " "

#### ؛ \_ الدلالات المصاحبة Connotations

لا يستنفد دور الدال في تمثيله لفصيلة كاملة من الأشياء مداه السيميوطيقي ، بأي شكل من الأشكال ، وذلك حتى في أكثر العروض المسرحية إيغالا في الواقعية ، فتكتسب الملامة المسرحية بالضرورة بالإضافة إلى هذه الدلالة الاصطلاحية ( وهى تمثيلها لفصيلة كاملة من الأشياء ) ب دلالات ثانوية بالنسبة للجمهور تستند إلى القيم الاجتاعية والأجدلاقية والأيديولوجية الفاعلة في الجماعة التي ينتسب إليها المطلون والمتفرجون . وقد لاحظ بوجاتيرف قدرة هذه الدوال المسرحية على استدعاء ما وراء المعنى الاصطلاحي من دلات ثقافة نائة :

ه ما هي بالضبط الملابس المسرحية أو المنظر الذي يمثل منزلاً على خشبة المسرح ؟ تكون الملابس المسرحية أو المنزل على خشبة المسرحية و المنزل على خشبة المسرحية من الأحيان علامات تشير إلى علامة من العلامات المميزة للملبس أو المنزل في المسرحية . ففي الواقع تكون كل منها علامة أخرى وليست علامة لشيء مادي . » (١٠٠)

ققد يدل الزي العسكري على دلالة اصطلاحية تشير إلى فصيلة « الدرع » على سبيل المثال ، ولكنه بالإضافة إلى هذه الدلالة قد يحمل إلى جمهور معين معنى « الرجولة » أو « البسالة » ، وكذلك قد يحمل منزل بورجوازي عائلي معنى « الغروة » أو « البهرجة » أو « اللوق الفبيح » إغ... ؛ وتطغى في كثير من الأحيان هذه الوحدات الدلالية الثانوية ، المحددة ثقافيا ، على أساسها الاصطلاحي .

وقد أطلق على و علامات العلامات ، التي أشار إليها بوجاتيرف اسم الدلالات المصاحبة connotations ، ويظل التعريف الذي قدمه عالم اللغويات الدائم كي ملمسليف Hjelmslev أفضل التعريفات الآلية الدلالات المصاحبة في اللغة وفي أنظمة العلامات الأحرى ، وهذا رغم ما أثاره من جدل . فيعرف هلمسليف و الدلالة المصاحبة

السيميوطيقية ، على أنها الدلالة التي « يكون مستواها التعبيرى سيميوطيقياً "``` ، فالدلالات المصاحبة هي وظائف دلالية طفيلية حيث يصلح الدال ... في علاقة علامية ما \_\_ أن يكون أساساً لعلاقة علامية ثانوية ( يكتسب الدال « تاج » الدلالات الثانوية التالية على المسرح : « الجلالة » أو « الاغتصاب » إغ...

وتتحكم الجدلية القائمة بين الدلالات الاصطلاحية والدلالات المصاحبة في جميع جوانب العرض : وكما يحدد كلّ من المنظر وجسد الممثل وحركاته ، وخطابه هذه الشبكة المعقدة والدائمة الحركة من الدلالات الاصطلاحية والدلالات المصاحبة ؛ فإن هذه الشبكة بدورها تحدد كلا من المنظر وجسد الممثل وحركاته وخطابه . ويتميز الاقتصاد السيميوطيقي للعرض المسرحي باستخدامه لقائمة متناهية العدد من الدوال لتوليد عدد لا متناه من الوحدات الثقافية ، وهذه القدرة التوليدية الفعّالة ، التي يملكها الدال المسرحي ، تعود جزئياً إلى اتساع دلالاته المصاحبة ، وهذا يفسر التعدد الدلالي الذي يميز العلامة المسرحية . فقد لا يحمل دال معين دلالة مصاحبة واحدة ، ولكن يحمل عدداً لا متناهياً من الدلالات في أي لحظة من مجرى العرض ( فقد يوحي زي معين بسمات اجتماعية \_ اقتصادية أو نفسية أو حتى أخلاقية ) . ويصبح الغموض ـــ الناتج عن هذا التعدد ـــ حيوياً بالنسبة لجميع أنواع المسرح ــ عدا أكثرها تشبثاً بالتعليمية ــ وهذا ينطبق أكثر ما ينطبق على أنواع المسرح « الشعري » الذي يتجاوز العرض « السردى » ؛ وذلك منذ مسرحيات الأسرار mystery plays في القرون الوسطى حتى الصور المرئية في مسرح الخبز والعرائس Bread and Puppet Theatre . وتتحكم قوة التقاليد الدلالية ، الفاعلة في العمل ، على تحديد المعاني المصاحبة تحديداً يترواح بين الضيق والاتساع. ففي مسرح النوه Noh الصيني واليباني تتحد الوحدات الدلالية مسبقاً تحديداً صارماً يجعل الثنائية : دَلالات اصطلاحية \_ دلالات مصاحبة شبه غائبة ، فكل الدلالات دلالات أولية وصرحية إلى حد بعيد . أما في الغرب فلا تتقيد الدلالات الثانوية في عنصر معين بمثل هذه القيود الصارمة ، وقد تتغير من مُشاهد ، وإن كان ذلك في حدود ثقافية محدودة ( فمن المستبعد أن يحمل « التاج » في مسرحية ريتشارد الثالي دلالة مصاحبة تشير إلى « العناية الإلهية » ، وهذا بالنسبة لأي فرد من أفراد جمهور معاصر ) .

ولا تنفرد السمقطة المسرحية بالدلالات المصاحبة فترتكز قدرة المُشاهد على إدراك الدلالات الثانوية الهامة - أثناء عملية فك شفرة العرض - على القيم الثقافية العامة الخارجة عن نطاق المسرح ، والتي تحملها بعض الأشياء أو طرائق الحديث أو أنماط السلوك . ومن الحقائق التي وجه بوجاتيرف ووفاقه الانتباه إليها أن المشاركين في التعاملات الاجتاعية العملية لا يعون الدلالات التي يستدونها إلى الظواهر ، بينا يسمح التوصيل المسرحي لهذه الدلالات التانوية أن تطغى على الوظائف العملية : فالأشياء في المسرح لا تخدم إلا بالقدر

الذي تؤدي به وظيفة دلالية . وعلاوة على كل ما سبق فإن السمقطة المسرحية باستدعائها لكل هذه القيم المقتنة اجتاعياً ب توحي بوجودها نفسه وهذا قبل كل شيء وبطريقة ثابتة ، بمعنى أن الشعار المصاحب هو ه تَمسَرُّح » يلتصق بالعرض في جملته ( المكرو ب علامة عند موكارفسكي ) وبكل من عناصره ، وهو ما حرص بريخت وهندكه و تحرون على تأكيده . وهذا يسمح للجمهور أن يضع ما يُقدم له ٩ بين قوسين » أي أن يفصله عن الحياة العملية العادية وبالتالي أن يدرك العرض بوصفه شبكة من المدلالات أي نصاً .

#### قابلية العلامة للتحول :

ونعنى بأصطلاح « القدرة التوليدية » للعلامة المسرحية الاقتصاد الفائق لوسائل الاتصال ، بمعنى أن مخزونا صغيراً \_ يمكن التنبؤ به \_ من الدوال يستطيع أن ينتج بنيات دلالية غنية ، وهذا متحقق في بعض الأشكال الدرامية منذ اليونانية القديمة حتى مسرح « الفقراء » عند جروتفسكي Grotowski . وقد وسم بنائيو براج مصطلح « القدرة التوليدية ، بسمات مختلفة رفعت من شأن هذه القدرة ؛ وهي : حَرَكيتُها وديناميكيتُها أو قابليتها للتحول . وقد يكون الدال متقلباً دلالياً ، لا على مستوى الدلالات المصاحبة فحسب ، بل أيضاً على مستوى الدلالات الاصطلاحية في بعض الأحيان ؛ فقد يحل العنصر الواحد على المسرح محل مدلولات مختلفة طبقاً للسياق الذي يظهر فيه : ٥ فكل شيء يرى علاماته تتحول في لمح البصر وبطرق شتى »(١١) . فما يظهر في مشهد على أنه « مقبض سيف » يتحول في المشهد التالي إلى « صليب » بمجرد أن يغير وضعه ، كما يتحول المنظر الذي يظهر في سياق ما في شكل أوتاد خشبية ، على الفور وبدون أي تعديل في بنائها ، إلى حائط أو سور حديقة . وتصاحب هذه المرونة في الدلالة الاصطلاحية في كثير من الأحيان مرونة الوظائف الدرامية التي يقوم بها عنصر فيزيقي واحد: « يعبر ميفستوفيلس Mephistopheles عن خضوعه لفاوست Faust من خلال ردائه ، ويعبر بواسطة هذا الرداء نفسه ، أثناء ليلة فالبورجيس Walpurgis ، عن السلطة المطلقة التي يمارسها على القوى الشيطانية » . (١٣٠ .

وقد طور يبدريش هونتزل J.Honzl \_ وهو مخرج معروف وناقد مسرحي \_ هذا المنهوم في بحث أفرده لما أسماه و ديناميكية و العلامة ، وتتلخص نظرية هونتزل في أن أية علامة مسرحية تصلح \_ من حيث المبدأ \_ أن تحل محل أي فصيلة من الظواهر ، فلا توجد في العرض علاقات ثابتة ثبوتاً مطلقاً . فإذا نظرنا إلى المشهد الدرامي فسوف نجد أنه لا يُصوّر دائماً من خلال الشابه ، سواء كان ذلك بوسائل مكانية أو هندسية أو تصويرية ، ولكنه قد يُصوّر إيمائيا ( كا يحدث في التمثيل الصامت ) أو من خلال وسائل لمنية أو من خلال وسائل لمنية أو من خلال وسائل المناهد السمعية و التي يتكرها

هونتزل''' تعد جوهرية بالنسبة للدراما الإذاعية ) . ويمكن القول — من نفس المنطلق — أنه ليس هناك قواعد ثابتة تتحكم في كيفية قيام ممثل بشري بتقديم الشخصيات الدرامية كما هو مألوف : « إذا كان ما يهمنا هو أن يقوم شيء واقعي بهذه الوظيفة ، فليس من الضروري أن يكون الممثل بشراً بل قد يكون دمية أو آلة ( كما في المسارح الآلية للسيتسكي Lissitzky أو شليمر Schlemmer أو كيسلر Kiesler ) أو قد يكون شيئاً . » (\*')

غير أن العرض الواقعي ، أو العرض الذي يعتمد على الإيهام ، يحد من مرونة علاقة العلامات : فغالباً ما نتوقع في المسرح الغربي أن تمثل الفصيلة المعينة يدال يمكن أن نتعرف بطريقة أو بأخرى على أنه عضو من أعضائها ، بيد أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمسرح ا الشرق حيث يتسع المدى الدلالي لكل وحدة من الوحدات المسرحية طبقاً لعرف صريح ، ويصف كاريل بروشاك في بحثه الرائد عن سيميوطيقا المسرح الصيني الوظائف الخاصة بالمشهد الذي تصوره إيماءات الممثل المقننة تفنيناً صارماً :

و يكرس الممثل جزءاً كبيراً من نشاطه في إنتاج علامات تكون وظيفتها الأساسية الحلول محل مكونات المنظر ، ويؤدي الممثل كل الأفعال التي لا يوفر لها المشهد ركائز مادية مناسبة . فيقوم الممثل باستخدام مجموعة من الحركات المتفق عليها والمناسبة للموقف باجتياز عوائق متخيلة أو صعود سلم متخيل أو عبور عتبة عالية أو فتح باب . وتعلن العلامات الحركية المؤاة المشاهد عن طبيعة هذه الأشياء المتخيلة ، أي تقول له إذا كان الحفرة الخيالية يابسة أو مغمورة بالماء ، أو إذا كانت الباب الخيالي باباً رئيسياً أو جائياً ذا ضلفتين أو ضلفة واحدة وهلم جزاً . (١١)

وقد تكون مرونة العلامة أساساً من الأسس البنائية ، ولكنها ليست اختراعاً حديثاً . فيراجه المهرج لونس Launce في عرض مسرحي تحتويه مسرحية السيدان من فيرونا ... The Two Gentlemen of Verona ـ مشكلة الاقتصاد السيميوطيقي في العرض عندما يضطر إلى توزيع أدوار الشخصيات المسرحية على مجموعة من الدوال الهزلية والمتهزئة ( من هذه الشخصيات اثنان فقط أحياء وواحد منهما بشرى ) :

و لا . سأريك كيف تفعل هذا . هذا الحذاء هو أبي ، لا هذا الحذاء الأيسر هو أبي ، لا ، لا يمكن أن الأيسر هو أمي ، لا ، لا يمكن أن يكون . بل ، هو هكذا ، إن نعله أكثر تهرأ . هذا الحذاء ذو الحرق هو أمي ، وذلك هو أبي . اللعنة عليه ! ها هوذا ، والآن ياسيدي ، هذه العصاهي أحتى فإنها ، أنظر يأأنت ، إنها ناصعة البياض كالسوسنة ، ورشيقة هي أختى فإنها ، أنظر يأأنت ، إنها ناصعة البياض كالسوسنة ، ورشيقة .

كغصن البان ، وهذه القبعة هي نان خادمتنا ، وأنا هو الكلب ، الكلب هو الكلب ، وأنا هو الكلب ، أوه ! الكلب هو أنا ، وأنا هو أنا ، أي ، وهكذا ، وهكذا . وهكذا . 1110

وعلى الرغم من أن لونس يحاول تطبيق مبدأ الملاءمة والمطابقة بين الممثّل والممثّل فإنه يكتشف لا محالة أن الدوال يمكن أن يحل أحدها محل الآخر تماماً.

ويتوقف عامل المرونة \_ أو قل ( قاعدة الحلول ) في العرض المسرحي \_ على تبادلية أنظمة العلامات أو الشفرات أكثر من توقفه على حلول العلامات المسرحية الواحدة محل الأخرى . فإذا حلت الإيماءة أو الإشارة اللغوية محل الأشياء في المنظر ، فهذا الحلول ينطوي على عملية عبور من شفوة إلى شفوة أخرى : فيدل النظام اللغوي أو الإيمائي على وحدة دلالية ( فلنقل ( بابا ) ) بدلاً من النظام الهندسي أو التصويري كما يحدث مثلاً في التمثيل الصاحت .

وتحتل مشكلة الجدلية بين الحي والجامد ، أو لنقل بعبارة أدق بين الذاتي والموضوعي ، على المسرح مركزاً هاماً في قضية الانتقال من شفرة إلى أخرى ، أو من وظيفة إلى أخرى في المحركة السيميوطيقية . فعندما نفكر في العرض المسرحي ، فلا مفر من أن نفرق بطريقة حاسمة وآلية بين الذات الفاعلة ، التي يجسدها الممثل ، وبين الأشياء التي ينتسب إليها ، والتي تشارك في العرض من خلال فاعليته . غير أن ييري فلتروسكي قد فند هذا التضاد واستبدله بمفهوم آخر هو مفهوم الحفط المتصل بين الذاتي والموضوعي الذي تتحرك عليه خلال العرض كل الدوال المسرحية من أحياء وجوامد . فينها ينظر في العادة ، وبطريقة آلية ، إلى البطل أو الممثل « الرئيسي » على أنه محور الذات الديناميكية التي تحرك و قومها الفاعلة ، وينظر إلى الملحقات وعناصر المنظر على أنها مثال الموضوع السلبي فإن العلاقة بين هذين القطبين الظاهرين قد تتغير أو تستبدل عناصرها .

وقد تنخفض القوة الفاعلة التي يحملها الممثل إلى درجة الصفر ، حيث يسند إليه دور مماثل لدور الملحقات ( مثل ما يحدث بالنسبة للشخصيات النمطية التي تقترن بوظائف معينة ، مثل رئيس الحدم في صالون تمطي في الأربعنيات في مسرحية كوميدية أو \_ إذا استشهدنا بمثال فلتروسكي \_ و الجنديان الواقفان أمام بوابة مبنى ما يشروان إلى أن هذا المبنى هو تكنة عسكرية المهمداء وعلى هذا فإن الممثل هنا يوظف \_ بطريقة فعالة \_ كجزء من المنظر ) . وفي الوقت نفسه قد يرتفع عنصر جامد من عناصر المنظر على الحفظ : موضوعية \_ ذاتية ، مكتسباً قوة فاعلة في حد ذاته . ويضرب فلتروسكي مثلاً نموذجياً على ذلك بالحنجر المسرحي الذي ينتقل من دوره الهامشي المحض كعنصر من عناصر الزي محدداً مكانة حامله ، ينتقل إلى المشاركة في العمل كأداة ( في جريمة قتل

يوليوس قيصر ) ، ثم ينتقل إلى الالتصاق المستقل بفعل ما ، كما يحدث عندما يظهر ملطخاً بالدماء للدلالة على فعل « القتل » . (```

# ٦ ــ التصدر أو التدرج الهرمي لعناصر العرض:

منذ البداية تصور منظرو مدرسة براج ... مقتفين أثر أوتكار زيخ ... العرض على أنه 
تدرج هرمي ديناميكي للعناصر . وتبدأ مقالة موكارفسكي المبكرة حول شابلن بتمييز 
الموضوع باعتباره « بنية أي منظومة من العناصر المتحققة جمالياً ، متكتلة في تدرج معقد 
حيث يسيطر عنصر على العناصر الأخرى « ( أن أ ) ثم يأخذ في فحص الوسائل التي تمكن 
شابلن من البقاء على قمة هذه البنية ، منسقاً سائر مكونات العرض التابعة له حوله . 
ويؤكد البنائيون الذين كتبوا عن المسرح على مرونة fluidity هذا التدرج الذي لا يمكن أن 
يحدد نظامه مسبقاً تحديداً صارماً : « إن قابلية التحول في النظام التدرجي للعناصر التي 
تشكل فن المسرح تماثل قابلية العلامة المسرحية للتحول . « ( " ) ( " ) ( " )

« والشخص الذي يحتل قمة هذا التدرج ، والذي يجذب إليه القسط الأكبر من اهتام الجمهور » \_ على حد قول فلتروسكي \_ « هو أهم مظهر من مظاهر بنية العرض المجمهور » \_ على حد قول فلتروسكي \_ « هو أهم مظهر من مظاهر بنية العرض المتحركة هذه » (\*\*\*) . ويطبق هنا مفهوم ظهر أول ما ظهر في دراسة لغة الشعر وهو مفهوم « التصدر \* foregrounding » . ويظهر التصدر اللغوي عندما يستخدم لفظ استخداماً غير متوقع ، عندئذ تلفت هذه الغرابة نظر القارىء أو المستمع إلى ملاحظة

ه أصل المطلح باللغة الشيكية actualisace وترجم إلى الإنجليزية foregrounding وترجمناه نحن بـ ه التصدر ٥ مستعين في ذلك المصطلح النحوي ( . س.ق ) .

القول نفسه ، بدلاً من أن يستمر في الاهتهام الآلي بمحتواه ؛ و فالتصدر هو استخدام الوسائل اللغوية استخداما نجعل هذا الاستخدام نفسه عط الاهتهام ، فيدرك على أنه غير الوسائل اللغوية الستخداما نجعل هذا الاستخدام نفسه عط الاهتهام الحية . و """ ونجد هذا الوضع الآلي بالنسبة لبنية العرض في التراث المسرحي الغرفي عندما نجتل المثل قمة السلم ، خاصة إذا كان الممثل هو بطل المسرحية الذي يجذب القسط الأكبر من اهتهام المتفرج إلى شخصه ، فيؤتي بالعناصر الأتوى إلى الصدارة ( لكسر الآلية ) عندما تقل من دورها الوظيفي و الشفاف و إلى مكانة بارزة وغير متوقعة ، أي عندما أو طوال المسرحية على منظر لافت للنظر أو مستقل استقلالا ذاتيا ( مثل مناظر يسكتور Piscator أو كريج Craig ) و على المؤشرات الضوئية ( كا يحدث في تجارب أبيا Piscator ) أو على المؤشرات الضوئية ( كا يحدث في تجارب أبيا مثل إيماءاته ( تجارب ميرهولد Meyerhold أو جروتفسكي ) .

وقد انبثق مفهوم و التصدر و من مفهوم ملاصق له وشبيه به هو مفهوم و التغريب Ostrenanie ("" الذى ابتكره الشكليون الروس . إن عناصر العرض لا تكتسب صفة و التصدر و من مجرد بروزها غير المألوف أو استقلالها الذاقي فحسب ، بل تكتسبها أيضا من ابتعادها عن وظيفتها المقننة ، فعندما تصبح السمقطة المسرحية مستلبة وغريبة ، بدلا من أن تكون آلية ويدفع المشاهد إلى ملاحظة الوسيلة السيميوطيقية وإلى إدراك الدال مواعليته . ويمثل هذا — كما أسلفنا — هدفا من أهداف المسرح الملحمي البرخي ؛ ومما لا شك فيه أن مفعول الاغتراب المعروف الذي نادى به بريخت هو تطوير لمبدأ الشكليين والبنائيين ؛ الروس "" . ويشير تعريف بريخت إلى هذا التقارب بين مبدئه ومبدأ الشكليين والبنائيين ؛ فيهول : و إن إثارة هذا المفعول هو طريقة لتركيز انتباه الذات أو انتباه الآخرين على شيء ما ، وهذا يتم عن طريق تحويل الشيء الذى تريد تركيز الاهتام عليه من شيء عادى مألوف يمكن إدراكه مباشرة إلى شيء غريب ، لافت للنظر وغير متوقع . ه ("")

وقد ينطوى التصدر المسرحى على عملية وضع جزء من العرض المسرحى داخل إطار بطرية تجعله على حد قول بريخت \_ و مميزا عن سائر أجزاء النص (۱۲۷) . وقد تعادل هذه العملية الإشارة الصريحة إلى العرض باعتباره حدثا يتطور \_ وهى و إيماءة الإشارة gestus of showing و عند بريخت \_ عندما ينتحى الممثل جانبا لكى يعلق على ما يحدث ، أو عندما تكنف وسائل العرض من خلال مجموعة من الأدوات مثل تجميد المواقف freezes أو مؤثرات الحركة البطيئة وmotion أو التغيرات المفاجئة في الستينات والسبعينات والسبعينات السموده لتطوير تقنيات الأطر هذه ولتغريب عملية الدلالة . وقد تفوق الكاتب المسرحى

المخرج ريتشاد فورمان R.Foreman في هذا المجال و 3 أصبح استبخدامه 3 لوسائل الأطر يه (framing devices السمعة والبصرية سمة أسلوبية مميزة 3 لإنتاجه المسرحي ، وهذه السمة هي احتواء هذا الإنتاج على جميع الوسائل التي تبرز كلمة معينة أو شيعًا أو فعلا أو وضعا وتضعها في إطار أو تؤكد عليها أو تأتى بها إلى صدارة العرض ( مثلا وضعه لقدم ممثل في إطار فعلى في مسرحية حركة رأسية "Vertical Mobility".

و التصدر ، استعارة مكانية على الرغم من أنها مشتقة في الأصل من المفهوم اللغوى للكلمة ، ولذلك يصلح استخدامها في النص المسرحي . ويمكن لكل هذه الوسائل التي تستخدم لتغريب القول اللغوى في سياقات أخرى أن تعمل في الدراما أيضا . وهذا يسمح للعلامة اللغوية أن تصدُّر في العرض المسرحي ، غير أن هذا لا يتم بغفس القوة التي يتم بها في الخطاب الأدبي ؛ حيث لا تتصارع أنظمة غير لغوية للسيطرة على انتباه الجمهور ("" . فتزيد الصيغ البلاغية الواضحة ، والتركيبات النحوية البالغة التنسيق والتكرار والموازاة الفنولوجيان ، تزيد من الوجود المادى للعلامة اللغوية على المسرح . ويقول هفرانيك إننا نجد التصدر في أعلى درجاته مستخدما لذاته في لغة الشعر "" . لكن لا بد أن نضيف هنا الآلى ، بحيث لا نستطيع التقرير أن ازدياد عدد الوسائل الشعرية والبلاغية يضمن نجاح عملية التصدر هذه . ومن السمات المطردة التي تميز الحوار المسرحي وضع اللغة صراحة في إطار من خلال استخدام الميتالغة pmetalanguage أو الشرح أو التفسير . غير أن اللغو أو الكلام الذي لا معنى له هو أكثر الوسائل فاعلية في عملية و تغريب » الدال عن وظيفته الدلالية أو تكنيفه . وقد برع الفريد جارى Alfred Jarry في استخدام هذه الوسيلة كا بأ إليها شكسير في بعض الأحيان" .

## تصنيف العلامات

## ١ ـــ العلامات الطبيعية والصناعية

لم تظهر أبحاث على قدر كبير من الأهمية في مجال سيميوطيقا المسرح طيلة عشرين عاماً ، بعد أن وضع بنائيو مدرسة براج الخطوط العريضة للمجال في الثلاثينات والأبعينات . ثم جاء رولان بارت R.Barthes في عام ١٩٦٤ ، وأعلن بحرأة أن المسرح يمثل مجالاً مميزاً للبحث السيميوطيقي لأن المسرح يختص « بيوليفونية polyphony إعلامية أو رمزية أ » ، و و « بكثافة علاماته » ، و فطبيعة العلامة المسرحية سواء كانت قياسية أو رمزية أو عرفية ، بالإضافة إلى دلالات الرسالة الاصطلاحية والمصاحبة ، كل هذه المشاكل السيميولوجية الأساسية موجودة في المسرح » (٢٠٠٠ . غير أن بارت أخفق في متابعة القضية الني أثارها .

وقد بهض السيميوطيقي البولندي تاديوس كورنان Tadeusz Kowzan عام ١٩٦٨ المبادىء النارات البنائي . فأكد ، في مقال له بعنوان « العلامة في المسرح » ، المبادىء الأساسية لمدرسة براج ، وعلى رأسها مبدأ محطقة الأشياء : « كل شيء في العرض المسرحي علامة ه ( الله المناهيم الحاصة بقابلية العلامة للتحول ، واتساع بحال الدلالات المصاحبة بالنسبة للعلامة المسرحية ؛ غير أنه حاول ب بالإضافة إلى ما سبق ب أن يكشف المصاحبة بالنسبة للعلامة المسرحية أو أنظمة العلامات أي أن يصنف الظاهرة بالإضافة إلى وصفها ، انطلق كورنان أول ما انطلق من التمييز الشائع بين العلامات الطبيعية والصناعية . ويعتمد هذا التمييز على وجود أو غياب « العملي » ؛ فالعلامات الطبيعية تحددها قوانين فيزيقية صرف ؛ حيث يرتبط الدال والمدلول بعلاقة سببية مباشرة ( كا يحدث بالنسبة للأعراض التي تشير إلى وجود المرض ، أو الدخان الذي يشير إلى وجود النار ) . أما العلامات الصناعية فتعتمد على إوادة الإنسان ( مثلاً في اللغات المختلفة التي يبتكرها الإنسان لأغراض إشارية ) . غير أن هذا التعارض ليس مطلقاً حيث أن العلامات المسملة بالطبيعية تتطلب من المراقب أن يتدخل ليستنتج الرابطة التي تربط بين الدال أو المدلول ، وهذا الفعل يكون بدوره « معللاً » . ويعين مثل هذا التميز كورنان على صياغة مبدأ تال وهو ما يعرف ب « وتصنه ع العلامة التي تبدو طبيعية على المسرح :

٤ يحول العرض العلامات الطبيعية إلى علامات صناعية ( فلنقل البرق ) ، بمعنى أنه يضفي و الصنعة ، على العلامات فتصبح علامات إرادية على الرغم من أنها في الحياة بجرد أفعال انعكاسية أو لا إرادية ، وتكتسب على المسرح وظيفة توصيلية ، حتى وإن افتقدتها في الحياة . » (٢٠١)

يمثل هذا المبدأ ـــ مبدأ صناعية العلامة الطبيعة ـــ نوعاً من تهذيب قانون السمطقة ، ومؤداه أن : الظاهرة تكتسب وظيفة دلالية على المسرح بحيث تفهم علاقتها بمدلولها على أنها علاقة مقصودة متعمدة .

## ٢ ـــ الأيقونة والمؤشر والرمز :

ونشعر \_ ولو حدسياً \_ أن التقسيم الثلاثي المعروف الذي اقترحه المنطقي الأمريكي ومؤسس علم السيميوطيقا الحديث تش . س . يبرس Ch.S.Peirce أكثر جدوى من التعارض البسيط بين طبيعي / صناعي . ويتطابق التصنيف الثلاثي الموحى للعلامات الذي أرساه بيرس ( الأيقونة \_ المؤشر \_ الرمز ) يتطابق هذا التصنيف مع إدراكنا التلقائي للطرائق التي تتولد بها الدلالة . وقد أدى هذا التطابق إلى تطبيق هذا التصنيف وانتشاره انتشاراً واسعاً في كثير من المجالات بما فيها المسرح ، وذلك دون أن يناقش مدى صلاحيته (من) ، وعلى الرغم من أن الأساس التصوري لتصنيفات بيرس ينطوي على

إشكاليات عميقة وأنه كان موضع تساؤل متكرر في السنوات الأخيرة . (٢٦)

وتتعرض تعريفات بيرس لوظائف العلامات الثلاث لذبذبات وفقاً للسياق الذي ترد فيه ، ولكن من الممكن أن نستخلص الاختلافات القائمة بينها كما يلي :

الأيقونة : إن المبدأ المتحكم في العلاقات الأيقونية هو النشابه . فالأيقونة تمثل موضوعها من خلال النشابه بين الدال والمدلول في المقام الأول ، ومن الواضح أن هذا المبدأ من العمومية بحيث يفترض معها أن أي نوع من النشابه بين العلامة والشيء يكفي — من حيث المبدأ — ليقم علاقة أيقونية :

وإن الأيقونة علاقة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل سمات تمتلكها
 وخاصة بها هي وحدها ... فقد يكون أي شيء أيقونة لأي شيء آخر ، سواء كان
 الشيء صفة أو كائناً فرداً أو قانوناً ، بمجرد أن يشبه هذا الشيء ويستخدم علامة
 له هي (٢٧)

وتضم الأثلة التي يضربها بيرس نفسه عن الأيقونة الصور التمثيلية ( فإنها أيقونة إلى الحد « الذي يجعلنا نفقد الإحساس بأن الذي نشاهده ليس الشيء نفسه » ) (<sup>٢٦١</sup> ، والصور الفوتوغرافية ، ثم يذهب إلى التمييز بين ثلاثة أنواع من الأيقونات : الصورة والرسم البياني والاستعارة .

المؤشر: ترتبط العلامات المؤشرات بموضوعها ارتباطاً سببياً ، وكثيراً ما يكون هذا الارتباط فيزيقياً أو من خلال التجاور ؟ « فلمؤشر هو علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل وقوع فعل هذا الشيء عليها في الواقع ه<sup>(٢٦)</sup> . وتقع العلامات « الطبيعية » ذات الملاقة العلية التي تناولناها في الفقرة السابقة ضمن مؤشرات بيرس ، غير أنه يدرج في هذا التصنيف المشيرة أو السبابة index التي تحيل إلى الشيء المشار إليه من خلال التجاور الفيزيقي ، مثل خطوة البحار المتأرجحة التي تدل على مهنته ، أو الطرق على الباب الذي يدل على وجود شخص في الحارج ، أو المؤشرات اللغوية verbal deixis ( الضمائر مثل « هذا » و « ذلك » والظرف مثل « هذا » و « ذلك » والظرف مثل « هذا »

الرمن : تكون العلاقة التي تربط بين الدال والمدلول هنا عرفية وغير معللة ، فلا يوجد تشابه أو صلة فيزيقية بين الاثنين : « الرمز هو علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل قانون غالباً ما يعتمد على التداعي بين أفكار عامة «١٠٠ . وتعتبر العلامة اللغوية أوضح أمثلة الرمز .

وقد بصعب مقاومة الإغراء في تطبيق هذه التصنيفات تطبيقاً مطلقاً ساذجاً رغم

التحديدات التي أضافها بيرس نفسه إلى تعريفاته موضحاً استحالة وجود شيء مثل الأيقونة أو المؤشر أو الرمز « الحالصة » . فقد يبدو المسرح — على سبيل المثال — المجال الأمثل الأيقونة : فأين يمكن أن نجد أفضل من هذا التشابه المباشر بين الدال والمدلول الذي نجده في العلاقة بين الممثل والشخصية ؟ ويتقبل جان كوت Jan Kott — وهو أول كاتب طبق مفهوم بيرس على المسرح — الأيقونية الظاهرة « للعلامة المسرحية » ، ويستخلص عنصر التشابه الرئيسي فيقول : « في المسرح يكون جسد الممثل وصوته هما الأيقونة الأساسة . « ""

وما لا شك فيه أن الأيقونات تمثل جانباً هاماً من السمطقة المسرحية ، فمن الواضح أن درجة كبيرة من التماثل تقوم بين الأجساد البشرية الممثّلة والمثّلة ، أو بين السيف فوق خشبة المسرح ومثيله الدرامي . ( والنشابه المعنى في هاتين الحالتين أقوى من الذي يذكره بيرس في حالة الصورة الشخصية أو البورزيه ) . ولعل المسرح هو الشكل الفني الوحيد الذي يستطيع أن يستغل ما يمكن أن نطلق عليه التطابق الأيقوني cionic identity فالدال الذي يشير إلى زي حريري نفيس هو نفسه حريري نفيس بدلاً من أن يكون إيهاما قالدال الذي يشير إلى زي حريري نفيس هو نفسه حريري نفيس بدلاً من أن يكون إيهاما قي الستينات \_ أساساً لحركة من حركاته \_ التطابق الأيقوني في أقصى صوره حرفية : فقد إلى المشينات \_ أساساً لحركة من حركاته \_ التطابق الأيقوني في أقصى صوره حرفية : فقد Judith Malina المنافزة حوليان بيك المسرح ، فأصبح من المفترض أن النشابه بين العلامة والشيء مطلق .

ويربط المفسرون عادة بين الأيقونة والعلامات المرتبة حيث يبدو النشابه بجلاء ، ومن ثم لا تبارى إمكانات المسرح البصرية الإيهامية : فإذا استبعدنا العلامات اللغوية فيمكن المسرح أن يستعين بعدد لا حصر له من الحدع ابتداء من أشكال التمويه المعقدة وانتباء بعرض صور في خلفية المسرح وبالفيلم السينائي . ونكون مخطئين إذا قصرنا مفهوم التطابق الأيقوفي على بجال البصريات فحسب ، فلابد أن يمتد هذا المفهوم ليميز أنظمة العلامات السمعية ، بل ليميز العرض ككل إذا كان للمسرح أن يقوم على مبدأ التشابه . ويرى باتريس بافيس Patrice Pavis أن له الممثل يصبح تصويراً لشيء يفترض أنه مساو له يصبح : و خطاباً \* "" . ما يتلفظ به الممثل يصبح تصويراً لشيء يفترض أنه مساو له يصبح : و خطاباً \* "" . ويُدفع الجمهور — خاصة في العروض المنتمية إلى المدرسة الطبيعية — إلى إدراك العلامات اللغوية وعناصر العرض الأخرى على أنها تتطابق تطابقاً مباشراً مع الأشياء المشار إلها .

ومع ذلك فإن مبدأ النشابه على المسرح ـــ هو في الحقيقة ـــ أقل تحديداً ثما يبدو لنا ، فتراوح درجة النطابق الفعلي الذي يربط بين العرض وبين ما هو مفترض أنه يشير إليه تراوحاً كبيرًا ، فإذا أخذنا المثل الذي يسوقه كوت للأيقونة في أنقى صورها وهى : الممثل وملائحه الفيزيقية ، فسوف نجد أن النشابه بين العلامة وما نقوم مقامه يتقوض ، خاصة إذا ذكرنا \_ على سبيل المثال \_ الغلمان الذين كانوا يؤدون أدوار النساء في المسرح الإليزايشي ، أو الحالات المتكررة لنجوم الإليزايشي ، أو الحالات المتكررة لنجوم المسرح الذين تقدم بهم السن ويتشبثون بأداء أدوار الأبطال أو البطلات الرومانسيين ( وغني عن الذكر أداء سارة برنار لدور هاملت الفتى وهى شيخة تتكىء على ساقها الحشيبة ! ) .

ويستمد العرض المسرحي كثيراً من غناه من التفاعل بين درجات متفاوتة من الحرفية السيميوطيقية : ممثلان شابان يؤديان ، عن طريق محاكاة الواقع ، دور الحبيبين في غابة أردن Forest of Arden التي تمثلها أشجار مصنوعة من الكرتون . وتعتبر ملحمة روبرت ويلسن Robert Wilson جبل Robert Wilson عام ١٩٧٧ مثالاً بلغ درجة قصوى من التمازج بين الأيقوني الحرفي والهيكلي المحض في المسرح المعاصر ؛ فيستمر العرض مائة وستين ساعة . وقد عرضت المسرحية ذاتها في إيران بجانب مدينة شيزار ، فكانت الجبال الواقعية هي الديكور ، ويقطنها للحذة المناسبة للأنس وحيوانات حقيقيون يؤدون أدواراً مختلفة ، وتتشر على الجبال أنماط مصنوعة من الكرتون من العجائز والديناصورات وسفينة نوح وضاحية أمريكية وهمية وبعض الشعارات من التوراة .

وقد قسم يرس الأيقونة إلى ثلاثة أنواع — كا ذكرنا سالفاً — : الصورة والرسم البياني والاستعارة . فإن كانت بعض الأشكال المسرحية — ولنطلق عليها إجمالاً اسم و العروض الإيهامية » illusionistic representations — تشجع المشاهد على إدراك العرض على أنه صورة مباشرة للعالم الدرامي ، فهناك أنواع أخرى تلتفي بالرسم البياني أو الاستعارة في التصوير ، حيث لا يوجد سوى تشابه بنائي عام بين العلامة والشيء . ومن ثم يستطيع الممثل في التمثيل الصامت أو المسرح السوريائي أن يتقمص شكل المائدة ( رسم بياني ) . ويمكن من جهة أخرى أن يكون التشابه مثبتاً بدلاً من أن يكون ظاهراً كما يحدث لحشبة المسرح الخالية التي تصبح بالنسبة للجمهور ساحة للقتال أو قصراً أو زنزانة ( استعارة ) .

ويتحكم قانون قابلية العلامة للتحول في الأيقونة ، فمن الواضح أن التشابه المباشر يمكن الاستغناء عنه إذا كان هناك نظام من العلامات يستطيع أن يقوم بعمل نظام آخر . ويمكن الاستشهاد و بالمشهد السمعي ، عند هونتزل لتوضيح هذه الفكرة . وفي المسرح الإليابيي تقوم اللغة ب بالإضافة إلى وظيفتها الإشارية بوظيفة وصفية شبه أيقونية في تصوير المشهد الدوامي كما في الكيل للكيل Measure for Measure حيث تصف الإبابللا ، بالتفصيل موضع مقابلتها مع « أنجلو » :

ه يملك حديقة يحيط بها حائط من الطوب الأحمر
 وتقع على حدودها الغربية كرمة

وتؤدي إلى الكرمة بوابة ذات ألواح خشبية يفتحها بهذا المفتاح الكبير » (١٣٠ .

وتوظف هذه الوسيلة ، التي أطلق عليها البلاغيون الكلاسيكيون ه رسم المكان » ( topographia ) على أساس التشابه الاستعاري المحض بين التمثيل اللغوي والمشهد المرصوف .

ومن ثم يصبح مفهوم الأيقونة مفيداً بشرط. أن نأخذ في الاعتبار تحديدين هامين :

أولاً: أن مبدأ التشابه مرن غاية المرونة ، وأنه يعتمد على العرف اعتهاداً كلياً ( ﴿ فَإِذَا قلنا إن صورة ما تشبه شيئاً آخر فإن هذا لا ينفي أن مسألة التشابه هي مسألة تتعلق بالعرف الثقافي ه (۱۱۱ ) ، وهذا العرف يسمح للمشاهد أن يعقد القياس الضروري بين المشيء وما يقوم مقامه ، سواء كان التكافؤ الفعلي بينهما مادياً أو بنائياً .

ثانياً: أن الملاقة التي يخلفها التشابه ليست علاقة بسيطة من نوع و واحد إلى — واحد » ؛ أى بين شيئين متعادلين ، ولكنها علاقة تتوسطها بالضرورة الفصيلة المعنية أو المفهوم . وتنطوي عملية السمطقة طبقاً لمصطلحات بيرس ( على تعاون ثلاثة فاعلين : الملامة والموضوع والمفسرة » ( و « المفسرة » interpretant هي — على وجه التقريب — الفكرة التي تتنجها العلامة ) ، ومن هنا يكن القول إن أي شيء يسمح للمشاهد أن يتصور صورة ، أو مثيلاً للشيء المثل ، يحقق وظيفة أيقونية . يقول بيرس :

 وليست الكلمة الدالة الظاهرة أو الأثر mark فقط علامة ، بل تكون الصورة التي يفترض أنها تنيرها في ذهن المتلقى علامة أيضاً ــ علامة بالتشابه أو كما نقول أيقونة ــ لصورة مشاجة في ذهن المرسل (١٠٠٠).

وليست المؤشرات كيانات مستقلة بقدر ما هي وظائف مثلها مثل الأهونات. فقد تعين الملابس المسرحية طراز الزي الذي ترتديه الشخصية المسرحية أيقونياً ، ولكنها تكون في الوقت ذاته مؤشراً على مكانتها الاجتاعية أو حرفتها ، وكذلك قد تصور حركات الممثل على خشبة المسرح فعلاً من أفعال العالم الدرامي ، كما تشير في الوقت نفسه إلى حالة الشخصية الدرامية النفسية وإلى وضعها ( تبختر راعي البقر أو \_ إذا استعرنا مثال بيرس \_ خطوة البحار المتأرجحة ) . ويمكن اعتبار جميع جوانب العرض مؤشرات بمعنى ما بسبب اتساع المجاور بلنظ من الصورة المباشرة ( فإذا تأملنا المشهد الافتتاحي للعاصفة عن خلال التداعيات العلية أو التجاور بدلاً من الصورة المباشرة ( فإذا تأملنا المشهد الافتتاحي للعاصفة عن خلال حركات يمكن أن يوحى بها بيساطة من خلال حركات أخرى ، وهذا طبقاً للمبادىء الإنهامية ، أو يمكن أن يوحى بها بيساطة من خلال حركات الممثل التي تصور النتائج المباشرة المعاصفة ) .

وتظهر في هذه الحالات وظائف المؤشر تابعة للوظائف الأيقونية ، غير أن هناك أمثلة تسيطر فيها الإشارة على المسرح بدلاً من الأسلوب التصويري في توليد الدلالة . فتكمن فاعلية الحركة في الإشارة إلى الأشياء ( المصورة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة على خشبة المسرح ) التي يحيل إليها المتكلم ، وهكذا تقيم هذه الحركة صلة ظاهرة بين المتكلم وبيئته باعتبارها مؤشرات للإشارة إلى موضوع الحطاب أو لتحديده ، ففي مسرحية صمويل باعتبارها مؤشرات للإشارة إلى موضوع الحطاب أو لتحديده ، ففي مسرحية صمويل بيكت لعب Play ففي ما الكشاف المركز pspollight ( وهو أكثر الوسائل التكنولوجية المسرحية تخصيصاً للإشارة إلى منشد كل مونولوج بطريقة تشبه طريقة الإيماءة المشيرة ، بل يستخدم هذا الكشاف لحفز كل متكلم ولدفعه إلى الكلام، وهذا ترتبط ارتباطأ لصيقاً بوسائل التصدر الصريحة ( وهي في هذا المقام تشير إلى الشيء وبذلك ترتبط ارتباطأ لصيقاً بوسائل التصدر الصريحة ( وهي في هذا المقام تشير إلى الشيء المطلوب توجيه المتفام الجمهور إليه ) . وقد أبرز باتيرس بافيس أهمية الوظائف الإشارية للعلامة في توجيه المتفام جابي ها لمعامر جوهو الذي يجب أن يشد اهنام المنفرج بصفة مستموة — لابد أن يلجأ إلى المؤشرات » ( ۱۲)

وتكون الإشارات اللغوية verbal deixis هي الصورة المثالية \_ رغم ما تنطوي عليه من إشكالية \_ للعلامة الإشارية ، ويصنفها يرس إلى مؤشرات فرعية ورموز إشارية ، وذلك لأن العلامة اللغوية هي عرفية في المقام الأول ودورها الدلالي في توصيل المعنى يسبق دورها الإشاري . وتنشأ الأهمية الفاقة للعلامات الإشارية اللغوية ، بالنسبة للدراما ، من كونها الوسيلة الأساسية التي تستخدمها اللغة لتربط نفسها بالمتكلم والمخاطب ( من خلال الصمائر « أنت » ) ، أو بمكان وقوع الفعل وزمانه ( من خلال ظرف الزمان « الآن » وظرف المكان « هنا » ) ، وتربط نفسها كذلك بالبيئة الفيزيقية المفترضة بصفة عامة وبالأشياء التي تشغلها ( من خلال أسماء الإشارة « هذا » و « ذلك » إط... ) ، بل ذهب البعض إلى أن الإشارات اللغوية هي أكثر الظواهر اللغوية دلالة \_ سواء بيانياً أو « وظيفياً » \_ في الدراما .

و « الرمز » المثالي لدى بيرس هو العلامة اللغوية ، غير أنه يجب التأكيد على أن العرض المسرحي هو عرض رمزي في جملته ، حيث أن العرف وحده هو الذي يجعل المجمهور يتقبل ما يقع على المسرح على أنه يمثل شيئاً آخر ، وفي بعض أتماط المسرح التمثيل الصامت أو مسرح نوه Noh ( الياباني ) \_ تقدم منظومات مختلفة من العلامات ، خاصة الإيمايات أو الحركات ، ولكنها محكومة بدقة بتقاليد دلالية مثلها مثل التقاليد اللغوية ، وبذلك يمكن القول بتزامن الوظائف العلامية للرمز والأيثونة والمؤشر على المسرح ؛ ويتمين أن يكون للأيقونات والمؤشرات أساسها العرفي .

### ٣ ـــ الاستعارة والكناية والمجاز المرسل :

يستخدم بيرس - كا رأينا - مقولة الاستعارة البلاغية لتصنيف النشابه الأيقوني عندما يُوخى به بدلاً من أن يكون ظاهراً . ففي جملة « هى زهرة حائط حقيقية » ، فإن النشابه المفترض بين الدال « زهرة حائط » ، والمدلول « فتاة لا ترقص في الحفلات » ، إنما هر تشابه اعتباطي وخيالي ، فلا وجه للشبه أكثر من السمة الدلالية : « الالتصاق بالحائط » . وإن التأكيد في العرض المسرحي على معادلة خلفية خضراء بـ « منظر في غابة » يكن اعتباره بديلاً استعارياً استناداً إلى صفة وحيدة مشتركة هى « الخضرة » .

ويقدم اللغوي رومان ياكبسون ( أحد المرتبطين بكل من الشكلين الروس وبنائي براج ) نظرية رائجة مؤداها أن الاستبدال الاستعاري هو أحد قطبين أساسين ، لا يظهران في الاستخدام اللغوي فحسب ، بل يظهران أيضاً في النشاط الفني والسيميوطيقي بصفة عامة . ومن نفس المنطق ، فإن القطب الآخر يصنف من خلال صورة من الصور الملاغية وهو الكناية : استبدال السبب بالنتيجة ، أو أحد الأشياء بشيء مجاور له ( مثل استخدام المينة الأمياء بشيء بحاور له ( مثل استخدام المظلة المستديرة وجريدة مطوية لتصوير رجل النوك الإنجليزي ) . ويدفع ياكبسون بفائدة هذا الخايز في تصنيف أنواع التصوير الفني ؟ « فالوقعية » مثلاً تستخدم عامة أسلوب الكناية بينا تلجأ « الرمزية » إلى الأستعارة أساساً . (١٨٠)

ومن الواضح أنه إذا ارتبط الاستبدال الاستعاري بوظيفة العلامة الأيقونية ( فكلاهما يرتكز على مبدأ التشابه المفترض ) فإن الاستبدال الكنائي يرتبط ارتباطاً لصيفاً بالمؤشر ( حيث يرتكز كل منهما على التجاور الفيزيقي ) . ويلاحظ فلتروسكي أن بعض الملحقات المسرحية props تقوم مقام من يستخدمها ، أو مقام الفعل الذي يقع علها : و إنها مرتبطة بالفعل الدرامي ارتباطاً يجعل استخدامها في مقام آخر يدرك على أنه من باب الكناية المسرحية ، ( \* أ في مصبح ، من هذا المنحى ، استخدام سيف مثلاً على المسرح لحلق لحية انحرافاً كنائياً ، وترتبط بعض الأحوار النمطية إرتباطاً وثيقاً بملحقات خاصة بها بحيث تصبح مرادفة لها ، كا هو الحال بالنسبة للممثلين و حاملي \_ الرع ، مثلاً ، فللحقة \_ وهي الرع \_ تشير إلى وظيفة المثل بدلاً من أن يعطى المثل للملحقة \_ وهي الرع \_ تشير إلى وظيفة المثل بدلاً من أن يعطى المثل للملحقة ...

ويلاحظ يندريتش هونتزل شكلاً آخر لما يعتبره استبدالاً على المسرح ؛ ألا وهو بعض والكنايات المشاهد scenic metonymies » ؛ مثل تمثيل ساحة القتال بخيمة واحدة ، أو الكنايات المشاهد ببرج قوطي (\*\*\*) . وبينها يعتبر البنائيون ، ومعهم باكبسون ، مثل هذا الاستبدال ... أي استخدام الجزء للتعبير عن الكل ... نوعاً من الكناية فإن البلاغيين الكلاسيكيين يسمونه مجازاً مرسلاً . ويجدر بنا التأكيد على هذا الاعتلاف حيث أن

إحلال المجاز المرسل للجزء بدلاً من الكل هو ضرورة أساسية لكل مستوى من مستويات التمثيل المرامى .

وإذا أخذنا مثل هونتزل عن « الكنايات المشاهد » ، فإنه يتضح أنه حتى في أكثر المشاهد الطبيعية تفصيلاً فإن ما يقدم للمشاهدين إنما يقوم مقام جزء فقط من العالم الدرامي الذي نجري فيه الأحداث . وفي العادة تقدم أكثر المناظر تمقيداً من خلال ملاعها المدروة التي يمكن التعرف عليها : الحصن من خلال بعض الأشجار المسرحية سواء مرسومة أو منصوبة واقفة على المسرح . وتنطبق نفس القاعدة على الممثلين الذين يفترض أنهم يمثلون أعضاء بجتمع أوسع ، تماماً مثلماً يؤخذ خطابهم وأفعالهم على أنها تقع في إطار أكبر من أعضاء تحتم أوسع ، تماماً مثلماً يؤخذ خطابهم وأفعالهم على أنها تقع في إطار أكبر من الوقع الظاهر الحالي ( ويحدد عادة هذا الإطار الأكبر ، مثلاً : روما أو أورليان إلح... ) . وعندما تكون الأفعال المسرحية أكثر من نجود تعبير رمزي أو استعاري — عندما تقدم وعيدما تقدم على أنها يفترض دائماً ، مع ذلك ، أن الجمهور سيتقبل الحركات التي يقوم بها الممثلون على أنها يفترض دائماً ، مع ذلك ، أن الجمهور سيتقبل الحركات التي يقوم بها الممثلون على أنها اغتبال ) . وأخيراً — كما أوضحنا — بما أن الأشياء على المسرح لا تؤدى وظيفة سميوطيقية إلا إذا كانت « تقوم على كناية من النوع الذي يكنى فيه بالعضو عن المسرحية هي بطبعتها كناية .

## ٤ ــ الإظهار أو العرض Ostension :

وفي النهاية ، تظل هناك ملحوظة أخيرة حول السمطقة المسرحية تميزها عن غيرها من أساليب توليد الدلالة في معظم الفنون وخاصة الأدب ، وهي : أن المسرح يستطيع أن يستخدم أكثر أنواع الدلالة بدائية وهو النوع المعروف في الفلسفة ( بالعرض » أو الإظهار » ostension . فلكي يعرف شيء أو يحدد أو يشار إليه أو يحال إليه ، يوفعه لمل بساطة ويريه لمتلقى الرسالة المعنية . وهكذا ، فللإجابة على طفل يسأل : و ما هي الحصاة ( الزلطة ) ؟ » ؛ بدلا من أن نجيب بشرح : « هي حجرة صغيرة صقلها الماء » ، نمسك بأقرب نموذج على الشاطىء أو على الأرض ونعرضه على الطفل . وبنفس الطريقة نشير إلى المشروب الذي نبتغيه فنرفع كوباً من البيرة ونريه لمن يقدم الطلب . وما يعدث في هذه الحالات أننا لا نعرض المشار إليه النعلي ( الزلطة أو البيرة المشار إليها ) ، بل نستخدم المشيء المحسوس و تعبيراً عن الفصيلة التي هو عضو فيها » (\*\*) ؛ فيفقد الشيء وقعيته ليصبح علامة .

ويقرر إيكو أن هذا النوع من توليد الدلالة البدائي و هو أكثر جوانب العرض

أساسية """. وتنطوي عملية السمطقة المسرحية على عملية عرض الأشياء والأحداث للجمهور بدلاً من وصفها أو شرحها أو تعريفها . وهذا الجانب الاستظهاري للعرض المسرحي يميزه عن القص مثلاً حيث توصف أو تحكي الأشياء والأحداث بالضرورة . وليس المشار إليه المسرحي — الشيء في العالم الممثّل — هو الذي يعرض بل شيء آخر يمثل فصيلته . ويؤكد الإظهار ويصرح به من خلال المؤشرات والإشارات اللغوية وأشكال أخرى من وسائل التصدر ، وكلها توجه نحو تقديم الأداء المسرحي على ما هو عليه في أساسه : « استعراض display » .

### ه \_ ما بعد العلامة

لقد تركزت مناقشة العلامة المسرحية في هذا الفصل حول وظائف العلامات ، لا حول كيابا ، وبعض هذه الوظائف ( مثل النصدر ، المؤشرات ، الإظهار أو العرض ) يتداخل إلى حد بعيد ( وهي طرق مختلفة للنظر إلى نفس الظاهرة ) . ويجب النظر إلى وظائف العلامات المختلفة التي أشرنا إليها على أنها متكاملة لا على أن كلا منها يجب الآخر ، وهي بكل تأكيد لا تستنفد مجال الأساليب الدلالية التي يتسع لها المسرح . وكل ما تعبر عنه هذه الأنواع السيميوطيقية هو بعض السبل التي بدأ بها وصف تصنيف أمر ضخم ومعقد ، هو إنتاج الدلالة على المسرح .

ولا يمكن للمرء أن يذهب بعيداً في اختبار . المعنى المسرحي دون أن يتجاوز مفهوم العلامة ، ويتجه إلى مناقشة الرسالة المسرحية أو و النص ، ، ومنظومات العلامات والشفرات التي تنتج العرض . وقد اهتمت سيميوطيقا المسرح في السنوات الأخيرة بالتوصيل المسرحى ، والقواعد التي يستند إليها ، أكثر من اهتهامها بالعلامة ووظيفتها .

#### الهواميش

- J. Mukarovsky (1934)\*, «L'arte como fatto semiologico,» in II significato

  'dell' estetica, Turin, Einaudi, 1966, 141-8.
- P. Bogatyrev (1938), «Semiotics in the Folk Theatre,» in L. Matejka and I.R. (Y)
  Titunik, (eds.), Semiotics of Art: Prague School Contributions, Cambridge, Mass.,
  MIT Press, 1976, 33-49.
- J.Veltrusky (1940), «Man and Object in the Theatre,» in P. Garvin (ed.), A

  Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure and Style, Washington,
  Georgetown University Press, 1964, 84.

| K. Brusák (1938), «Signs in the Chinese Theatre», in Matejka and Titunik,                                                                                 |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| * يشير التاريخ بين القوسين إلى الطبعة الأولى Semiotics of Art, 38.                                                                                        |             |  |  |
| Ibid., 62.                                                                                                                                                | (°)         |  |  |
| Veltrusky, «Man and Object», 84.                                                                                                                          | (1)         |  |  |
| . 1bid., 85.                                                                                                                                              | <b>(</b> Y) |  |  |
| Quoted in E. Burns, Theatricality: A Study of Convention in the Theatre and In<br>Social Life, London, Longman, 1976, 36.                                 | (^)         |  |  |
| P. Handke, «Nauseated by Language (Interview with A. Joseph)», The Drama Review, 1970, 15, 56-61.                                                         | (4)         |  |  |
| Bogatyrev, «Semiotics in the Folk Theatre», 33.                                                                                                           | (۱٠)        |  |  |
| L. Hjelmslev (1943), Prolegomena to a Theory of Language, Madison,<br>University of Wisconsin Press, 1966, 77.                                            | (11)        |  |  |
| Bogatyrev, «Semiotics in the Folk Theatre», 33.                                                                                                           | (11)        |  |  |
| P. Bogatyrev, (1938), «Les signes du théâtre» ,Poètique 8, 1971, 519.                                                                                     | (۱۳)        |  |  |
| J. Honzl (1940), «Dynamics of the sign in the Theatre,» in Matejka and Titunik, Semiotics of Art, 75.                                                     | (11)        |  |  |
| Ibid., 17.                                                                                                                                                | (۱۰)        |  |  |
| Brusák, «Signs in the Chinese Theatre», 68.                                                                                                               | (۲۱)        |  |  |
| W. Shakespeare, The Two Gentlemen from Verona, in W. J. Craig, (ed.), Shakespeare: Complete Works, London, Oxford University Press, 1905, II, iii, 15 ff. | (۱۷)        |  |  |
| Veltrusky, «Man and Object», 87.                                                                                                                          | (۱۸)        |  |  |
| J. Mukarovsky (1931), «Tentativo di analisi del fenomeno dell'attore», in Mukarovsky, Il significato, 342.                                                | (۲۰)        |  |  |
| Honzl, «Dynamics of the Sign», 20.                                                                                                                        | (11)        |  |  |
| Veltrusky, «Man and Object», 85                                                                                                                           | (77)        |  |  |
| B. Havranek (1942), «The Functional Differentiation of the Standard Language,» in Garvin, A Prague School Reader, 10.                                     | (۲۳)        |  |  |

۲7.

| M. Kirby, «Structural Analysis, Structural Theory», The Drama Review, 20, 1976,                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 51-68.                                                                                                                                                                  |      |
| K. Elam, «Language in the Theatre,» Sub-Stance, 1977, 139-62,                                                                                                           | (٢٩) |
| Havranek, «The Functional Differentiation», 10                                                                                                                          | (٣٠) |
| W. Shakespeare, All,s Well That Euds Well, in Craig, (ed.) Complete Works IV, i, 70.ff.                                                                                 | (٣١) |
| R. Barthes (1964), «Literature and Signification», in Critical Essays, Evanston, Northwestern University Press, 1972, 262.                                              | (**) |
| T. Kowzan, «The Sign in the Theatre», Diogènes, 61, 1968, 57.                                                                                                           | (٣٣) |
| Ibid., 60                                                                                                                                                               | (٣٤) |
| J. Kott, «The Icon and the Absurd», The Drama Review, 14, 1969, 17-24 راجع مثلاً<br>P. Pavis, Problèmes de la sémiologie théâtrale, Québec, les Presses de l'Université | (٣٥) |
| du Québec, 1976.                                                                                                                                                        |      |
| A. Helbo, «Pour un Proprium de la représentation théâtrale», in A. Helbo, (ed.),                                                                                        |      |
| Sémiologie de la représentation, Brxelles, Complexe, 1975, 62-72.                                                                                                       |      |
| A. Ubersfeld, Lire le théâtre, Paris, Editions Sociale, 1977.                                                                                                           |      |
| U. Eco, A Theory of Semiotics, Bloomington, Indiana University Press, 1976.                                                                                             | (٢٦) |
| Ch. S. Peirce (1931-58), Collected Papers, Cambridge, Mass., Harvard University Press, Vol. 2, § 247.                                                                   | (۲۷) |
| Ibid., Vol. 2, § 363.                                                                                                                                                   | (۳۸) |
| Ibid., Vol. 2, § 248.                                                                                                                                                   | (۴۹) |
| ודץ                                                                                                                                                                     |      |

T. Bennett, Formalism and Marxism, London, Methuen, 1979, 53 ff.

J. Willet (ed.), Brecht on Theatre, London, Eyre Methuen, 1964, 99.

New York, New York University Press 1976, XV-XVI.

K. Davy (ed.), «Introduction,» in R. Foreman, Plays and Manifestos, راجع (۲۸)

Ibid., 143.

Idid., 203.

(37)

(Y0)

(17)

(YV)

| I   | bid., Vol. 2, § 249                                                           | (٤٠)    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| K   | tott, «The Icon and the Absurd», 19.                                          | (٤١)    |
| P   | avis, Problèmes de la sémiologie, 13.                                         | (٤٢)    |
| W   | V. Shakespeare, Measure for Measure, in Craig, Complete Works, IV, iv, 30 ff. | (57)    |
| E   | ico, A Theory of Semiotics, 204.                                              | (\$ & ) |
| P   | eirce, Collected Papers, Vol. 5, § 484.                                       | (٤٥)    |
| I   | bid., Vol. 3, § 432.                                                          | (٤٦)    |
| P   | vavis, Problèmes de la sémiologie, 16                                         | (£V)    |
| R   | t. Jakobson and M. Halle, Fundamentals of Language, The Hague, Mouton,        | (٤٨)    |
| 195 | 6.                                                                            |         |
| Т   | . Hawkes, Structuralism and Semiotics, London, Methuen, 1977, 77 ff.          |         |
| D   | D. Lodge, The Modes of Modern Writing, London, Edward Arnold, 1977.           |         |
| v   | eltrusky, «Man and Object», 88 .                                              | (٤٩)    |
| Н   | Honzl, «Dynamics of the Sign», 77.                                            | (0.)    |

Eco, A Theory of Semiotics, 226, (°1)

Ibid., 225. (07)

U. Eco, «Semiotics of Theatrical Performance,» The Drama Review, 21, 1977, (ov)

ج سيميوطيقا السينما

# سيميوطيقا السينها

بقلم : يوري لوتمان ترجمة : نصر أبو زيد

يوري لوتمان ( ۱۹۲۲ ـــ

ولد لوتمان بلننجراد ودرس الأدب الروسي والحياة الثقافية في القرنين الثامن والتاسع عشر ، واشتهر بدراساته في هذين المجالين حتى عين أستاذاً بجامعة تارتو سنة ١٩٦٣ ، وهي جامعة عربقة باستونيا ومركز من مراكز الإشعاع العلمي في مجالات الدراسات الإنسانية من لغويات ونقد أدبي وفلسفة . ولذلك عندما أسس لوتمان مجموعة السيميوطيقا سنة ١٩٦٤ انضم إليها عدد من الدراسين المرموقين من تخصصات عنطفة ، منها الرياضيات واللغويات والدراسات الشرقية والأساطير والقولكلور والجماليات . ومن أهم مؤلفات لوتمان المترجمة بناء العمل الفني La Structure du texte artistique وبناء العمل الشعري The Structure of the Poetic Text وسيميوطيقا السينها The Structure of the Poetic Text ولتجميما :

«Introduction» & «The Problem of the Shot» in Jurij Lotman, Semiotics of Cinema, translated by E. Suino, Ann Arbor, University of Michigan, second edition, 1981, 1-9, 23-30.

#### ١ ــ مقدمـة

أطلق تولستوي ، الذي كان مهتماً إلى حد كبير بالمرحلة الأولى من تطور السيغا الصامتة ، عليها اسم ه الأبكم العظيم » . والظروف التقنية للفن السيغائي تطورت بطريقة جعلت مرحلة طويلة من الصمت ( الخرس ) تسبق مرحلة النطق في الفيلم . بيد أنه من قبيل الخطأ الفادح أن نتصور أن السيغا لم تبدأ الكلام ، أو لم تكتسب لغة ، إلا مع من اكتسابها للصوت ، فليس الصوت واللغة شيئاً واحداً . إن الثقافة البشرية تخاطبنا .. تنقل لنا معمومات .. بلغات مختلفة . وبعض هذه اللغات فحسب هي التي تنجلي في شكل

صوتي . من هذه اللغات مثلاً و لغة الطبول " المنتشرة في أفريقيا ، وهي نظام خاص يتكون من من دقات الطبل ، يمكن القبائل الأفريقية من بث معلومات معقدة ومتنوعة . وتكون بعض اللغات الأخرى ذات طابع بصري بحت ؛ وذلك مثل نظام إشارات الطرق ( إشارات المرور ) التي تستخدم في الملدن الكبرى المتحضرة للقيام بجهمة ترويد السائقين والمارة بالمعلومات الضرورية لأتباع السلوك الصحيح . ثم هناك أخيراً اللغات الطبيعية و مفهوم و اللغة " بالمعنى المادي المألوف للكلمة ؛ من اللغة الطبيعية في السيميوطيقا هو مفهوم و اللغة " بالمعنى المادي المألوف للكلمة ؛ من الأمثلة على اللغات الطبيعية : الأستونية والروسية والتشيكية والفرنسية إلخ... ) . والقاعدة أن هذه اللغات الطبيعية تتجلى في شكلين : صوتي وبصري ( كتابي ) . فنحن نقرأ الصحف والكتب ، وذلك دون اعتهاد على الصحف والكتب ، وذلك دون اعتهاد على الصحف والكتب ، وذلك دون اعتهاد على الأصوات ؛ وأخيراً ، فإن البُكم يتخاطبون باستخدام لغة الإشارات من أجل تبادل المعلومات .

ومعنى ذلك أن مفهوم « الحرس » لا يتماثل مع مفهوم « إنعدام اللغة » بأي شكل من الأشكال . هل للسينها لغتها ؟ السينها كلها ، الصامتة منها والناطقة ؟ للإجابة على هذا السؤال يتعين علينا ــ أولاً ـــ أن نتفق على ما هو المقصود من اللغة .

اللغة نظام من العلامات المنتظمة تقوم بوظيفة إتصالية ( نقل المعلومات ) . ويترتب على تعريف اللغة بأنها نظام ، مناقشة وظيفتها الاجتاعية ، فهي تؤمَّن وتضمن تبادل المعلومات ، وتضمن حفظها وتراكمها في المجتمع الذي يستخدمها . وهذه الإشارة إلى العلامة في اللغة تؤدى إلى تعريفها بأنها نظام سيميوطيقي . ولكي تقوم اللغة بوظيفتها الإتصالية يتحتم أن يكون لها نظام من العلامات جاهز للاستخدام. والعلامة هي البديل التعبيري المادي للأشياء والظواهر والمفاهم التي يستخدمها مجتمع من المجتمعات في عملية تبادل المعلومات. وعلى ذلك فالسمة الأساسية للعلامة هي قدرتها على القيام بوظيفة البديل. والكلمة تمثل الشيء والموضوع والمفهوم ؛ والنقود تمثل القيمة بالنسبة للعمل الضروري اجتاعياً ؛ وقد يمثل فرد ما منطقة ما ؛ والشارات العسكرية تمثل الرتب التي تدل عليها ؛ وهذه كلها علامات. والجنس الإنساني محاط بنوعين من الأشياء ، بعضها يستخدم استخداماً مباشراً ؛ وبما أن هذه الأشياء لا يحل محلها أشياء أخرى فلا يمكن أن تحل محل غيرها . ليس ثمة بديل للهواء الذي نتنفسه ، ولا للخبز الذي نطعمه ، وليس ثمة بديل للحياة وللحب وللصحة '''. ومع ذلك تحيط بالإنسان أشياء تقدَّر طبقاً لأهميتها الاجتماعية ، وليس قيمة هذه الأشياء متماثلة مع حصائصها المادية المباشرة . ولذلك نجد في قصة جوجول ا يوميات رجل مجنون ا رسالة من كلب إلى كلب آخر يقص فيها كيف حصل صاحبه على ميدالية : ١ ... رجل غريب الأطوار ، هادىء غالباً ، ولا يتحدث إلا نادراً ؛ ولكنه منذ أسبوع كان يتحدث مع نفسه بشكل متواصل قائلاً : « ترى هل

سأحصل عليها أم لا ؟ ، يمسك بإحدى يديه قصاصة من الورق ويطبق اليد الأحرى الخالية ويقول : « ترى هل سأحصل عليها أم لا ؟ « بل وصل به الأمر أن سألني : « ماذا تظ. يامدش Medźi هل سأحصل عليها أم لا ؟ » ولكنني لم أفهم ماذا يعني ، فتشممت حدًاءه وانصرفت . ٥ وحصل الجنرال فعلاً على الميدالية . ﴿ رفعني بعد الغذاء بين يديه إلى مستوى كتفيه وقال : « انظر يامدش . ما هذا فيما تظن ؟ » رأيت على كتفه قطعة من شه يط تشممتها ، غير أني لم أجد لها أي رائحة . وأخيرًا لحستها لحسة سريعة فكانت مالحة بعض الشيء . " وهكذا تتحدد قيمة الميدالية \_ بالنسبة للكلب \_ من خلال حصائصها المباشرة كالطعم والرائحة . لذلك لم يستطع الكلب أن يفهم أبدأ سر فرحة سيده . ومع ذلك فالميدالية بالنسبة لشخصية البيروقراطي عند جوجول عبارة عن علامة ، شهادة تدل على الوضعية الاجتاعية الخاصة لمن تمنح له . وأبطال جوجول يعيشون في عالم تبتلع الناس فيه العلامات الاجتماعية وتغطي عليهم كما تغطي على ميولهم الطبيعية البسيطة وتحجبها . والكوميديا التي لم يتمها جوجول « فلاديمير من الطبقة الثالثة ، «Vladimir of the Thirdclass» كان يتحتم أن تنتهي بجنون البطل الذي تخيل أنه قد تحول ميدالية . لقد حلت العلامات ــ التي وجدت أصلاً لتسهيل الاتصال ولتحل محل الأشياء \_ محل البشر . وقد حلل ماركس لأول مرة عملية اغتراب العلاقات الإنسانية وإحلال علاقات الأشياء محلها في مجتمع تبادلي ( يقوم على إبدال الإنتاج بالنقود ) .

ولأن العلامات دائماً بدائل للأشياء ، فلكل علامة \_ فرضاً \_ علاقة ثابتة بالشيء الذي تمثله وترمز إليه . هذه العلاقة نطلق عليها **دلالة** العلامة . والعلاقة الدلالية هذه هي الني تحدد مضمون العلامة . وإذا كان لكل علامة بالضرورة تعبيرها المادي ، فإن العلاقة الثنائية بين التعبير والمضمون تصبح واحدة من المؤشرات الأساسية التي يجب الاعتداد بها ، سواء بالنسبة للعلامة المفردة ، أو بالنسبة لأنظمة العلامات في كليتها .

وليست اللغة مجموعة آلية من العلامات الفردية ، ذلك أن مضمون اللغة - كل لغة - وتعبيرها يشكلان نظاماً عضوياً من العلاقات البنائية . وغمن لا نتردد أن نساوي بين الألف المنطوقة والألف المكتوبة ، لا على أساس بعض التشابهات السرية الغامضة بينهما ، بل لأن مكان الألف المكتوبة في نظام المونيمات الشامل يعادل مكان الألف المكتوبة في نظام الكتابة . ويمكن أن نتخيل إشارة مرور ضوئية مصابة بخلل بسيط ، حيث تهشم زجاج الإشارة الحضراء في حين أن الإشارتين الحمراء والصفراء تعملان بشكل طبيعي . وعلى ذلك فنحن لا نرى من الإشارة الحضراء إلا الضوء الأبيض لمصباحها . ومن الممكن - رغم بعض الصعوبات التي يمكن أن تسبيها هذه الإشارة للسائقين - أن تظل قائمة بدورها في بث الإشارة ، ذلك أن تعبير هذه الإشارة لا تحضر » لا يوجد على أساس أنه علامة منفصلة ، بل إنه يوجد باعتباره جزءاً من نظام ، ومعناه « غير أحمر » و « غير أصفر » »

وموقع هذه الإشارة الثابت داخل نظام ثلاثي — بالإضافة إلى وجود الإشارتين الحمراء والصفراء — يجعل من السهل تحديد أن الأبيض والأحضر ، تنويعات تعبيية لمضمون واحد . ولعل السائق لا يلاحظ ــ بعد التعود على مثل هذه الإشارة ــ الفرق بين الأبيض والأحضر ، تماماً كا أنه لا يلاحظ فروق الألوان وتفاوتها في إشارات المرور المختلفة .

هذه الحقيقة ــ حقيقة أن العلامات ليس لها وجود كظواهر منفصلة مستقلة ، بل توجد داخل أنظمة عضوية ــ إحدى السمات التنظيمية الأساسية في اللغة .

تقوم اللغة أيضاً علاوة على التنظيم الدلالي على أساس التنظيم ا**لتركيبي . وه**ذا التنظيم يتضمن قواعد ربط العلامات المستقلة في ترتيب ـــ جُمَل ـــ وذلك طبقاً لمعايير اللغة المعطاة .

هذا المفهوم الأكثر اتساعاً للغة يمتد ليشمل كل مجالات الأنظمة الاتصالية في المجتمع الإنساني . وسؤالنا عما إذا كان للسينا لغنها هو في الحقيقة سؤال آخر هو : هل السينا نظام اتصالي ؟ من الواضح أن هذا أمر لا يشك فيه أحد ، لأن كل من يقومون بصناعة الفيلم من مخرجين وممثلين وكتاب سيناريو يريدون أن يقولوا لنا من خلال أفلامهم شيئاً . إن شريط الفيلم نوع من الخطاب ، رسالة يتوجهون بها إلى الجمهور ؛ ولكي نفهم هذه الرسالة ينبغي علينا أن نعرف لغنها .

وفيما يلي سنناقش بعض الجوانب المختلفة لطبيعة اللغة ، وذلك بالقدر الضروري لفهم جوهر السيئا الفني . ويكفينا هنا جانب واحد فقط ، هو الجانب الخاص بضرورة تعلم لغة ما لكل من يويد إجادة تلك اللغة . وإجادة اللغة — ولا يستثنى من ذلك اللغة الأم للإنسان — هي محصلة الدرس والتعليم . ولكن أين ، ومنى ، وعلى يدي أي معلم استطاع للإنسان للشاهدين للسيئا — أكثر الفنون انتشاراً — أن يفهموا لغنها ؟ ويمكن القول هنا إن المسألة لا تحتاج لمعهد تعليمي مادامت السيئا مفهومة فعلاً ؟ غير أن كل من تعلم لغة أجنبية ، أو تعلم منجية تدريس اللغة ، يعلم أن إجادة لغة وغيبة من اللغة الأم . في الحالة أخيب يمد أمراً أقل صعوبة — بمعنى ما — من تعلم لغة قريبة من اللغة الأم . في الحالة والمحجم في اللغة . أما في الحالة الثانية فنم درجة من درجات الفهم ، إذ في النص كثير من والمحجم في اللغة . أما في الحالة الثانية فنم درجة من درجات الفهم ، إذ في النص كثير من مألوفة بدرجة قد تزيد وقد تقل . ولكن هذا التشابه يجعلنا لا نحس أننا نحتاج لدراسة اللغة وتعلمها ، وهذا بالضبط هو مصدر الخطأ . فغي اللغتين الروسية والتشيكية كلمتان هما : وهذا بالضبط هو مصدر الخطأ . فغي اللغتين الروسية والتشيكية كلمتان هما : تعنى الكلمة الثولي في اللغة الروسية و آسن » «Stale» . وفي الروسية والمولندية تعنى الكمة الثانيدة في الموسية والمولندية تعنى الكلمة الثولي في اللغة الروسية و آسن » «Grestvyi / Čerstv» . وفي الروسية والمولندية تعنى الكلمة الثانيدة في اللغة التشيكية « طازج » «Fresh» . وفي الروسية والمولندية تعنى الكلمة الثانيدة في المنعة التشيكية « طازج » «Fresh» . وفي الروسية والمولندية تعنى الكلمة الثولية و الموسية والمولندية تعنى الكلمة الثولية و المعلمة المؤلولية و الموسية والمولندية على الموسية والمولندية تعنى الكلمة المؤلول في المعتان هما .

كلمتان هما : «Uroda / Uroda» تعني الكلمة في الروسية « شاذ » «Freak» بيغا تعني في البولندية « جمال » «beauty» والتصوير السيغائي يشابه العالم الذي نراه ، ويعد إزدياد أوجه التشابه عاملاً دائماً في تطوير السيغا من حيث هى فن . ولكن هذا تشابه لا يمكن الاعتداد به أو الاعتاد عليه ، كما لا يمكن الاعتاد على كلمات اللغة الأجنيية التي تشبه بعض كلمات لفتنا الأم . إن المختلف يتظاهر بأنه متطابق ، وحيث لا يوجد أي فهم حقيقي على الإطلاق يظهر وهم الفهم . ولا سبيل أمامنا للاقتناع بأن السيغا ليست نسحة كربونية من الحياة إلا بفهم السيغا ، واكتشاف أنها إبداع خلاق يتضمن التشابه والاعتلاف من خلال إداك شامل مليء بالتوتر — وأحياناً بالدواما — للحياة .

\* \* \*

تقسم العلامات إلى مجموعتين هما: العلامات الاتفاقية الاصطلاحية ، والعلامات التصويرية البصرية . النوع الأول هو العلامات التي لا تقوم علاقة التعيير بالمضمون فيها على الساس محدد داخلياً . لذلك اتفقنا على أن الضوء الأخضر يدل على حرية الحركة ، وعلى أن الضوء الأحض على حكس ذلك تماماً . وصيغة الكلمة تتحدد في كل لغة على أساس شروط تاريخية . ولكننا إذا تجاهلنا للحظة للم تاريخ لغة من اللغات ، وكننا نفس الكلمة بطريقة مبسطة بلغات مختلفة ، فإن إمكانية التعيير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة وبأشكال مختلفة تثبت لنا بطريقة مقنعة أنه ليس تمة علاقة حتمية إلزامية بين مضمون الكلمة وتعييرها . فالكلمة هي أكثر أمثلة العلاقة الاصطلاحية معلمة وعلمية وتعييرها . فالكلمة هي أكثر أمثلة العلاقة الاصطلاحية

وتقوم العلامة التصويرية أو الأيقونية على أساس أن للمعنى تعبيراً جوهرياً طبيعياً متميزاً . والصووة أكثر الأمثلة انتشاراً . وعلى الرغم من أننا بمكن أن نشير في اللغات السلافية إلى تداخل مفاهيم «stul» ( كرسي ) و «stol» ( مائلة ) — حيث تعنى كلمة «ostol» القديمة في اللغة الروسية الحديثة « ما نجلس فوقه » ( راجع ذلك مع «prestod» بمعنى عرش ) ، وحيث تترجم الكلمة البولندية «stol» ( وتنطق «stol» ) إلى الروسية «stol» ( راجع بالكلمة الإستونية «ostol» ) \_ إلا أنه من المستحيل أن نتصور أن يقال عن رسم الملئدة في حالة بعينها أنه بمكن أن يدل على الكرسي ، وأن على من يشاهدون الرسم أو الصورة أن يفهموها على هذا النحو .

وعلى طول التاريخ البشري ، ومهما أوغلنا في الماضي ، لا نجد إلا نوعين من العلامات مستقلين ومتاثلين ثقافياً . هذان النوعان هما الكلمة والصورة ، لكل منهما تاريخها . ولكن يبدو أن وجود كل من النظامين أمر ضروري لتطور الثقافة . ولا يمكن لنا في نطاق هذه الدراسة أن نناقش أسباب حتمية قصر المعلومات على هذين النظامين المتعارضين بشكل

جوهري وأساسي . يكفي أن نقرر تلك الحقيقة ، ثم نمضي إلى بيان الفائدة من وراء التوظيف الاتصالي لكل شكل من العلامات ، كما نمضي إلى بيان العوائق التي لا يمكن تجنها .

تتسم العلامات الأيقونية بقابليتها القصوى للفهم . ولنأخذ مثالاً على ذلك علامة من علامات الطيق ، عبارة عن قاطرة أسفلها ثلاثة خطوط مائلة . تتكون هذه العلامة من جزأين : أحدهما ... وهو القاطرة ... له سمة تصويرية ، والثاني ... وهو الخطوط الثلاثة المائلة أن يُخمَّن حين ينظر للعلامة أن ثمة تحذيراً من شيء ما يتعلق بهذه الظاهرة . ولا يحتاج الإنسان لكي يصل إلى ذلك لموفة نظام علامات المرور . ولكن يلزم ... من ناحية أخرى ... لفهم معنى الخطوط الثلاثة المائلة النظر في كتيب عن المرور ، إلا إذا كان مشاهد العلامة على علم بنظام علامات المرور . ولكن يقرأ علامة على واجهة على يلزم أن يبرض الإنسان اللغة ، ولا يحتاج لمعرفة أي شفرة ليفهم كعكة ذهبية على الباب الحارجي يعرف الإنسان اللغة ، ولا يحتاج لمعرفة أي شفرة ليفهم كعكة ذهبية على الباب الحارجي لأحد المنازل ، أو لكي يفهم من البضائع المعروضة في فاترينة أحد المخلات ما يباع في الداخل ( في هذه الحالة تقوم البضائع المعروضة بدور علامات ) .

وعلى ذلك فإن الرسالة ، التي تستخدم فيها العلامات الاتفاقية ، تعد رسالة ذات نظام شفري ، تحتاج لكي نفهمها للعلم بتلك الشفرة الخاصة ، في حين تبدو الرسائل الأيقونية « طبيعية » و « قابلة للفهم » . ولذلك نلجاً للعلامات الأيقونية والإشارات الحسية إذا كنا نعامل مع أناس يتكلمون لغة لا نفهمها . وقد أثبتت التجارب أن التعرف على العلامات الأيقونية يتم بشكل أسرع ، ورغم أن اختلاف الزمن ضيئل جداً من الوجهة المطلقة ، فإن هذا الاختلاف يبر تفضيل استخدام العلامات الأيقونية في إشارات للمرور ، وعلى الأزرار في الملكنة التي تحتاج إلى أقصر استجابة زمنية ممكنة .

ولا بد من تأكيد ( لما سيأتي بعد ذلك ) أن العلامة الأيقونية بحكم أنها «طبيعية » و قابلة للفهم » تتناقض مع العلامة الاتفاقية وتعارضها . ولكنها أيضاً علامة اتفاقية بشرط أن ننظر إليها منعزلة وفي ذاتها ( دون مقارنتها بالعلامة الاتفاقية ) . وتبرهن الصورة ذات البعدين — عند الحاجة الماسة إلى رسم شيء ذي ثلاثة أبعاد مثل شقة — على وجود نوع من الاتفاق ، حيث تقوم العلاقة بين الصورة والأصل على قواعد تكافؤ مستقرة وثابتة ، هى قواعد العرض والإسقاط ، وعلى ذلك يتحتم معرفة قواعد الإسقاط المباشر وقواعد الرسم الجانبي في القاطرة الأيقونية التي تحدثنا عنها قبل ذلك . ومن السهل علاوة على ذلك أن ندرك أن القاطرة الرسمت بطريقة تخطيطية ، وأن الصورة لا تعيد إنتاج كل التفاصيل الخارجية للقاطرة ، وعلى ذلك فإنها علامة التفاقية ؛ وتبدو كذلك إذا نظرنا إليها بالخطوط المائلة أسفلها تدرك على أنها علامة

أيقونية . وهناك في هذا الموقف أيضاً نوع من الاتفاق الكنائي ( نسبة إلى الكناية ) يتمثل في مضمون القاطرة ، فليس هذا المضمون هو مفهوم » القاطرة » وليس هو شيئيتها ، بل المضمون هو » خطوط السكة الحديد » التي لا تظهر بذاتها في العلامة . وهكذا نكتشف من هذا المثال البسيط أن « التصوير أو التمثيل » أمر نسبي لا مطلق . إن الكلمة والصورة متراطنان ، ويستحيل وجود إحداهما دون الأخرى .

وتتضح درجة اتفاقية العلامة الأيقونية حين نتلكر أن سهولة قراءتها أمر مرتبط بمنطقة لقافية بعينها ، وحارج حدود هذه المنطقة الزمانية والمكانية لا تفهم تلك العلامات . لذلك تبدو رسوم الانطباعيين الأورويين في نظر المشاهد الصيني مجموعة من بقع الألوان التي لا تدل على شيء . ونتيجة للتبلين الثقافي « نرى » في الرسوم البدائية خطأ إنساناً يزدي حُلّة علواس ، في أو نرى في التصميمات المكسيكية الشعائية قطاعاً طوليا لصاروخ فضاء . وتكون الرسومات غير مجدية — شأنها شأن الكلمات ... في حالة اتصال تخييلي مع ممثلين لحضارات خارج نطاق الكرة الأرضية . ومن الأفضل لمثل هذا النوع من الاتصال المحاوقات التي لا ... بداية ... أن يتوصل بمثلات كتابية لعلاقات رياضية . فالبنسبة للمخلوقات التي لا تتنعي لتقافتنا الأرضية لا يوجد فرق بين الصور « القابلة للفهم » وبين تلك « غير القابلة للنهم » ، مادامت تلك التفرقة سمة من أخص سمات الحضارة الأرضية .

ويجب الاستكمال جوانب هذين النوعين من العلامات الإشارة إلى جانب آخر ، ويتمثل هذا الجانب في أن العلامات التصويرية ندركها على أساس أنها « علامات أقل درجة » من الكلمات . ونتيجة لذلك يبدأ التعارض بين الصور والكلمات من جانب « قدرتها على أن تكون وسيلة للخدعة ـ عدم قدرتها على أن تكون كذلك » . ويعبر المثل الشرقي عن ذلك قائلاً : « أن تراه مرة واحدة خير لك من أن تسمع عنه مائة مرة » . والكلمة تحتمل الحقيقة كما تحتمل الكذب ، والصورة تعارضها من هذا الجانب ، وذلك بنفس الدرجة التي تتعارض بها الصورة الفوتوغرافية مع الصورة المرسومة .

ويبقى فارق آخر هام لدراستنا بين العلامات التصويرية والعلامات الاتفاقية . تدخل العلامات الاتفاقية بطريقة سهلة في تركيب ، بمعنى أنها يمكن أن تتضام في سياقات ، ويُسرَّر السمة الشكلية لجانها التعبيري تميز عناصرها النحوية التي تقوم بوظيفة تحقيق اللصام الصحيح للكلمات في جملة ( من منظور نظام لغة بعينها ) . ومن الصعب جداً أن نبي عبارة من أشياء معروضة في واجهة محل ( كل شيء من الأشياء المعروضة هنا عبارة عن علامة أيقونية مستقلة ) ، ومن الصعب أيضاً تحديد الكيفية أو الحدود التي يمكن أن تتضام بها العناصر ، وكل ما نحتاجه في هذه الحالة لإقامة عبارة هو أن نستبدل الكلمات

بالأشياء . إن للعلامات الاتفاقية قدرة على السرد وعلى خلق نصوص سردية ، أما العلامات التصويرية فلا تقوم إلا بوظيفة المسمية . ومن الغريب أن الكتابة الهيروغليفية المصرية \_ التي يمكن النظر إليها على إنها محاولة لخلق نص سردي بالاعتاد على أسس أيقونية ـ قد نشأ فيها ، بشكل سريع ، نظام من العناصر التعريفية ، وهي علامات شكلية ذات طبيعة اتفاقية \_ لبنّ معاني نحوية .

ولا تتمايش العلامات الأيقونية والعلامات الاتفاقية معاً في هدوء ، بل تتنافران وتتدابران ويحول كل منهما الآخر . وليست عملية تحولهما المتبادل إلا أحد الجوانب الأساسية لعملية الفهم الثقافي للعالم ، تلك العملية التي يقوم بها البشر عن طريق توظيف العلامات واستخدامها . وتتجلى هذه العملية في الفن بشكل واضح .

وعلى أساس نوعي العلامات تتطور نوعيتان من الفن ، هما الفنون البصرية والفنون القولية . وهذا تقسيم واضح ولا يحتاج فيما يبدو إلى مزيد من البيان . ولكننا لو امعنا النظر في بعض النصوص الفنية واضعين في أعتبارنا تاريخ الفن ، لظهر لنا أن الفنون القولية \_\_ الشعر ثم النثر القصصي فيما بعد \_ تحاول جاهدة أن تصنع من العلامات الاتفاقية المادية صورة قولية تبرز طبيعتها الأيقونية ؛ وذلك فقط بمعنى أن تصبح المستويات الشكلية الخالصة للعلامات التعبيرية ( الأصوات والنحو وكذلك الكتابة ) وحدها هي مضمون الشعر . وهكذا يبدع الشاعر من العلامات المادية الاتفاقية نصاً ، هو بذاته علامة تصويرية . والعكس يحدث تماماً أيضاً حين يحاول الإنسان جاهداً أن يسرد من خلال الصور ، رغم أن الصور بطبيعتها لم تبدع للقيام بمهمة السرد . واتجاه الرسم ، والتخطيط للسرد ، أمر غير طبيعي ومتناقض ، ولكنه أتجاه مستمر في الفنون البصرية . وقد تتطلب العلامة في الرسم ، في حالات قصوى ، نفس الاتفاقية \_ بالنسبة للتعبير والمضمون \_ التي هي سمة مألوفة في الكلمة . وليس أدل على ذلك من المجازات ( الأليجوريات alle gories ) في الرسوم الكلاسيكية . ويتحتم على المشاهد لتلك الرسوم أن يعرف على وجه الدقة ( ولا تكتسب تلك المعرفة إلا من النظام الثقافي القائم خارج الرسم ) معاني زهرة الخشخاش poppies ، والحية التي تمسك ذيلها بأسنانها ، والنسر الذي يقبع على كتاب قانون ، والسترة البيضاء ، وغطاء الرأس الأحمر في الصورة الجانبية التي رسمها لكاثرين الكبرى Catherine the Great ليفتسكي Levitsky . وفي تاريخ الرسم في مصر القديمة يواجهنا نوع من الرسم على الجدران يصور حياة الفراعنة ؛ وقد تم تنفيذ هذه الرسوم بطريقة شعائرية صارمة . وإذا كان الفرعون امرأة تكون الصورة في العادة صورة غلام ، بينا تعبر الكتابة عن الجنس الحقيقي للشخص . في هذه الحالة تكون صورة الغلام المرسوم تعبيراً عن مضمون هو « الفتاة » ، وهكذا يتناقض هذا النوع تناقضاً أساسياً مع الأسس الجوهرية للفنون التخطيطية graphic arts . وهناك ارتباط مباشر حميم بين محاولات تحويل العلامات التخطيطية graphic signs إلى علامات قولية وبين السرد باعتبار السرد هو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه بناء النص .

وإذا تأملنا بعض النماذج السردية البصرية مثل أيقرنات ديونيسي Dionisy ، هنان روسيا في القرن الخامس عشر ، ه المطران بطرس » أو ه المطران ألكسي Aleksy ، وهما لوحتان تعتمدان على مبادىء تكوينية واحدة ) لأمكن لنا أن نجد في يسر عنصرين أساسيين متضمنين في تكوينهما . هذان العنصران هما : الشكل المحوري لشخص القديس ، ومجموعة الأشكال والنماذج المرسوم حول الشكل المحبوري الرئيسي . وتترتب هذه الأشكال الأحيوة في تعاقب يصور قصة حياة القديس ، فهى ــ أولاً ... تنقسم إلى أجزاء مكانية متساوية يجسد كل جزء منها لحظة ، أو مرحلة في حياة الشخصية المحورية ؛ ثم تترتب هذه الأجزاء ثانياً بطريقة تعاقبية تجعلنا نقرؤها يترتيب خاص . ونحن في الحقيقة لا نواجه بجرد صور مجزأة متجمعة ، بل نواجه سرداً موحداً ، وتلك الحقيقة تتضيح نما يلي :

١ ــ تكرار وسيلة فنية واحدة هي بمثابة علامة ، وتلك هي الهالة المضيئة حول رأس القديس في كل جزء من الأجزاء ؛ ومهمة هذا التكرار لتلك العلامة تحديد الشخصية بصرف النظر عن اختلاف المظهر الخارجي من جزء لآخر ( تغير سنه من مرحلة لأخرى ) ، وهذا من شأنه أن يؤكد الوحدة التخطيطية graphic unity للمتتاليات التصويرية .

٢ \_ الربط بين الصور ( الأجزاء ) وبين إطار المراحل الحاسمة في حياة القديس .

٣ \_ إدخال نصوص قولية في الصور .

والنقطتان الأخبرتان تحددان إدخال النماذج التوضيحية في سياق سيرة القديس القولية . وهذا من شأنه الحفاظ على وحدتهما السردية .

من السهل أن نرى أن النص الذي يتكون بهذه الطريقة يذكرنا ، على الفور ، بتكوين الفيلم ، كما يذكرنا بتقسيم السرد إلى لقطات ، وإذا تحدثنا عن السينا الصامتة ، فإن نصاً كهذا يذكرنا بالربط بين السرد المرئي والعناوين المكتوبة فيها ( وفيما بعد سنتعرض لوظيفة الكلمات المدونة في الفيلم الناطق ) .

وليس الأمر أمر ربط ميكانيكي بين نوعين من العلامات ، ولكنه التوحيد النابع من الصراع الدرامي ، النابع من محاولات يائسة ، ولكنها مستمرة ، لإنجاز وسيلة للتعبير جديدة عن طريق توظيف أنظمة العلامات ، رغم ما يبدو من أن الخصائص الأساسية لتلك الأنظمة تؤدي إلى ظهور أشكال متنوعة للسرد التصويري ، تبدأ من الرسوم الصخرية وتعادراً بفن الباروك . وتعد

ُكتب القصص الشعبي المصورة ، وكتب الصور ، والكتب الفكاهية أمثلة على هذه الحركة الواحدة ، رغم اختلاف كل منها عن الأخرى من حيث القيمة الفنية والظروف التاريخية .

إن ظهور السينما باعتبارها فناً ، وظاهرة ثقافية ، يرتبط بعدد هائل من الاعتراعات التقنية ، وهى من هذا الجانب لا تنفصل عن الفترة التي تبدأ من أواخر القرن التاسع عشر . هذا هو المنظور الذي درست السينما دائماً من خلاله . ولكننا لا يجب أن نسى أن الأساس الفني للفيلم / السينما كان قد استقر بناء على اتجاه أقدم نسبياً ، اتجاه يتضمن العارض الجدلي بين نمطي العلامة الأساسيين اللذين يستوعبان الاتصال في المجتمع البشري .

## ٢ \_ مشكلة اللقطة

يقترب عالم السينما إلى حد كبير من ظاهر الحياة المرئي. ويعد وهم المصداقية كما رأينا أحد خصائصها الهامة والأساسية . ولكن لتلك الحياة ، بالإضافة إلى ذلك ، سمة واحدة غربية ، وهي أنها لا تتكون من الواقع كله ، بل تتكون من أجزاء وقطع ثم تفصلها على شكل الشاشة ومقاسها . في هذا العالم ينقسم العالم الموضوعي إلى مجالات مرئية ؛ وإلى مجالات غير مرئية ، وحين تتحرك عيون عدسة الكاميرا في إتجاه ما ، تنشأ مشكلة حول ما تراه العدسة ، وحول ما لا وجود له من منظورها الخاص . إن بناء العالم الواقع خارج الشاشة هام جداً بالنسبة للسينما . وحقيقة أن العالم المعروض على الشاشة ينظر إليه دائماً باعتباره جزءاً من عالم آخر هذه الحقيقة هي التي تحدد الخصائص الجوهرية للتصوير السينائي من حيث هو فن . ويرى ل . كوليشوف L. Kuleŝov في أحد أعماله ، وهو بصدد مناقشة منهجية صناعة الفيلم ، أن الدارس يجب أن يتمرن على الرؤية عن طريق النظر إلى أشياء محددة من خلال قطعة من الورق مثقوبة على شكل إطار الفيلم . والفارق بين العالم المرئي في الحياة ومثيله على الشاشة يكاد يكون نفس الفارق بين رؤية الشيء بالعين المجردة وبين رؤيته من خلال إطار الورقة المثقوبة . العالم الأول ـــ عالم الحياة ـــ غير مجزّء ( بل متصل ) ، وإذا كانت أسماعنا تقسم الكلام المسموع إلى كلمات ، فإن أبصارنا ترى العالم ﴿ كتلة واحدة ﴾ . وليس عالم السينما إلا العالم الذي نراه مضافاً إليه التجزؤ ، فهو عالم منقسم إلى قطع ، لكل قطعة درجة من الاستقلال ، تمتلك ــ نتيجة لها ــ قدرة على التجميعات المركبة لا تتاح لنا في العالم الحقيقي . ويصبح العالم عالماً فنياً مرئيـاً .

وفي عالم السينما المجزأ إلى لقطات ثمة إمكانية للتركيز على أى جزئية ، فللقطة السنينائية نوع من الحرية اللصيقة الصلة بالكلمة ، ومن ثم يمكن عزلها وربطها بغيرها من اللقطات حسب الدلالة ، وذلك على عكس الوحدات والتجميعات الطبيعية ، كما يمكن استخدام اللقطات استخداماً مجازياً تصويرياً ، أو استخداماً كنائياً .

وللقطة من حيث هي وحدة بجزأة أهمية مزدوجة حيث تُذَخِل القطع والمقياسية على المكان في السينا. وهذان المفهومان حي مفهوم الزمان والمكان حي متداخلان بحكم أنهما يقاسان في السينا. وهذان المفهومان حي ملقطة . ومن الممكن لأي صورة ذات امتداد مكاني في الحياة الحقيقية أن يتم تركيبها في السينا على أسام التتابع الزمني ، وذلك عن طريق تقسيمها إلى لقطات ترتب واحدة بعد أخرى . وتستطيع السينا وحدها حدون سائر الفنون التي تستخدم الصور البصرية حلق تركب صورة شخص كأنها عبارة phrase تحل حيزا في الزمان . وتشير الدراسات السيكولوجية التي أجريت عن الإدراك في phrase النسم والنحت إلى أن العين تتحرك هنا أيضاً حول النص خالقة نوعاً من التتابع الخاص به القراءة ، ولكن التقسيم إلى لقطات في السينا يُذُخِل في هذه العملية شيئاً جديداً تماماً ، حيث يكون ترتيب القراءة حلى أولاً حدداً بشكل صارم لا يحتمل اللبس ومن شأنه أن يخلق تركيباً ، وهذا الترتيب لا يخضع حائلياً النقاق في شكل في بعينه .

وأحد العناصر الأساسية في مفهوم « اللقطة » هو حدود المكان الفني . ولذلك يمكننا محتى قبل أن نعرّف مفهوم اللقطة أن نؤكد الحقيقة القائلة بأن فن السيخا ، وهو بصدد إنتاج صور مرئية متحركة للحياة ، يقوم بتقطيع تلك الصور إلى أجزاء . ولهذا التقطيع جوانب عديدة ، فهو بالنسبة لصائعي الفيلم تقطيع إلى صور تتابع وقت العرض بنفس طريقة تتابع الوحدات العروضية إلى الكلمات وقت فراءة قصيدة من الشعر ( لا يمكن للمستمع العادي إدراك الوحدة العروضية الشعرية ، ومن ثم فهى بالنسبة له غير موجودة ) . وهذا التقطيع بالنسبة للمشاهد عبارة عن تتابع لقطع تصويرية يدركها موحدة رغم بعض التغييرات التي تفرضها اللقطة .

وتتحدد حدود اللقطة غالباً بأنها الخط الفاصل الذي ينفصل عنده جزءان قام المخرج بتصويرهما . وهذا التعريف يؤكده المخرج الشاب إيزنشتين Eisenstein وذلك في قوله : « اللقطة هي الحلية الأولى للمونتاج » (") ، ثم يقول : « إذا كان لنا أن نشبه المونتاج بشيء ، فإننا يجب أن نشبه مجموع قطع المونتاج — اللقطات — بسلسلة الانفجارات في آلة الاحتراق الداخلي التي تحرك السيارة أو الجرار » ".

ورغم تلك الأهمية القصوى التي يحتلها المونتاج في السينها ( تلك الأهمية التي سنناقشها فيما بعد ) ، فإنه من قبيل المبالغة النظر إلى حدود اللقطة من زاوية صلتها بالمونتاج فقط . والقول بأن تطور فن المونتاج قد جعل مفهوم اللقطة واضحاً ، وأنه فسر ما كان خفياً في الأفلام الفنية عموماً ، قول صحيح تماماً . وإذا قارنا يين حركة الأحداث في الحياة ويين حركتها على الشاشة ، فسيلاحظ المشاهد الذكي بعض الحتلافات بجانب ما يلاحظ من تشابهات واضحة لافتة . تتابع أحداث الحياة في حركة متصلة ، بينا يُكُون الحدث على الشاشة ، حتى دون المونتاج ، ما يصح أن الطلق عليه مفاصل فعالة ?مكونة من انطلق عليه مفاصل فعالة السينائية حتى على هذا المستوى \_ على عكس الحياة الحقيقية \_ خيط بين و أجزاء مصفوفة و ، على حد قول أيزنشتين . غير أن هذا التقطيع ينطوي على أكثر من ذلك ، فإننا نفرض على ما نرى شبكة من المعاني ، ولأننا نعرف أننا نشاهد قصة فنية ، أي خيطاً متصلاً من العلامات ، فنحن نقوم بالضرورة بتحويل تتابع الانطباعات البصرية إلى عناصر ذات معنى .

ولنقارن بين أن نأخذ عبارة بعينها ونسجلها على شريط تسجيل ، وبين أن ندونها على قطعة من الورق مستخدمين الحروف الكتابية . يتكون الشريط من تنويعات متغيرة للفونيمات ، قد يكون بإمكاننا أن نميز تمييزاً واضحاً بين فونيم وآخر ، ولكن الحدود الفاصلة بين الفونيمات تتلاثى في السماع ( وقد أثبتت الدراسات عن طريق استخدام أجهزة قياس ذبذبات الكلام ، ويشكل مقنع ، أنه من المستحيل عملياً في هذا المستوى وضع حد فاصل بين بهاية فونيم وبداية آخر ) . أما العبارة المدونة فلها شأن آخر ، ذلك أن الحدود الفاصلة بين الحروف واضحة لا تحتاج لبيان . وفي السينا يغرض الوعي معنى على الشاشة . وقد تم اكتشاف كل عمليات التقطيع على الشاشة . وقد تم اكتشاف كل عمليات التقطيع من المنظرين والمعارسين للتصوير السينائي مع إدراك معنى المونتاج ، وذلك نتيجة لجهود عدد من المنظرين والمعارسين للتصوير السينائي . وقد لعب مصورو السينا السوفيت في العشر ينات دوراً أساسياً في هذا الاكتشاف .

ومن الممكن مقارنة التقسيم الطبيعي للحكي السينائي في شكل أجزاء بتقسيم نص في المسرح . ينقسم النص المسرحي إلى أجزاء — فصول — تحددها الستارة والفواصل . ويعبر عن التقسيم هنا بوضوح الفواصل الزمنية أفنية . وليست للتصوير السينائي الحديث منذ حَرِّر نفسه من لغة المسرح ، ومنذ طور لنفسه لغة خاصة مثل تلك الفواصل ( باستثناء تقسيم النص السينائي إلى حلقات ، وحتى في حالة العرض الكامل للنص بكل حلقاته تقوم العناوين في بداية كل حلقة بدور الفاصل الذي يمثل في السرد الفني فترة توقف تماثل فترة الاستراحة في المسرح ) . والنص المسرحي لا ينقسم فقط إلى فصول ، بل ينقسم أيضاً إلى مشاهد ، ولا يتم الانتقال من مشهد إلى الآخر بطريقة مفاجئة ، بل يتم بعومة محتفظاً بمعض أوجه الشبه مع مجرى الأحداث في الحياة الحقيقية . وكل مشهد جديد بمثل تكثيفاً للحدث الذي هو كل متكامل له حدوده البنائية الواضحة . وإذا كان التعبير عن هذه الحدود البنائية يتم على خشبة المسرح عن طريق عهدة تكثيف الحدث ، والانتقال بالمنفرج إلى نوع من النشاط الآخر إغرب، ، أي أنها أشياء ندركها في تقسيمات المضمون . فغي

النص المطبوع للمسرحية ( الذي يعد بالنسبة للعرض المسرحي ميتانصاً metatext ، وصف لفظي لنشاط غير لفظي ) يتم فصل المشاهد بطريقة تخطيطية graphic بالمساحات الفارغة والعناوين المطبوعة إلخ...

والمقارنة بين الحياة الحقيقية وبين التقطيع السينائي مقارنة مباشرة. تختلف الحياة المعروضة ( من الجهة التي تهمنا ) عن الحياة الحقيقية بسبب تقطيعها الإلقاعي . وهذا التقطيع الإيقاعي يشكل أساس تقسيم النص السينائي إلى لقطات . وللتقطيع أيضاً طابع تلقائي خفي . وهذا التقطيع لم يأخذ طابعه العمدي المقصود إلا حين وجدت السينا لغنها الفينة من خلال المونتاج ، ذلك التقطيع الذي بدونه لا يتمكن صنّاع الفيلم من تشكيل رسائهم ، ولا يتمكن المتفرجون من إدراك تلك الرسالة . ولأن المونتاج يلعب هذا الدور الهام في و لغة السينا ، فإنه يحتاج منا لاهتام حاص .

هكذا تفصل اللقطة زمانياً عن اللقطة التي تسبقها كما تفصل عن تلك التي تليها ، ولا تصال اللقطة ليست ولا تصال اللقطات تأثير خاص \_ تأثير المونتاج \_ خاص بالسينما . يبد أن اللقطة ليست مفهوماً سكونياً ، إنها ليست صورة ساكنة اتصلت بلقطة تالية لها ساكنة أيضاً . ولذلك لا نستطيع أن نوازي بينها وبين الصورة الفوتوغرافية المستقلة أو بينها وبين إطار على شريط الفيلم . اللقطة ظاهرة ديناميكية تسمح داخل حدودها بالحركة ، وأحياناً تتضمن اللقطة قدراً كبيراً من الحركة .

نستطيع تعريف اللقطة بطرائق مختلفة ، فنقول إنها « أصغر وحدة من المونتاج » ، أو « وحدة الأساسية في تشكيل السرد السنيمائي » ، أو هي عبارة عن « وحدة العناصر داخل اللقطة » ، أو هي و الوحدة في المعنى السينائي » . وللتدليل على ذلك نستطيع أن نقول إن ديناميكية العناصر الداخلية للقطة يجب ألا تتجاوز حدوداً معينة وإلا تداخلت في لقطة أخرى جديدة . ويمكن أن نحاول تحديد المسموح به من تداخل بين الثابت والمتغير داخل اللقطة الواحدة . وكل من تلك التعريفات يكشف عن بعض جوانب اللقطة ولا يعريفاً جامعاً مانعاً . وفي وجه كل تعريف منها نستطيع إثارة اعتراضات جوهرية وأساسية .

وقد يبدو أمراً عبطاً ومويساً أي نضع جنباً إلى جنب القضيتين « اللقطة أحد المفاهم الأساسية في لغة السيغا » و « والتعريف الدقيق للقطة يثير صعوبات معينة » . ولكن ثمة موقفاً مشاجاً مثلاً في علم اللغة ، ذلك العلم الذي أحرز تقدماً ملموساً ، ومع ذلك فإنه يوافق على كلتا القضيتين المطروحتين هنا بشرط أن نستبدل باللقطة « الكلمة » . وليس هذا الارتباط بين اللغة والسيغا ترابطاً عرضياً . ولا تتكشف طبيعة العناصر البنائية الأساسية من خلال توصيف ماديتها السكونية ، بل تتكشف من خلال علاقاتها الوظيفية بالكل .

وبتحليل وظائف اللقطة نستطيع أن نصل إلى أشمل تعريف لها : والاحتواء على معنى هو أحد الوظائف الأساسية للقطة .

وَكَا خَبِد فِي اللغة معاني ( فونولوجية ) فِي الفونيمات ، ومعاني ( نحوية ) في الصيغ الصوفية ، ومعاني ثالثة ( معجمية ) في المفردات ، فاللقطة كذلك ليست هي الحامل الوحيد للمعنى الدلالي في السينا ؛ فللوحدات الأصغر ــ تفاصيل اللقطة في هذا الترتيب وللوحدات الأكبر ــ تتابع اللقطات ــ معان أيضاً . ولكن اللقطة في هذا الترتيب ( والمقارنة بينها وبين الكلمة أيضاً مناسبة في هذا المقام ) هي الحامل الأساسمي للمعاني في لهذا السينا . والعلاقة الدلالية التي هي علاقة العلامة بالظاهرة التي تدل عليها هي أكثر العلاقات بروزاً في هذا المستوى .

وليست اللقطة محصورة في التتابع الزمني فقط ، فلها حدودها المكانية في إطار محيط الفيلم ( بالنسبة للمؤلفين ) ، وفي إطار محيط الشاشة ( بالنسبة للمتفرجين ) وكل شيء خارج هذه الحدود يبدو كما لو أنه لا وجود له , وللمنطقة المكانية الخاصة باللقطة مجموعة من الخصائص الغامضة . وألفتنا بالسينا هي التي تعوقنا عن إدراك كيفية تحول هذا العالم الْمِنَى الذي نعرفه ؛ وذلك لأن اتساعه اللامحدود يوضع على سطح الشاشة المبسوط المستطيل. وحين نشاهد على الشاشة لقطة مقربة close-up ليدين تملآن الشاشة كلها فإننا لا نقول في أنفسنا : « إن هاتين يدا عملاق ، يدان عملاقتان » . في هذه الحالة لا يكون الحجم معبرًا عن الحجم إطلاقًا ، بل يدل ( الحجم ) على مغزى وأهمية التفصيلة . وعموماً يتحتم علينا حين ندخل إلى عالم السينم أن نُعوِّد أنفسنا على إتجاه معين بالنسبة لأبعاد الأشياء. ولو رأينا بيتاً طوله عشرة سنتيمترات وآخر طوله خمسة أمتار فإننا لا نستطيع أن نقول إنهما نفس البيت ، حتى لو تماثلا في كل جوانبهما الأخرى . ولو كنا نتحدث عن صور بيوت ــ لا عن البيوت نفسها ــ صور ذات أبعاد مختلفة فإننا نعلم أننا بإزاء صورة واحدة مكبرة بدرجات متفاوتة . ولكننا حين نرى فيلماً يعرض على شاشات مختلفة الحجم لا نزعم أن هذا الختلاف يؤدي إلى وجود تنويعات مختلفة لكل لقطة ، فاللقطة تظل كما هي بصرف النظر على حجم الشاشة التي تعرض عليها . هذا هو الجدير بالملاحظة لأن الاختلاف في الإحساسات المباشرة اختلاف كبير بالطبع. ويذكر أيزنشتين في أحد أعماله أن مؤلفي الأفلام السوفيتية في العشرينات قد أصابتهم صدمة حين رأوا أفلامهم خلال رحلة لهم بالخارج تعرض على شاشات أجنبية ، كانت في ذلك الوقت أكبر نسبياً من الشاشات في روسيا . ومن المهم هنا أيضاً أن المشاهدين كانوا هم المؤلفين الذين تذكروا على وجه الدقة كل لقطة ، كا تذكروا انطباعاتهم عن اللقطات حين عرضت على شاشات أصغر نسبياً . وفي أي عرض يتكيف المتفرج العادي بسرعة مع مساحات الشاشة ، ولا يدرك الحجم المطلق للصور ، بل يدرك الحجم النسبي : بالنسبة لعلاقة كل صورة بالأخرى من جهة ، وبالنسبة لإطار مساحة الشاشة وحدودها من جهة أخرى . مثل هذا الإدراك لحجم الأشياء على الشاشة يؤكد أن مساحة الشاشة منفصلة عن مساحة العالم الحقيقي المحيط بها .

وفي محاولة للموازاة بين عالم الشاشة وبين مساحة العالم الحقيقي المألوف ( العالم الأبل في النهاية هو بالنسبة لنا نموذج model للثاني ، وليس له على الإطلاق أي معنى دون هذا الشرط ) فإننا نفسر إتساع أبعاد الشيء أو ضيقها ( التغير في العمق والمدي ) بقرب أو بعد المسافة الفاصلة بين الشيء والمُشَاهِد أو الجمهور . هذه نقطة هامة سنعود لها بالتفصيا حين نناقش مفهوم عمق المدى والرؤية الفنية للسينها . وثمة شيء آخر هام هنا : حين يتحرك في اتجاهنا في العالم الواقعي شيء ما بسرعة ، فإن أطرافه العليا لا تكون مبتورة بالحافة العليا للشاشة . وكبر حجم الشيء ( كلما اقتربنا منه ) ليس معناه أيضاً أن ثمة جزءاً خل محل الكا كما هو الأمر في السينا . ولا شك أن كبر حجم الشيء في الحياة الواقعية مع اقترابنا منه أمر هام ، ولكن المدى البصري للرائي \_ مجال رؤيته \_ في هذه الحالة يصغر ويضيق ، وكلما ابتعدنا عن الشيء يتسع مجال الرؤية . وفي السينا يكون مجال الرؤية ثابتاً من ناسية المساحة والكم ، فلا يمكن أن تتسع مساحة الشاشة أو تضيق ، وتلك إحدى الخصائص الأساسية والهامة للغة السينها. إن كبر حجم تفصيلة من التفاصيل عند اقتراب الكاميرا منها \_ مع ثبات مجال الرؤية \_ ( مسبباً ﴿ بتر ، جزء من شيء بسبب حافة إطار الفيلم ) هو على وجه التحديد الذي يخلق الطبيعة الخاصة للمشاهد القريبة close-ups في السينيا . وذلك كله يكشف لناعن معنى حدود اللقطة باعتبارها سمة بنائية خاصة للمساحة الفنية في السينها .

ونتيجة لهذه السمة يمكن أن يكون تغير حجم الصورة ( عمق المستوى ) في السينا معنى معاني غير مكانية . والمتفرج الذي لا يعرف لغة السينا ولا يسأل نفسه : « ما معنى عرض عين واحدة أو رأس أو يد ؟ « يرى مزقاً من جسم بشرى . ولا بد أن يحس مثل هذا المتفرج بالرعب والاشمئزاز ، كا حدث للمتفرجين الأوائل الذين شاهدوا لأول مرة المشاهد القريبة . وحكى بيلا بالاز Béla Balász مُنظر السينا الشهير : « تلك قصة حكاها لي صديق في موسكو : وصلت إلينا من إحدى المزارع الجماعية في سيبيها ابنة عم لي ، فناة ذكية على درجة عالية من التعلم ، ولكنها لم تكن قد رأت أبداً صوراً متحركة ( كان هذا بالطبع منذ سنوات عديدة ) فأخذها أبناء عمها للسينا وتركوها هناك وحدها لانشغالهم بأمور أخرى . كان الفيلم فيلما هزئياً . عادت فتاة سيبيها إلى البيت شاحبة الوجه متجهمة . وسألها أقاربها : « هل أعجبك الفيلم ؟ » واستطاعوا بالكاد أن يستحثوها على الإجابة ، فقد كانت متأثرة غاية التأثر بالمناظر التي رأتها . أخيراً قالت : « اللفظاعة ! ياللفظاعة ؟ لا أفهم كيف يُسمح بعرض تلك الأشياء المرعبة في

موسكو ! » « لماذا ؟ ماذا كان عيفاً إلى هذا الحد وقتذاك ؟ » « لقد تحول الآدميون إلى مزق مبعثرة ، الرؤوس في جانب ، والأجساد في جانب آخر ، والأيدي في جانب ثالث أمضاً . »

وحين عرض جريفيث Griffith في هوليود الأول مرة مشهداً قريباً ضخماً ، ورأى
 الجمهور الأول مرة رأساً ضخماً « مقطوعاً » يبتسم ، حدث في السينا ذعر » (")

تلك هي نتيجة إدراك مساحة السينا على أنها مساحة طبيعية . والفتاة التي ذكرها بالاز رأت فعلا رؤوساً وأرجلاً وأيدي مقطعة ، رأتها بعيونها هي . وبما أن الصورة كانت تبدو على الشاشة مثل الأشياء إلى حد كبير ، فقد كان من المنطقي تماماً افتراض أن الصور يمكن البصرية للشيء لها نفس معنى الشيء ذاته في الحياة الحقيقية . في ظل هذا التصور يمكن للمشهد القريب ليد على الشاشة أن يعبر عن يد مفصولة في الحياة الواقعية . وننتهي من هذا إلى نتيجة هامة مؤداها أن المكان اللامخدود حين يتحول إلى لقطة تتحول الصورة إلى علامات يمكن أن تدل على أكثر مما تُصوَّر . وسنتعرض ، فيما بعد ، لما تدل عليه المشاهد القريبة والمشاهد الطويلة على وجه الدقة . والذي يهمنا الآن نقطة أخرى ، وهي قدرة مثل تلك اللقطات على أن تصبح اتفاقية ، وقدرتها على التحول من كونها انطباعات بسيطة عن الشيء إلى أن تكون كلمات في لغة السينيا .

إن الطبيعة الاتفاقية للصورة السينائية ( وهذه السمة وحدها هى التي تجعل تحميل الصورة بالمعنى أمراً ممكناً ) ليس أمراً نائجاً ببساطة عن الحدود المستطيلة للشاشة . إن العالم الذي تصوره السينا ذو ثلاثة أبعاد ، أما الشاشة فلها بعدان فقط . وكون اللقطة ذات بعدين أمراً يتضمن تحديداً آخر يدخل في دائرة حدودها .

إن حدود اللقطة الثلاثة ( محيطها وطاقتها واعتادها على التتابع ، أو بكلمات أخرى أطراف الشاشة ومجالها وعلاقة اللقطة بما قبلها وما بعدها ) تجعلها وحدة بنائية مستقلة . اللقطة جزء من الفيلم كله مع احتفاظها بدورها المستقل ، على أساس أنها تحمل معنى مستقلاً . واستقلال اللقطة هذا المستند إلى البناء الكلي للغة السينائية من شأنه أن يؤدي إلى بعث اتجاه مضاد له ، يتمثل في محاولة التغلب على استقلالية اللقطة عن طريق إدماجها في وحدات أكثر تعقيداً من المعنى ، أو عن طريق تقطيعها إلى عناصر لها دلالة ذات أبعاد أصغر .

وبفضل المونتاج تتغلب اللقطة على عزلتها عن طريق النتالي الزمني . وليس تتابع لقطتين ـــ كما يذكر منظرو السينما في العشرينات \_ــ هو مجموعهما ، بل هو اندماجهما في وحدة دلالية مركبة من مستوى أعلى . ويؤدي تحديد المساحة الفنية بالإطار أيضاً إلى حلق إحساس فني مركب بالمجموع ، وخصوصاً بسبب تغير مستويات العمق الذي صار قانوناً في السينا الحديثة . وقد صار معروفاً ، منذ فترة طويلة ، أن الحركة على الشاشة توهم بالرحابة والاتساع ( خاصة الحركة المتعامدة على مستوى الشاشة ) . وقد ناقش ناقد الفن التشيكي جان موكارفسكي مصدره يثير اتساعاً . ويرى موكارفسكي أن عرض عربة على الشاشة تتحرك في اتجاه الجمهور مع تشغيل صوت حوافر خيل لا تظهر على الشاشة من شأنه أن يؤدي إلى الحساس الواضح بأن المساحة الفنية تتجاوز الشاشة المسطحة وتدل على البعد الثالث .

هكذا أقرت اللغة السينائية مفهوم اللقطة في الوقت الذي تكافح ضده ، وذلك من أجل خلق إمكانيات جديدة للتعبيرية الفنية .

#### الهواميش

- (١) المعضلة من حيث الواقع الفعلي أكثر تعقيداً بما تبدو . ففي المجتمع الذي تنحو ثقاته نحو السيعة قيمة علامية ثانوية ؟ ولذلك يمكن أن السيميوطيقا بعمق ، تكتسب أي حاجة مهما كانت طبيعة قيمة علامية ثانوية ؟ ولذلك يمكن أن يكون للمرض وأعراضه في النظام الرومانسي \_ كا أشار شيرنيشفسكي وČernysèvskij \_ قيمة إنجابية ، لأن لمرض وأعراضه علامات تدل على الصفوة الرومانسية المتشائمة التي تتسامى على المصير الإنساني .
  - S.Eisenstein, Film Form, edited and translated by J.Leyda, N.Y., 1957. (1)
  - Ibid, 38. (\*)
- (٤) Béla Balázs, Theory of the Film, N.Y., 1953, 34-35.
  وقارن: « حين رأى المشاهدون الأفلام الأولى التي تتضمن المشاهد القريبة اعتبرها أتفسهم ضحايا لمؤامرة محبوكة . وحين ظهر أول مشهد قريب على الشاشة أصاب الذعر المتفرجين وصاحوا: « اظهروا كنا أقدامهم » » »

(Ivor Montagu, Film World, Baltimore, 1964,100)

د سيهيوطيقا الفن

# الفن باعتباره حقيقة سيميوطيقية

بقلم : جان موکارفسکی ترجمة : سنزا قاسم

## جان موکارفسک المام ۱۸۹۱)

جان موكارفسكي من أهم رواد حلقة براج اللغوية التي تأسست في أكتوبر سنة ١٩٢٦ . تميز موكارفسكي بتعدد اهتاماته واتساع نظرته . بدأ حياته العملية لغوياً غير أن يحته المتجدد الحيّ أدى به إلى وضع نظرية متكاملة في النقد الأدبي والسيميوطيقا وعلم الجمال .

وأصبحت كتابات موكارفسكي في علم الجمال الحديث ركناً أساسياً من أركان هذا العلم ، فقد تناول ألوان الفن المختلفة اللغوية وغير اللغوية فكتب عن المسرح والسينا والفنون التشكيلية والعمارة . وكانت النتيجة لهذه الدراسة الشاملة أن أرسي الدرس السيميوطيقي للفن بوصفه نظاماً متكاملاً من العلامات اللغوية وغير اللغوية ( فدرس مثلاً دور الإيماءة في تمثيل شارلي شابلن السينائي ) . وتدور المقالة المترجمة حول عور التجييز بين العلامة الجمالية ( العمل الفني ) وبين غيرها من العلامات ( اللغة الطبيعية مثلاً ) من حيث طبيعتها ووظفتها .

اعتمدنا في ترجمة ( الفن باعتباره حقيقة سيميوطيقية ) على الأصل الفرنسي :

«L'Art comme fait sémiologique», Actes du Huitième Congrés international de philosophie à Prague 2-7 Septembre 1934, édité par Emanuel Kádl et Zdenêk Smetáĉek, 1065-72, Prague, Organizaĉni komitét Kongresu, 1936.

وتُرجمت هذه المقالة إلى اللغة الإنجليزية :

«Art as a Semiotic Fact» in Jan Mukarovsky, Structure, Sign and Function, translated and edited by John Burbank and Peter Steiner, New Haven, Yale University Press, 1978.

من الأمور التي أخذت تزداد وضوحا وتأكيدا وجلاء أن الإطار الذي يشكل الوعي الفردى يتكون من محتويات تنتمي إلى الوعي الاجتماعي وذلك جتى في أكثر طبقات الوعي عمقا . ويترتب على هذا الوضع أن المشكلات المتعلقة بالعلامة والدلالة أخذت ، هي الأخرى ، تزداد إلحاحا وخطورة حيث أن المحتويات النفسية التي تتجاوز حدود الوعي الفردى تكتسب صفة العلامة من حيث كونها قابلة للتوصيل. ولذلك فقد أصبح قيام علم متكامل يتناول العلامات في شمولها أمرا أساسيا ( وقد اطلق سوسير اسم « سيميولوجيا » Sémiologie على هذا العلم بينا أطلق عليه بولير Bhüler اسم « سيماطولوجي » (sematology) . وكما أن علم اللغة ( ولنضرب مثلا بأبحاث مدرسة براج أى حلقة براج اللغوية ) قد وسع حقل السيمنطيقا أو علم الدلالة بأن جعله يشمل جميع عناصر النظام اللغوى بما فيه الأصوات ، فيجب أن تطبق النتائج التي توصل إليها علم الدلالة على مجموعات العلامات كلها وبجب أيضا أن تصنف هذه المجموعات تصنيفا يستند إلى سماتها المميزة . وثمة مجموعة من العلوم تهتم اهتماما خاصا بمشكلات العلامة ( بالإضافة إلى مشكلات البنية والقيمة ، وقد نضيف هنا أن هذه المشكلات لا تنفصل عن المشكلات العامة المرتبطة بالعلامة : فالعمل الفني علامة وبنية وقيمة في نفس الوقت ) هذه العلوم هي العلوم الإنسانية (geisteswissenshaften) ، وكلها علوم تتعامل مع مواد تتسم ــ بفضل وجودها المزدوج في العالم المحسوس وفي الوعى الجماعي ــ بطبيعة العلامة ولكن بقدر يتفاوت في الوضوح من علم إلى علم .

والمعل الفنى لا يمكن مساواته \_ بأى شكل من الأشكال \_ بالحالة النفسية لمنشئه ، أو بأى من الحالات النفسية التي يثيرها في المنوات المدركة له ، كا يزعم علم الجمال الفنى مثلا ؛ فمن المؤكد أن كل حالة من حالات الوعى الذاتي تتميز بقدر من الذاتية أولانية تجعلها صعبة التلمس ومستحيلة التوصيل في كليتها ؛ أما العمل الفنى فإنه ، بطبيعته ، منوط بأن يستخدم وسيطا بين منشئه والجماعة . غير أن « الشيء » الذي يمثل العمل الفنى في عالم المحسوسات يظل قائما ، وهو متاح لكل فرد كي يدركه بدون قيد أو شرط . ولكن لا يمكن ، بأى شكل من الأشكال ، اختصار العمل الفنى إلى هذا « العمل شرط . ولكن لا يمكن ، بأى شكل من الأشكال ، اختصار العمل الفنى إلى هذا « العمل حل الشيء » إذا ما انتقل في المكان أو الزمان إلى تغيرات في هيئته وبنيته الداخلية ، وتستطيع أن نتلمس هذه التغيرات إذا ما قارنا بين الترجمات المتتالية لعمل شعرى واحد . « فالعمل \_ الشيء » يوظف \_ إذن \_ رمزا عسوسا ( الدال طبقا لمصلح سومير ) ، يقابله معنى في الوعى الجماعى ( ويطلق في يعمسوسا ( الدال طبقا لمصلح مصطلح « الموضوع الجمالي » ) يتكون من القاسم المشترك بعض الأحيان على هذا المعنى مصطلح « الموضوع الجمالي » ) يتكون من القاسم المشترك لحميع الحالات النفسية التي يثيرها هذا « العمل \_ الشيء » في نفوس أغضاء جماعة ما .

وتوجد فى كل فعل إدراكي لعمل ما ... بالإضافة إلى النواة المحورية التي تنتمي إلى الوعى الجماعي ... عناصر ذاتية نفسية تشبه إلى حد بعيد ما يسميه فخنر Fechner ، عوامل التداعى " في الإدراك الجمالي ، وقد يحدث أن تتحول هذه العناصر الذاتية إلى عناصر موضوعية ، ولكن هذا التحول لا يحدث إلا في حالة خضوع تلك العناصر للنواة الجوهرية الواقعة في الوعى الجماعي كا وكيفا . فمثلا ، تكون طبيعة الحالة النفسية المصاحبة لإدراك صورة تأثيرية من حيث الكيف مختلفة تماما عن تلك التي تصاحب إدراك صورة تكعيبية ، ومن ناحية الكم فإن كم التمثلات والمشاعر الذاتية التي يثيرها الشعر السوريالي أعظم من التي يثيرها الشعر الكلاسيكي ؟ فالأول يحيل إلى القارئء عملية تحيل التفاصيل السياقية لليمة الرئيسية ، أما الثاني فإنه يلغي تماما حرية التداعيات الذاتية من خلال صياغة دقيقة لليمية لكل العناصر الذاتية التي تنتمي إلى الحالة النفسية للذات المدركة — ولو بطريقة غير مباشرة من خلال وساطة النواة التي تنتمي إلى الحالة الوعى الجماعي — صفة سيميوطيقية موضوعية تشبه الصفة السيميوطيقية التي تصاحب الوعى الجماعي — صفة سيميوطيقية موضوعية تشبه الصفة السيميوطيقية التي تصاحب « الدلالات الإضافية » 'accessory التي تملكها الكلمة المفردة .

ولكى نختم هذه الملاحظات العامة يجب أن نضيف أننا من منطلق وفضنا لموازاة العمل الفتى لحالة نفسية معينة فإننا نرفض كذلك النظريات الجمالية المبنية على الفرضية التى تقول إن غاية الفن هى اللذة . فالعمل الفنى قد يولد لذة ما تكتسب موضوعية نسبية باعتبارها « دلالة إضافية » كامنة فى العمل الفنى ، ولكننا نخطىء إذا أكدنا أن هذه اللذة تكوّن جزءا لازما وضروريا من عملية إدراك العمل الفنى . فقد نجد أن الفن ، فى بعض مراحل تطوره ، ينزع إلى إثارة اللذة ، غير أن هناك مراحل أخرى لا تكترث باللذة كلية بل تتحو إلى إلغائها وإلى إثارة مشاعر مضادة لها .

والعلامة \_ طبقا للتعريف الشائع \_ هي حقيقة محسوسة ترتبط بحقيقة أخرى يُفترض أنها توحي بها . ولذا فعلينا أن نطرح السؤال التالى : ما هي هذه الحقيقة الأخرى التي يقوم الفن مقامها ؟ والواقع أننا نستطيع بكل بساطة أن نقرر أن الفن علامة مستقلة الفن مقامها ، خاصيتها الأساسية هي قدرتها على أن تستخدم وسيطا بين أعضاء نفس الجماعة . ولكننا إن فعلنا هذا نكون قد استبعدنا \_ بكل بساطة أيضا \_ العلاقة بين تحما للثيء » وبين الواقع المقصود دون حلها . وبالرغم من أن بعض العلامات لا تحميل إلى شيء معين فلا بد أن تحمل العلامة دائما إلى شيء ما . وهذه نتيجة طبيعية ناشئة عن حتمية فهم العلامة بطريقة واحدة من فيكل مصدرها ومن قبل مستقبلها في نفس الوقت ، ولكن بما أن هذا و الشيء » ليس محددا تحديدا دقيقا في حالة العلامات المستقلة ، فما هي إذن تلك الحقيقة غير المحددة المعالم التي يشير العمل الفني إليها ؟ إنها السياق فما هي إذن تلك الحقيقة غير المحددة المعالم التي يشير العمل الفني إليها ؟ إنها السياق الكل لما يُسمى بالظواهر الاجتاعية ( على سبيل المثال : الفلسفة والسياسية والدين والاتضاد ) . وهذا هو السبب الذي يجعل الفن أكثر قدرة على تميز و عصر » بعينه ويقيله دون غيره من الظواهر الاجتاعية ، وهذا يفسر أيضا لماذا ظل تاريخ الفن مختلطا \_ في المعملة بمعناه العريض ) ، والعكس أيضا لفترة طويلة \_ بتاريخ الثقافة ( إذا أحذنا هذا المصطلح بمعناه العريض ) ، والعكس أيضا

صحيح ، فقد نحا التاريخ العام إلى استعارة تقسيم تاريخ الفن في تحديد الحقب الزمنية . ولا بد أن نعترف هنا أن العلاقة بين بعض الأعمال الفنية والسياق العام للظاهرة الاجتاعية تبدو في بعض الأحيان متراخية : هذا هو الوضع مثلا بالنسبة « للشعراء الملعونين » Les Poètes Maudits الذين تظل أعمالهم غريبة عن معايير القيم المعاصرة ، ولهذا السبب بالذات يبقون مستبعدين عن دائرة الأدب ولا تتقبلهم الجماعة إلا في اللحظة التي تقدر فها هذه الأعمال على التعيير عن السياق الاجتاعي ، وذلك نتيجة لتطور هذا السياق. ولا بد هنا من إضافة ملحوظة توضح ما نعنيه لتجنب أي لبس ممكن : إن قلنا إن العمل الفني يحيل إلى سياق الظواهر الآجتاعية ، فإننا لا نؤكد أنه يطابق بالضرورة هذا السياق بطريقة تجعلنا نستطيع أن نأخذ هذا العمل مأخذ الشهادة المباشرة أو الانعكاس السلبي دون أى تحفظات . والعمل الفني ... شأنه في ذلك شأن جميع العلامات ... يمكن أن تربطه بالشيء المعنى علاقة غير مباشرة من النوع الاستعارى ، أو من غيره من أنواع العلاقات غير المباشرة ( المنحرفة oblique ) ، دون أن يمنع ذلك أن تخص العلاقة الشيء المعنى دون غيره . ويترتب على طبيعة الفن السيميوطيقية أن العمل الفني لا يجب أن يُستخل وثيقة تاريخية أو اجتماعية دون أن تفسر قيمته التسجيلية في بادىء الأمر ، وهذه القيمة تكمن في نوعية العلاقة التي تربط بين العمل الفني والسياق المعطى للظاهرة الاجتاعية .

وقد نقول \_ إجمالا لأهم النقاط التي عرضناها \_ إن الدراسة الموضوعية لظاهرة الفن يجب أن تنظر إلى العمل الفنى على أنه علامة تشتمل على عناصر ثلاثة : العنصر الأول هو رمز عسوس خلقه الفنان ، والعنصر الثانى هو معنى ( الموضوع الجمالى ) مودع فى الوعى الجماعى ، أما العنصر الثالث فهو علاقة تربط بين العلامة والشيء المشار إليه ، وهذه العلاقة تميل إلى السياق الكلى للظواهر الاجتاعية . ويحمل العنصر الثانى من العناصر التي ذكرناها \_ وهو المعنى \_ البنية الخاصة بالعمل الأدبى .

ولكننا لم نستنفد بعد ، من خلال هذه الملاحظات العامة ، المشكلات المتعلقة بسيميولوجيا الفن ، فالعمل الفنى يملك ، بالإضافة إلى وظيفة محملامة مستقلة ، وظيفة أخرى هي وظيفة العلامة التوصيلية ؛ ومن ثم فالعمل الأدنى يجمع بين كونه عملا فنيا من جانب ، وبين كونه عملا الوقت \_ كلاما parole يعبر عن موقف عقلي أو فكرة أو شعور وهلم جرا . وتظهر هذه الوظيفة التوصيلية بجلاء في بعض الفنون ( الأدب ، الرسم ، النحت ) ، وتشحب في بعضها ( الرقص ) ، ولا تظهر على الإطلاق في البعض الآخر ( الموسيقي ، العمارة ) . ولتترك جانبا \_ هنا \_ المعضلة التي تتعلق بالوجود الضمني للعنصر التوصيل ، أو بغيابه مطلقا في الموسيقي أو العمارة ، رغم أتنا نحل إلى القول بأن هذا العنصر ليس غائبا غيابا تاما في هذين الفنين ، ولكن وجوده يتميز بالتشعب diffuse ( ولنذكر على سبيل المثال العلاقة بين النغم الموسيقي والنيرة اللغوية التي تحمل

قدرة توصيلية واضحة ). ولتركز على الفنون التى لا تترك مجالا للشك في أن العمل الفني يوظف علامة توصيلية ، هذه الفنون هي الفنون ذات \* الموضوع \* ( النيمة ، المختوى ) ، حيث يبدو الموضوع ، للوهلة الأولى وكأنه يقوم بدور هذه الوظيفة التوصيلية . والواقع أن جميع العناصر المكونة للعمل الفنى حتى أكثوها شكلية ح تملك قيمتها التوصيلية الخاصة المستقلة عن الموضوع ، فالحظوط والألوان في صورة ما تعنى شيئا ، وذلك حتى أعالة غياب موضوع معن ( مثلا صور كاندنسكي Kandinsky \* المطلقة \* ، أو أعمال بعض الرسامين السورياليين ) . وتكمن هذه القدرة التوصيلية المشجمة للفنون التي تفقيل إلى موضوع في الوجود الضمني للطابع السيميوطيقي الذي تتميز به عناصرها الشكلية . وللمزيد من الدقة ، يجب أن نؤكد ثانية أن البنية كلها هي التي تحمل المعني سوى دور محور يتبلور حوله هذا المعني الذي لولا لظل غامضا . ومن ثم يمكن أن نقول إن للعمل الفني وظيفة مستقلة ، أما الثانية فهي وظيفة توصيلية ، وهذه تنفرد بها الفنون ذات الموضوع . وتجد في تطور هذه الفنون تناقضا جدليا حيظهر بوضوح متفاوت القوة — بين وظيفتي العلامة المستقلة والتوصيلية . ويقدم تاريخ النور ( الرواية والقصة القصيرة ) أما الثانية في العلم الذي ( الرواية والقصة القصيرة ) أمثلة نمطية لهذا التناقض .

ويظهر التعقيد في أكثر أشكاله تشابكا عندما نحاول أن نطرح إشكالية العلاقة بين الفن والشيء المشار إليه من منطلق التوصيل. فهذه العلاقة .. أي العلاقة التوصيلية ... تختلف عن تلك التي تربط بين الفن باعتباره علامة مستقلة وبين السياق الكلي للظاهرة الاجتاعية ؛ فالفن ، إذا نظرنا إليه باعتباره علامة توصيلية ينحو نحو واقع معين : حدث محدد من الأحداث أو شخصية من الشخصيات على سبيل المثال . وإذا نظرنا إلى الفن من هذه الزاوية نجد أنه يشبه العلامات التوصيلية المحض ، غير أنه يختلف عنها اختلافا جذريا في أن العلاقة التوصيلية التي تربط بين الفن والشيء المشار إليه لا تملك قيمة وجودية ، وذلك حتى إذا كان العمل الفني يقرر شيئا معينا ومحددا . ولا نستطيع أن نسلم جدلا أن لموضوع العمل الفني قيمة تسجيلية طالما قيمنا هذا العمل على أنه إنتاج فني . وليس معنى هذا أننا نتجاهل التحولات التي تطرأ على العلاقة التي تربط بين العمل نفسه والشيء الذي يشير إليه العمل ؛ فهذه التحولات تعمل بإعتبارها عناصر من بنية العمل: ففيما يتعلق ببنية عمل ما يهمنا أن نعرف إذا كان يعامل موضوعه على أنه شيء « واقعى » ( بل في بعض الأحيان تسجيلي ) أو « تخييلي » ، أو إذا كان يتذبذب بين الطرفين . وقد نجد أن بعض الأعمال ترسي أساسها على الموازاة أو الموازنة بين علاقتين تربطانها بواقع محدد المعالم: إحداهما حالية من القيمة الوجودية ، والثانية توصيلية محص . هذا هو الحال بالنسبة للصورة الشخصية أو البورتييه portrait ، سواء كان ذلك في الرسم أو النحت . ويجمع البورتيريه بين كونه توصيلا للشخص المصور، وكونه عملا فنيا مجردا من أية قيمة

وجودية . وتتميز الرواية التاريخية والترجمة الذاتية فى الأدب بنفس هذه الحاصية المزدوجة . وتلعب التحولات التى تطرأ على العلاقة التى تربط بين العمل الفنى والواقع دورا جوهريا بالنسبة للفنون ذات الموضوع ، غير أن الدراسات النظرية التى تتناول هذه الفنون يجب ألا تنفل الجوهر الحقيقى للموضوع : فالموضوع ليس محاكاة سلبية للواقع ، ولكنه وحدة من وحدات الدلالة فى العمل الفنى ، وهذا صحيح حتى إذا كان العمل الفنى عملا « واقعيا » أو « طبيعيا » .

وختاما ، نريد أن نؤكد أن دراسة بنية العمل الفنى ستطل غير مكتملة مالم يسلط الضوء على الطابع السيميوطيقى للفن ، فبدون هذا المنحى ينزلق مُنظَّر الفن إلى النظر إلى النظر الفنى على أنه هيكل شكل بحت ، أو انعكاس مباشر لنفس صاحبه أو لخصاله الفسيولوجية ، أو انعكاس للواقع المحدد الذى يشير إليه العمل ، أو للموقف الأيديولوجي والاقتصادى والاجتماعي والثقافي لوسط معين ، وبالتالى سيتعامل هذا المُنظر مع تطورات الفن على أنها بجموعة من التحولات الشكلية ، أو سيوضها تماما (كا يحدث في حالة بعض الاتجاهات في علم الجمال النفسى) ، أو سيتصورها \_ في نهاية الأمر \_ تعليقا سلبيا على تطور خارج نطاق الفن . والمنظور السيميوطيقي وحده هو الذى سيتيح للمنظرين أن يتعرفوا على الوجود المستقل للبنية الفنية وعلى ديناميكيتها الأساسية ؛ وأن ليفظروا تطور هذه البنية باعتبارها حركة كامنة ولكنها في علاقة جدلية دائمة مع تطور الجالات الأحرى للفقافة

إن الهدف من هذا العرض الموجز للدراسة السيميوطيقية للفن هو أن يمد ( القارىء ) ، أولا ، بتمثيل ـــ ولو كان موجزا ـــ لجانب من جوانب الثنائية التالية : العلوم الطبيعية في مقابل العلوم الإنسانية ، وأن يؤكد ، ثانيا ، أهمية القضايا السبميوطيقية فيما يتعلق بعلم الجمال من جانب ، وبتاريخ الفن من جانب آخر ، وربما نستطيع في ختام عرضنا هذا أن نقدم موجزا لأهم أفكارنا في صيغة فرضيات :

- ١ تمثل مشكلة العلامة بالإضافة إلى مشكلات البنية والقيمة إحدى المشكلات الجوهرية التى تتعلق بالإنسانيات ، فالإنسانيات تستخدم مواد تتميز بطابع سيميوطيقى بدرجات مقاوتة ؛ وهذا هو السبب الذي يوجب تطبيق النتائج التي توصل إليها علم الدلالة اللغوى على مواد هذه الفروع المعرفية ، خاصة تلك التي تتميز بطابع سيميوطيقى واضح ، وهذا تمييزها بعضها عن البعض الآخر ، طبقا للطبيعة الخاصة للمواد المختلفة .
- تتميز العمل الفنى مسمة العلامة ، ولا يمكن أن يعتبر العمل الفنى مساويا لحالة
   صاحبه النفسية ، أو لاية حالة نفسية قد يولدها فى الذات المدركة ، أو يعتبر
   مساويا « للعمل ـــ الشيء » . إن العمل الفنى يوجد باعتباره « موضوعا جماليا »

. كائنا فى وعى جماعة بأسرها ، و « العمل ــ الشيء » يقوم مقام الرمز الخارجي بالنسبة لهذا الموضوع غير المحسوس ؛ أما فيما يتعلق بالحالات النفسية التي يولدها « العمل ــ الشيء » فإنها تمثل » الموضوع ــ الجمال » من خلال ما هو مشترك بينها جميعا ، ومن خلال هذا المشترك لا غير .

٣ \_\_ يمثل كل عمل فني علامة مستقلة بذاتها مكونة من :

أ ــ « عمل ــ شيء » ، يعمل باعتباره رمزا محسوسا .

ب ... ه موضوع جمالی د، کائن فی الوعبی الجماعی، ویعمل باعتباره ه دلالة ه ..

جـ \_ علاقة تربطه بالشيء المعنى المشار إليه ، ولكنها علاقة لا تحيل إلى وجود
 تحدد \_ فالعلامة هنا مستقلة بذائها \_ بل تحيل إلى السياق الكلى
 للظاهرة الاجتاعية الخاصة بوسط معطى ( العلم ، الفسلفة ، الدين ، السياسة ، الاقتصاد إلخ ... ) .

٤ \_\_ يتسم الفن ذو الموضوع ( التيمة ، المحتوى ) بوظيفة سيميوطيقة ثانية ، هي الوظيفة التوصيلية . ففي هذه الحالة يظل الرمز المحسوس كا هو في الحالة السابقة ، وهنا أيضا يتولد المعنى من « الموضوع الجمالى » بأسره ، غير أننا نجد بين العناصر المكونة لهذا الموضوع عنصرا موصلا مميزا يعمل محورا تتبلور حوله القوة التوصيلية المتشعبة عبر العناصر الأخترى : هذا العنصر هو موضوع العمل . وتتجه العلاقة بالشيء المشار إليه \_\_ شأنها شأن جميع العلامات التوصيلية \_\_ غو وجود محدد ( حدث ، شخصية ، شيء إلخ ... ) . ويشبه العمل ، من هذه الزاوية ، العلامات التوصيلية المحض . غير أن العلاقة بين العمل الفنى والشيء المشار إليه لا تملك قيمة وجودية ، وهنا يكمن الفرق الأساسي بين العمل العنى التسجيلية المحض والعمل الفنى . فلا نستطيع أن نسلم جدلا بأصالة العمل الفنى التسجيلية طالما قمنا بتقييمه على أنه إنتاج فنى . وهذا لا يعنى ، بأى شكل من الأشكال أن التحولات الني تطرأ على العلاقة التي تبطر عليا العمل على الفنى والشيء المشار إليه ( أى الدرجات المختلغة التي يتدرج عليا العمل على مشكل بنيته .

م \_\_ إن الوظيفتين السيميوطيقيتين \_\_ التوصيلية والاستقلالية \_\_ اللتين تتجاوران في
 العمل الفنى ذى الموضوع تشكلان إحدى التناقضات الجدلية الجوهرية في تطور
 هذه الفنون ، إن هذه الثنائية بين الوظيفتين تظهر بجلاء في مجرى تطور هذه
 الفنون في ذبذبة مستمرة في علاقتها بالواقع .

معاقناا القلعيوبيس

ত্র

## حول الآلية السيميوطيقية للشقافة

بقلم: يورى لوتمان وبوريس أوسبنسكى ترجمة: عبد المنعم تليمة

## بوریس أوسبنسكى ( ۱۹۳۷ ـــ

يدرس أوسبنسكى بجامعة موسكو . وتتمحور أبحائه حول علم اللغة العام ، وتصنيف اللغات ، وأيضا تاريخ لغة الأدب الروسى ، والبويطيقا . وله عدد من المؤلفات حول سيميوطيقا الأقافة ، ومن أهم أعماله المترجمة إلى الإنجليزية سيميوطيقا الأقونة الروسية (١٩٧٣) Semiotics of the Russian Icon (١٩٧٣) . A Poetics of Composition

قد نشرت مقالة « حول الآلية السيميوطيقية للثقافة » فى عدد خاص من مجلة New Literary History يضم مجموعة من المقالات بأقلام علماء سوفييت حول السيميوطيقا والنقد :

Yu M. Lotman & B.A. Uspensky, 'On the Semiotic Mechanism of Culture', New Literary History: 'Soviet Semiotics and Criticism: An Anthology' Vol.IX,2, Winter 1978.

ثمة طرق كثيرة لتحديد مفهوم الثقافة (''). ولكن لن ينبط همتنا سعيا إلى مفهوم مرتضى ــ اختلاف الفحوى الدلالى لمفهوم الثقافة فى الأدوار التاريخية المتباينة ، ولا اختلافه كذلك بين الدارسين فى زمننا هذا إذا استقر لدينا أن معنى الاصطلاح إنما يستنتج من نمط الثقافة نفسها : ذلك أن كل ثقافة تاريخية إنما تتبع نمطا ثقافيا حاصا بميزها . لهذا فإن الدوس المقارن لدلالات مصطلح الثقافة ، عبر القرون ، بمنح مادة غنية تعين فى تصنيف أتماط الثقافات .

وفي ذات الوقت فإن المرء يستطيع أن يميز من بين المفاهيم المتنوعة للفظة ثقافة أمرا مشتركا بين هذه المفاهيم كلها يؤكد طوابع يمكن — حدسيا — أن نعزوها إلى الثقافة في أى مفهوم لها . وسنعتد — هنا — باثنين منها : الأول أنه تكمن في كل تلك التعريفات والمفاهيم فكرة أن ثمة لأية تقافة سمات نوعية . ومهما تبدو هذه الفكرة دارجة فإن وجودها النابت ليس بغير مغزى : إذ يبرز من هذه الفكرة التأكيد على أن الثقافة ليست مطلقا لنظاما عالميا ، بل هي نظام فرعي يتشكل طبق نمط مخصوص . إن الثقافة لا تنظم كل شيء ، وإنما هي تصوغ ميدان نشاط موسوما بخاصيات مميزة . من هنا تفهم الثقافة على أنها دائرة جزئية ، أو بحال مقفل في مواجهة المجال الثانى ، مجال اللاتقافة . وربما تباينت طبيعة هذا الضد — اللائقافة — كأن يبدو غير منم لدين بعينه ، أو كأن يبدو منفصلا عيب بعض المعارف ، أو يشارك في بعض طرز الحياة والسلوك . ولكن الثقافة ستظل أبدا عن بعض المعارف ، أو يشارك في بعض طرز الحياة والسلوك . ولكن الثقافة ستظل أبدا بحاجة إلى مثل هذا الضد إذ تبرز الثقافة هنا طرفا مقاوما لضده ، وبضدها تتميز الأشياء .

والأمر النافي المشترك بين مفاهيم النقافة المتعددة أن السبل العديدة لتحديد النقافة من اللائقافة بندو نظاما من اللائقافة إعابية اللائقافة تبدو نظاما من العلامات . وعلى وجه التحصيص فإن الأمر واحد إذا تحدثنا عن مقومات الثقافة باعتيارها و نتاج الإنسان » في مقابلة « الوجود الطبيعي » ، وباعتبارها و نتاج أصول متفق عليها » في مقابلة » النتاج الطبيعي التلقائي » أو و غير المتعارف عليه » ، أو إذا تحدثنا عنها باعتبارها قدرة على تكثيف الحيرة الإنسانية في مقابلة « الخاصية البدائية للطبيعة » ، وفي كل حالة من الحالات السابقة فإننا نتعامل في الحقيقة مع وجوه مختلفة للجوهر السيميوطيقي للثقافة .

وإنه لذو مغزى أن التغير الثقافي ( بخاصة في مراحل التغير الاجتهاعي الحاد ) يكون عادة مصحوبا باتساع في مدى السلوك السيميوطيقي ( الذي قد يعبر عنه بتغير الأسماء والألقاب ) ، إلى درجة أن محارية الطقوس القليمة قد تصبح هي ذاتها الطقس الجديد . ومن جهة ثانية فإن إدخال صبغ جديدة للسلوك وكنافة القوة السيميوطيقية لصيغ قليمة يمكن أن يفصحا عن تغير نوعي في نمط الثقافة ، من هذا القبيل تعد توجهات بطرس الأكبر ١٦٧٢ ــ ١٦٧٥ مع الحدود وصبيا معادلة إلى درجة كبيرة لمواجهة مع الطقوس والرموز القديمة التي عبر عنها ( المواجهة ) بخلق علامات جديدة ( فعلي سبيل المثال أصبح حلق اللحية إلزاميا بعد إذ كان إطلاقها أصلا ، كما أصبح ارتداء الملابس على التعليدية أصلا " ) ومحكذا ) . المحلف القوة المسيميوطيقية للصيغ القائمة خاصة بتنمية صفتها الرمزية .

وعلاقة الثقافة باللغة الطبيعية مسألة أساسية . وفي المطبوعات الأولى لجامعة تارتو ) Tartu (مجموعة السيميوطيقا ) حددت الظواهر الثقافية على أنها أنظمة ثانوية مشكلة وفق غاذج ، وهو ما يوحى ... بطبيعتها الاشتقاقية في علاقتها باللغة الطبيعية ... بنسبها الطبيعي ... وثمة دراسات جمة ... معتمدة فروض سايير ... وورف ... ورف النغة في عنطه مظاهر الثقافة الإنسانية ، وفي عهد قريب أكد بنفنست Benveniste ، وبغضل هذا الدور فإن الثقافة الإنسانية ، وفي عهد قريب أكد بنفنست وسودها القادرة على أداء دور ميتالغوى hetalinguistic role ، وبغضل هذا الدور فإن للغات الطبيعية مكانا متميز في نظام الاتصال البشري ("" . وبغلو بنفنست ... في ذات المقافة الخورى دلالية ، ليس لها أداؤها السيميوطيقية خالصة ، وبعد كافة المخاذب الثقافية الأخرى دلالية ، ليس لها أداؤها السيميوطيقي الخاص إلا بقدر ما تستعبوه من الثقافية المخترى دلالية ، ليس لها أداؤها السيميوطيقية الخارى إلى منهما بالمنات الطبيعية . ومهما يكن من أمر فإن من الضرورى أن نقابل بين الأصلى والنانوى من المنظمة المشكلة ( فإنه يستحيل ... بدون هذه المقابلة ... تمييز أى منهما بخصائصه الازمة للثقافة ويستحيل الفصل بينهما . فليس هناك من لغة يمكن أن تحيا بغير أن يكون لفا ... في القلب منها ... بنية اللغة الطبيعية .

ويمكن للمرء — كتجريد متعمد فحسب — أن يتخيل اللغة على أنها ظاهرة منعزلة ، يبد أن عملها الفعلى إنما يجرى في نظام ثقافى أعم يؤسس معه كلا معقدا . إن عمل الثقافة الأساسى — كما سنرى — هو في تنظيم العالم حول البشر بنائيا . والثقافة تلد فعل البناء وحركته ، وبهذه الطريقة فإنها تخلق محيطا اجتماعيا حول البشر . هذا المحيط الاجتماعي ، مثل المحيط البيولوجي ، هو الذي يجعل الحياة ممكنة ، لا من حيث هي حياة عضوية ، وإنما من حيث هي حياة اجتماعية .

بيد أن الثقافة لكى تنهض بهذا الدور لا بد أن تتضمن في ذاتها آلية بناء دائية ، وهذا ما تنجزه اللغة الطبيعية . إن اللغة الطبيعية تمنح أعضاء الجماعة طاقتهم الحدسية التي تدرك البناء عندما يتحول عالم المدركات المفتوح إلى عالم مقفل محدد بأسماء لتلك المدركات . إن هذا المناء لمنا للتعامل مع الظواهر كأبية على الرغم من أن بناءها غير ظاهر (۱۱) ، وقد يبدو في حالات كثيرة عدم أهمية أن يكون هذا المبدأ الذي يشكل الدلالة بنية ، بالمعنى يلدو في حالات كذلك ، وأن المحقيق للكلمة ، ولكن يكفى أن يعتبره الأفراد المشتركون في عملية الاتصال كذلك ، وأن يستخدموه على أنه كذلك ، لكى يظهر هذا المبدأ سمات تشبه البناء . هكذا يمكن للمرء أن يدرك تماما أهمية أن النظام الثقافي يتضمن \_ في القلب منه \_ مصدر بناء فوى ، هو اللغة .

فإذا ثبتت فرضية وجود البناء \_ وهو الذى ينمو خلال التفاعل اللغوى \_ خصيصةً للثقافة ، فإنه \_ البناء \_ يهيمن بطاقة تنظيم هائلة على الكل المعقد لأدوات التوصيل . للثقافة ، فإنه \_ أي يصون النظام كله الحبرة البشرية ويوصلها ، فإنه \_ أي النظام \_ قد بني كنظام متحد المركز ( متراكز concentric ) ، تنهض في مركزه الأبنية الأكثر وضوحا ومنطقية ، وهي الأبنية التي تحقق لها بناؤها أكثر من غيرها . وقريبا من محيط دائرة النظام توصيل علامي حتوسيل عام فإنها تعمل كأبنية . وتشغل مثل هذه التكوينات التي تشبه البنية مكانا كبيرا في الثقافة الإنسانية . وافتقار هذه التكوينات إلى التعضية \_ أن تكون بنيات عضوية \_ وإلى الانتظام ، يشير إلى دوام عمل طاقة البناء الدائب ، أي أنه يكفل للثقافة البشرية الطاقة الذاتية العظمى والنشاطية dynamism التي تفتقر إليها أنظمة أخرى أكثر انضباطا .

إننا نفهم الثقافة على أنها الذاكرة غير المروثة للجماعة . وهى ذاكرة تعبر عن نفسها في نظام من الحدود والأعراف . وإذا قبلت هذه الصيغة فإن هذا يستدعى منطقيا طائفة من التائج : أولها أن الثقافة \_ تحديدا \_ ظاهرة اجتماعية . ولا تستبعد هذه الحقيقة إمكان وجود طابع فردى للثقافة ، وذلك في حالة أن يرى الفرد نفسه ممثلا للجماعة ، أو نموذ الحد للمنا أو مكانا \_ بمهمة أعضاء كثيرين في الجماعة فيكون بمثابة جماعة . ومهما يكن من أمر هذه الحالات فإنها بالحتم ثانية تاريخيا .

. ومن جهة ثانية ، واعتهادا على الحدود التى يضعها الباحث لعرض مادته وتصنيفها ، فإن الثقافة بمكن أن تعامل على أنها ثقافة إنسانية عامة ، أو على أنها ثقافة منطقة مخصوصة ، أو رمن بعينه أو جماعة بعينها . ولأن الثقافة ذاكرة أو سجل لتجربة الجماعة فإنها توتبط مرورة بماضى الحتورة التاريخية ، ولهذا فإن الثقافة لا تسجل لحظة ظهورها ، ذلك لأنها في بواكيرها تعى الماضى الناجز فحسب . وعندما يتحدث الناس عن خلق ثقافة جديدة فإنهم لا يستطيعون تجنب النظر إلى أمام ؛ ذلك أنهم ينظرون إلى ( ما يتوقعون ) ما سيتحول إلى ذاكرة من جهة مستقبل قابل للتنظيم والبناء ( وبطبيعة الحال فإن المستقبل نفسه هو وحده الذي يحدد مبلغ صحة مثل هذا النظر ) .

من هنا يتبدى برناج أو منهاج ( سلوكى ) ما نقيصا لنظام ثقافى ، إذ أن البرنامج موجه إلى المستقبل بوجهة نظر واضعه أو مؤلفه بينها تتوجه الثقافة إلى الملضى من جهة تحقق مثل هذا السلوك الذى يعبر عنه البرنامج أو المنهاج الموضوع . وينتج عن هذا أن النباين بين برنامج للسلوك وبين الثقافة إنما هو تباين وظيفى ، ذلك أن نفس النص ــ نص هذا البرنامج أو ذلك ـــ إنما يعمل بصورة مباينة داخل النظام العام للحياة التاريخية لجماعة بعينها . وبعامة فإن تعريف النقافة بأنها ذاكرة الجماعة يثير السؤال حول نظام القواعد السيميوطيقية التى تتحول بها خبرة الحياة البشرية إلى ثقافة : هل يمكن أن تعامل هذه القواعد القواعد على أنها برفائج ؟ . إن كينونة الثقافة ذاتها تتضمن بناء نظام من طائفة من القواعد لترجمة الحبرة المباشرة إلى نص . ولكى يوضع أى حدث تاريخى فى صنفه النوعى فإنه ينبغى أن يعترف به قبل كل شيء كوجود حى ، وينبغى أن يفصح عن ماهيته عنصر متميز فى اللغة ، وهذا العنصر اللغوى هو الذى يخيله إلى الذاكرة . ها هنا يكون تقويم ذلك الحدث حسب كل الروابط المتسلسلة لتلك اللغة ؛ وهذا يعنى أنه — الحدث التاريخى صيسجل ، أى أنه سيكون عنصرا فى نص الذاكرة ، عنصرا ثقافيا . ومن ثمة فإن غرس حسب ألى الذاكرة الجمعية إلى وف حالة الغرس هذه تكون الترجمة إلى و لغة الثقافة » .

وتثير الثقافة \_\_ باعتبارها آليات لتنظيم المعارف وحفظها في وعي الجماعة \_\_ المشكلة النوعية للامتداد ( التواصل ) أو الاستمرارية الثقافية . إن لهذه الاستمرارية وجهين : ( ١ ) استمرارية التصوص المعرفية للذاكرة الجمعية ، ( ٢ ) استمرارية القواعد الشفرية أو النظام الشفرى للذاكرة الجمعية . وفي حالات بعينها يحتمل ألا يرتبط أحد هذين الوجهين بالآخر ارتباطا مباشرا . وعلى سبيل المثال فقد ينظر إلى بعض المعتقدات على أنها عناصر في نص من نصوص ثقافية قديمة في ذات الوقت الذي فقد فيه النظام الشفرى لتلك الثقافة . وتعنى هذه الحالة أن النص الثقاف امتد بحياته وعاش بعد حياة النظام الشفرى .

« الخرافات ! نتفة

من حقيقة قديمة . فقد تهدم المعبد ولم يستطع الخلف أن يكتشفوا

لغة آثاره » .

إى . أ . براتنسكى

إن كل ثقافة تحلق صيغتها الخاصة لامتداد وجودها زمنيا ، أى لاستمرارية ذاكرتها . إن هذه الصيغة \_ وهى تماثل مفهوم ثقافة بعينها للحد الأقصى للامتداد زمنيا \_ تتضمن عمليا سرمدية هذه الثقافة وخلودها . وبقدر ما تعد الثقافة نفسها وجودا حيا \_ وهذا يتم فحسب عندما تجعل ما يحدد هويتها هو المبادىء والمعايير المطردة الثابتة لذاكرتها \_ فإن استمرارية الذاكرة واستمرارية الوجود يتطابقان عادة .

ومن الوضوح بمكان أن كثيرا من الثقافات لا يسمح حتى بإمكان أى تغيير ذى بال فى تحقق المعايير والقواعد التي استنبطتها وصاغتها هذه الثقافات. وبعبارات أخرى فإن هذه الثقافات لا تسمح بإمكان أى نوع من إعادة تقيم قيمها . من هنا فإن الثقافة لا تجنع في الغالب إلى مسايرة النزوع إلى استشراف المستقبل والتعرف عليه ، هذا المستقبل الذى ينظر إليه على أنه الزمن وقد توقف ، أى على أنه « آن » وقد امتد . وحقيقة أن هذا يتصل مباشرة بالتوجه إلى الماضى ، وهذا التوجه يؤكد بدوره أهمية الاستقرار باعتباره واحدا من شروط وجود الثقافة .

وتكون استمرارية النصوص تسلسلا متدرجا داخل الثقافة ، وعادة يطابق هذا التدرج لقم . والنصوص التى تعد أعظم قيمة هى تلك التى تتمتع بالحد الأقصى من الاستمرارية من وجهة نظر الثقافة المعنية ، وفق المستوى المعترف به ؛ وهى النصوص التى تجتاز الزمن (على الرغم من أننا نلاحظ بعض الشواذ الثقافية حيث تسند القيمة القصوى إلى الوقتى ) . وركا كان هذا يماثل تدرج المواد التى أسست عليها النصوص ، وتدرج أمكنة تلك النصوص ووسائل حفظها وبقائها .

وتحدد استمرارية النظام الشفرى بدوام أصول مبادىء بنائه الأساسية وبديناميته الداخلية ، أى بطاقته على التغيير في ذات الوقت الذى يصون فيه ذاكرة الحالات السابقة وبالتالي بوعيه بترابطه ( أى النظام الشفرى ) المنطقى .

وباعتبار أن الثقافة هي الذاكرة طويلة الأمد للجماعة ، فإننا نستطيع أن نميز ثلاث طرق تنزود بها هذه الذاكرة أو تمتلىء بها . أولا : نمو كمى فى مجموع المعرفة ، يزود بالنصوص نقاط التقاطع واللقاء في نظام الثقافة المتدرج . وثانيا : تفضى إعادة التوزيع في بنية نقاط التقاطع واللقاء إلى تغير في مفهوم ﴿ الحدث الذي يجب تذكره ﴿ نفسه ، وإلى تقييم متدرج لما دون في الذاكرة . إنها إعادة تنظيم مطردة للنظام الشفرى الذي يبقى نفسه في وعيه الخاص، ويرى نفسه اطرادا واستمرارا دائبين، في ذات الوقت الذي يُصلح فيه بدأب الشفرات المتعزلة . إن هذا يكفل نموا في قيمة الذاكرة ، بخلق مخزونات « لا واقعية » لا يزال تحققها ممكنا . وثالثا : فقد الوعى أو النسيان . إن تحول سلسلة من الوقائع إلى نصوص أمر مصحوب أبدا بالانتخاب ، أي بتثبيت وقائع بعينها ، وهي التي يمكن ترجمتها إلى عناصر فى النص ، وبإغفال ( نسيان ) وقائع أخرى يقال عنها إنها غير أساسية . وفي هذا المعنى نجد أن كل نص لا يعزز فحسب عملية التذكر بل إنه ليعزز عملية النسيان كذلك ، وفوق ذلك فإنه مادام انتخاب الوقائع التي يمكن تذكرها يتحقق كل مرة وفق معايير سيميوطيقية حاصة بثقافة معينة ، فإن على المرء أن يحذر من أن يساوى بين وقائع الحياة وبين أي نص ، ولا يهم هنا إلى أي مدى يبدو هذا النص « صادقا » أو « خاليا من السمات الفنية » أو معتمدا على مصدر أصلى . ليس النص هو الواقع وإنما النص هو المادة التي ينبني بها . لهذا فإنه ينبغي أن يسبق التحليل السيميوطيقي لوثيقة ما التحليل التاريخي لها . وإذا أقام الباحث قواعد لإعادة بناء الواقع من النص ، فإنه يستطيع كذلك أن يَعُد من الوثيقة تلك العناصر التي لم تكن ـــ من وجهة نظر المؤلف ـــ « حقائق » ، ومن ثمة

كانت قابلة للإغفال . وقد يقيم المؤرخ تلك العناصر بطريقة مختلفة تماما ، فهى عنده ــــ فى ضوء من شفرته الثقافية الخاصة ـــ وقائع ذات معنى وهدف .

وعلى نحو ما فإن الإغفال أو النسيان يحتل كذلك مكانا بطريقة أخرى : ذلك أن النقاقة تبعد باطراد نصوصا معينة . إنه تاريخ إبادة النصوص . إن تاريخ بحق مدونات من عفوظات الذاكرة الجمعية يطرد سيره جنبا إلى جنب مع تاريخ إبداع مدونات جديدة . إن كا حركة فنية جديدة تبطل سلطان النصوص التى اعتدت بها عهود سبقت ، ويتم ذلك بنقل تلك النصوص إلى صنف اللامدون ، اللانص ، أى إلى نصوص من منزلة مختلفة ، أو يتم بإزالة تلك النصوص ومحقها عينيا . إن التقافة بطبيعتها ذاتها ضد الإغفال أو النسيان . إنها تقهر الإغفال وذلك بتحويله إلى واحدة من آليات الذاكرة .

وفى ضوء ما سبق ، يمكن للمرء أن يفترض **حدودا واضحة لطاقة الذاكرة الجمعية ،** تلك الطاقة التى تقرر ذلك الإبعاد لبعض النصوص بنصوص أخرى . ولكن من جهة ثانية فإن لا وجود بعض النصوص يصبح ـــ بسبب عدم تناغمها الدلالي ـــ شرطا ضروريا لوجود نصوص أخرى .

وعلى الرغم من التشابه الظاهرى فإن ثمة اختلافا عميقا بين الإغفال أو السيان كعنصر من عناصر الذاكرة والإغفال كوسيلة لتخريب هذه الذاكرة . في الحالة الثانية يقع تفسخ الثقافة كشخصية جمعية موحدة ، شخصية تملك وعيا مطردا بذاتها كما تملك خبرة متراكمة .

وإنه لأمر يستحق الذكر أن أحد أشكال الصراع الاجتماعي في مجال النقافة هو الطلب الملزم بإغفال جوانب معينة من الحبرة التاريخية . إن عهود النكوص التاريخي ( المثال البين هو ثقافة الدولة النازية في القرن العشرين ) عندما تفرض على الجماعة خططا من التاريخ ذات طابع أسطوري طاغ ، تنتبي بأن تطلب إلى الجماعة أن تغفل الصوص التي لا تندرج في مثل هذا التخطيط ، هذا بينا تنتج التكوينات الاجتماعية .. وإبان عهد التقدم بالمكانات عريضة ، وتساعد على تمددها واتساعها . ومن هنا فإن الانحطاط الاجتماعي مصحوب ... عادة ... بجمود آلية الذاكرة الجمعية ، وتنوع عرضة ، وتنوع متنام إلى التقليص والتضييق .

إن الدراسة السيميوطيقية للثقافة لا تعتد بوظيفة الثقافة كنظام من العلامات فحسب ، فمن المهم التوكيد على أن علاقة الثقافة بالعلامة والدلالة تنضمن فى حقيقتها واحدا من المقومات التمطية الأساسية فى الثقافة (°).

وقبل كل شيء ، فإنه تما يتصل بما نحن بصدده النظر فيما إذا كانت العلاقة بين التعبير expression والمضمون content تعد الممكن الوحيد ، أو أنها تعد الممكن الاعتباطى (غير المقصود accidental) ، في الحالة الأولى يصبح السؤال: ماذا يسمى هذا الشيء أو ذاك ؟ يصبح سؤالا حاسما . وبالمثل فإنه يجوز لتسمية غير دقيقة أن تنعين مع مضمون معاير . ولاحظ أن البحث عن أسماء أقانيم بعينها في العصور الوسطى قد أصبح مسألة راسخة في الطقوس الماسونية . ويستطيع المرء أن يفسر بدات الطريقة بالنابو taboos أي تحريم تداول أسماء معينة ورواجها . وفي الحالة الثانية فإن السؤال عن التسمية والتعبير بصورة عامة ليس أصلا مهما ، فالمرء يمكن أن يقول إن التعبير هنا يتبدى كمساعد وكعامل عرضي تقريبا بالنظر إلى المضمون .

وعلى هذا يمكن التمييز بين ثقافات متجهة إلى حد بعيد نحو التعبير ، وثقافات متجهة في المقام الأول نحو المضمون . وواضح أن حقيقة التوكيد على التعبير ذاتها ، وعلى أشكال. السلوك التي صارت طقوساً وشعائر بصورة كاملة ، نقول واضح أن هذه الحقيقة إنما هي في العادة نتيجة منطقية لواحد من أمرين: هي نتيجة لرؤية علاقة متساوية ( لا علاقة اعتباطية ) ، وهي علاقة : واحد \_ مقابل \_ واحد ، بين مستوى التعبير وبين مستوى المضمون ، أي رؤية تلازمهما في الأساس ( وهذا يميز خاصة إيديولوجية القرون الوسطى ) ، أو هي نتيجة لرؤية سلطان التعبير على المضمون . ( وعلينا أن نلاحظ في هذا الصدد أن الرمز symbol والشعيرة ritual يمكن أن يعدا ... من بعض النواحي ... طرف نقيض. فبينا المألوف أن يقتضى الرمز ضمنا تعبيرا ظاهريا واعتباطيا بصورة نسبية عن بعض المضامين ، فإن الشعيرة قادرة على صياغة المضمون والسيطرة عليه ) . وفيما يتصل بالثقافة المتجهة نحو التعبير يعني القائمة على فكرة صحة التعيين وخاصة صحة الدلالة ، فإن العالم بأسره يمكن أن يتبدى ضربا من نص يتألف من أنواع شتى من العلامات حيث المضمون محتوم ، وتكفى فحسب معرفة اللغة يعنى معرفة العلاقة بين عناصر التعبير وبين المضون . وبكلمات أخرى فإن إدراك العالم مساو للتحليل الفيلولوجي (٧) . ولكن من جهة تصنيف الأنماط الثقافية المختلفة ، الموجهة مباشرة نحو المضمون ، فإن ثمة بعض درجات من الحرية سواء في احتيار المضمون أو في احتيار علاقته بالتعبير .

ويمكن أن تقدم الثقافة على أنها إجمالي النصوص ، ومع هذا فإن الأمر \_ من وجهة نظر الباحث \_ يصبح أكثر دقة لو اعتبرت الثقافة آلية ( ميكانزم a mechanism ) تبدع إجمالي النصوص ، ولو اعتبرت النصوص تحقيقا للثقافة . إن ملمحا جوهريا لدراسة أنماط الثقافة يتبدى في تقييمها الثقافة يتبدى في تقييمها الثقافة يتبدى في تقييمها الثقافة يعمون المعاوية ( إليك Domostory بعض التقافات نفسها بوصفها مجموعة من النصوص المعيارية ( إليك Domostory كمثال ) ( ) ، فإن ثقافات أخرى تصنف نفسها على أنها نظام من المقاييس أو القواعد يحكم خلق النصوص . ( وبعبارات أخرى : في الحالة الأولى تحدد المقاييس أو القواعد على أنها جماع أو خلاصة الأعمال السابقة ، وفي الحالة الثانية فإن الأعمال السابقة تحيا فقط عندما يصفها مقياس ملائم ) .

إن الثقافات المتوجهة قبل كل شيء نحو التعبير تحمل تصورا عن ذاتها فعواه أنها نص صحيح ( أو مجموعة من النصوص ) ؛ في حين ترى الثقافات المتوجهة أساسا نحو المضمون نفسها على أنها نظام من المقايس . وينتج كل نمط ثقافي مثاله الحاص من الكتاب أو المدون والوجيز أو المختصر ، ويتضمن المثال كيفية تنظيم تلك النصوص . من ثمة يتخذ الوجيز — بالتوجه نحو المقايس أو المعايير والقواعد — مظهر الآلية ( ميكانزم ) المولدة ، بينا توجد — بالتوجه نحو النص — خصيصة تصميم أو شكل : سؤال — جواب ، وهو شكل التعليم الشفهي أو المدون القديم الذي كان يوصل أسس العقيدة الدينية في هيئة سؤال وجواب ، كذلك يوجد المختار anthology ، أو كتاب الشواهد والاقتباسات والمنتخبات .

وبمقابلة النص بالمقايس \_ تطبيقا على التقافة \_ فإنه من المهم أن نتبه كذلك إلى أنه في بعض الحالات تؤدى نفس العناصر الثقافية الوظيفتين جميعا يعنى النص والمقاييس . وعلى سبيل المثال ، فإن حالات التابو ( التحريم ) \_ وهو عنصر جوهرى في النظام العام للثقافة معينة \_ يمكن من جهة أولى أن تبحث على أنها عناصر ( علامات ) النص ، تعكس التجربة الاخلاقية للجماعة ، كا يمكن من جهة ثانية أن ينظر إليها على أنها إجمالي مقاييس ، أو قواعد سحرية تقضى بسلوك معين .

إن التعارض الذى صغناه بين نظام من المقاييس أو القواعد وبين نظام يقوم على مجموعة من النصوص ، يمكن التمثيل له بالأدب الذى هو نظام حزقٌ فى مجمل الثقافة .

إن الكلاسيكية المحدثة الأوروبية مثال صالح لنظام متوجه بجلاء نحو المقايس . وعلى الرغم من أن نظرية الكلاسيكية المحدثة كانت قد أبدعت \_ تاريخيا \_ تعميما لنجرية فنية خاصة ، فإن الحالة كانت \_ إلى حد \_ مختلفة إذا نظر إليها من داخل النظرية ذاتها : كان يعتقد أن الممثل النظرية أبدية وسابقة على عمل الإبداع الفعلى . وفي الفن كانت النصوص التي تعد متفقة مع العرف ، أى التي تحقق المقايس ، تلقى اعترافا بها بوصفها نصوصا ذات دلالة . وإنه لمن الهام خاصة أن يُرى \_ في ضوء ما تقدم \_ ماعده بوالو Boileau على سبيل المثال \_ أعمالا فنية منحطة . إن الردىء في الفن هو ما حطم المقايس والقواعد . ولكن حتى انتهاك المقايس يمكن \_ في فكرة بوالو \_ أن يوصف بأنه أن كل عمل فني غير مرض إنحا ينهم هذا فإن النصوص « الرديئة » يمكن تصنيفها ، ذلك أن كل عمل فني غير مرض إنحا ينهض مثالا لمثال من الانتهاك ، وإنه لأمر ذوبال عند بوالو أن عالم الفن « الجيد » أن كا عمل فني غير مرض إنحا ينهض مثالا لمثال من الانتهاك ، وإنه لأمر ذوبال عند بوالو ولكن الاختلاف يكمن في نظام التأليف بين تلك العناصر .

وتمة خصيصة أخرى لهذا النمط الثقافى ، وهى حقيقة أن مبدع المقاييس يحتل فى تدرج المراتب محلاً أوفع من مبدع النصوص . وهكذا فإنه فى قلب نظام الكلاسيكية المحدثة يحظى الناقد ــــ على سبيل المثال ـــ باحترام ملحوظ أكثر من الكاتب .

وكمثال مقابل ، يمكن للمرء أن يشير إلى ثقافة الواقعية الأوروبية في القرن التاسع عشر . إن النصوص الفنية التي مثلت جانبا من تلك الثقافة كانت تنهض بوظيفتها الاجتاعية المباشرة ، ولم تكن في حاجة إلى أن تترجم إلى نظرية ميتالغوية . كان المنظر يصوغ أدواته النظرية متابعا الفن . ومن جهة التطبيق ـ وعلى سبيل المثال ـ فإن النقد قد لعب دورا نشطا ومستقلا في روسيا بعد بلينسكي Belinsky ، ولكن من الجلي أنه عند تحديد المكانة فإن بلينسكي \_ مثلا \_ قد رأى نفسه مجرد مفسر ، في حين قدم جوجول ، ووضعه في مكان الصدارة .

وعلى الرغم من أن المقايس والقواعد فى كلتا الحالتين تمثل حدا أدفى من الشروط الضرورية لإبداع التقافة ، فإن المدى الذى تصل إليه هذه القواعد فى تقييم الثقافة لذاتها يختلف . ويمكن مقارنة هذا بتعليم اللغة بوصفها نظاما من القواعد النحوية ، أو بتعليمها بوصفها أسلوب تعبير وطرائق استخدام (1) .

وحسب التمييز الذى صيغ فيما سلف فإن الثقافة يمكن أن تقابل كلا من اللاثقافة non-culture والثقافة ... الصد anti-culture . وفي باطن أوضاع ثقافة تتجه أساسا نحو المضمون وتتبدى كنظام من المقاييس ، فإن التضاد الأساسي إنما يكون بين ، منظم ـ لا منظم ، ، ( ويمكن لهذا التضاد أن يتحقق في حالات خاصة كتضاد بين : ١ الكون \_ الهيولي ، ، و « التكون ـــ اللاتكون » ، و « الثقافة ــ الطبيعة » ... وهكذا ) . ولكن في باطن أوضاع ثقافة تتجه أساسا نحو التعبير وتتبدى كإجمالي من النصوص المعيارية ، فإن التضاد الأساسي إنما يكون بين: « الصواب \_ الخطأ » . ومن الطبيعي أنه عندما توفق ثقافة متجهة نحو واحد ــ مقابل ــ واحد بين التعبير والمضمون ، وتتجه في الأصل نحو التعبير ، فإن العالم يتبدى نصا ، ويصبح السؤال عن تسمية هذا وذاك من الأهمية بمكان . إن تسمية غير دقيقة يمكن أن تتطابق مع مضمون مختلف يعنى مع معلوم مختلف ، وليس مع تحريف في المعلومة . من هنا وعلى سبيل المثال ، فإن كلمة ملاك aggel) ، عند الكنيسة السلافية الروسية ، كانت تفهم في العصور الوسطى الروسية بوصفها دالة على الشيطان (١٠٠٠) . وقريب من هذا ، أنه نتيجة لإصلاحات البطريرك نيكون Nikon تغيرت تهجئة اسم السيد المسيح Isus إلى Iisus ، واتخذ الشكل الجديد ليكون اسما لكائن مختلف ، ليس المسيح ، وإنما المسيح ــ الضد . ويشبه هذا كذلك تحريف كلمة (God) ، ( save us God : أي spasi Bog ( من : thank you) spasibo في كلمة Bog فإنها يمكن أن تفهم ــ حتى الآن ــ عند المؤمنين التقليديين على أنها اسم لإله وثني . لهذا فإن ذات الكلمة spasibo تفهم على أنها لجوء أو لياذ بـ و المسيح ـ الضد ه . والأمر الجدير بالإشارة هنا هو أن كل شيء يضاد النقافة ( هي ثقافة دينية في هذه الحالة ) عليه كذلك أن يحصل على تعييره الخاص ، ولكنه تعيير مزيف . وبعبارات أخرى فإن النقافة \_ الضد قد بنيت هنا مشاكلة ( بماثلة في الشكل ) للنقافة ، أى على صورتها : إنها أيضا تفهم على أنها نظام من العلامات يملك تعييره الخاص . ويمكن للمرء أن يقول إن و النقافة \_ الضد " تُرى كالنقافة مع علامة سالة ، أى أنها صورة مرآوية للنقافة ( حيث لم خطم الروابط وإنما حلت أضدادها محلها ) . وفي مثل هذا الموقف فإن أية ثقافة أخرى ذات تعيير معاير وعلاقات معايرة ، تُرى ـ من وجهة نظر ثقافة معينة ـ على أنها " ثقافة صفد " .

هذا هو مصدر الاتجاه الطبيعى فى تفسير كل التقافات غير الصحيحة ، تلك التقافات المضادة للنقافة الصحيحة بوصفها نظاما موحدا . ومن ثمة فإن فى أغنية رولان المضادة للنقافة الصحيحة بوصفها نظاما موحدا . ومن ثمة فإن فى أن يكون وثنيا ، لا La Chanson de Roland إلى أن يكون وثنيا ، وملحدا ، ومسلما ، وعابدا لأبوللو Apollo ، وكل ذلك فى وقت واحد في حكاية هريمة هاماى الماماى على المحدو التالى : « إنه إغريقي إيمانا ، عابد أوثان ، مقاوم لتقديس التماثيل الدينية ، شرير مؤذ للمسيحين « "" . والأمثلة من هذا الضرب يسهل عدها .

وإنه لذو مغزى في هذا الصدد كذلك ما كان سائدا في روسيا قبل مرحلة بطرس من بعض اللغات الأجنبية باعتبارها وسائل للتعبير عن ثقافات مغايرة . ولتلاحظ بصفة خاصة تلك الأعمال المناهضة للغة اللاتينية وللصيغ اللاتينية التي كانت تدرج في الفكر الكاثوليكي وبصورة أوسع في الثقافة الكاثوليكية "" . والمثال التوذجي هنا هو أنه عندما وصل البطويرك ماكارلي Patriarch Makariy of Antioch إلى موسكو في منتصف القرن السابع عشر ، حذر على وجه الخصوص من التحدث بالتركية ، وقد عبر القيصر الكيكساي ميخايلوفتش Parriarch Makariy of Antioch تعدم أن المكساي ميخايلوفتش المناهبة على المناهبة عبد الطاهبة عبد الله المناهبة ويظل في على إيمان تلك المرحلة بأنه من المستحيل أن يستخدم المرء وسائل التعبير الأجنبية ويظل في ذات الوقت محافظا على أيديولوجيته ( وعلى الخصوص فإن المرء لا يمكن أن يظل خالصا في علائته بالأثوذكسية إذا تحدث بلغة غير أثوذكسية ، كالتركية التي تبدو وسيلة التعبير عن الكاثوليكية ) .

ومن جهة ثانية ، فإنه يماثل ما سبق أهمية محاولة النظر إلى كل اللغات ، الأورثوذكسية ، على أنها لغة واحدة . لذلك نجد أنه إبان ذات الفترة كان الكتّاب الروس يستطيعون أن يتكلموا لغة يونانية ... سلافية (١٠٠ واحدة ، وأن يصفوا اللغات السلافية طبقا للقوالب

النحوية اليونانية الدقيقة ، ملتمسين تعبيرا لتلك المقولات النحوية التي كانت توجد في اليونانية فقط .

وبالمثل ، فإن ثقافة متجهة أساسا نحو المضمون ثقافة تناهض الفوضى ... حيث يكون التناقض الأصلى بين التنظيم واللاتنظيم ... حرى نفسها دائما على أنها أساس فعل نشط ينبغى أن يتسع ، وترى اللاثقافة بجالا لاتساعها الممكن . ومن جهة ثانية فإنه فى ثقافة متجهة أساسا نحو التعيير ... حيث يكون التناقض الأصلى بين الصحيح وغير الصحيح ... لا يحتمل قيام محاولة أبدا للاتساع ( بل على المكس فإن الثقافة تناضل لحصر نفسها فى تخومها لتعزل نفسها عن كل ضد لها ) . وبذلك فإن اللاثقافة تحدد هنا بالثقافة ... الضد ؛ ومن ثمة فلا بمكن أن تكون طبقا لجوهرها ذاته منطقة ممكنة لتوسع الثقافة ..

ويمكن أن تقوم الصين فى القرون الوسطى ، وتقوم فكرة « موسكو ، روما الثالثة » مثالين على كيفية التوجه نحو التعبير ، ودرجة عالية من الطقسية التى تجلب معها النزوع إلى الانفلاق على الذات . إن هذه الحالات موسومة بالحفز على المحافظة أكثر من تؤسيع نطاق نظامها ، وبالباطنية وغياب الدافع للدعوة .

وفى نمط من أنحاط الثقافة يكون انتشار المعوفة بتوسع تلك الثقافة فى مجالات مجهولة ، ولكن فى النهط الثقافى المضاد يكون انتشار المعرفة بمكنا فقط كسيادة على الزيف وقهر له . وبطبيعة الحال فإن مفهوم العلم \_ بالمعنى الحديث للكلمة \_ مرتبط بثقافة من النمط الأول . وليس العلم فى النمط الثانى من الثقافة مضادا مجدة للفن والدين وغير ذلك . ومن المقيد أن نذكر أن التعارض بين العلم والفن \_ وهو تعارض أصيل فى زمننا الحالى ويرتفع أحيانا إلى مستوى الخصومة \_ أصبح ممكنا فقط فى الأوضاع الجديدة للثقافة الأوروبية بعد الرمانسية ، إذ حررت الثقافة الأوروبية نفسها من نظرة العصور الوسطى ووقفت إلى حد كبير فى تعارض مع تلك النظرة : ( ولتنتكر أن نفس مفهوم : « الفنون الجميلة وfine arts » \_ كضد للعلم \_ ققط فى القرن الثامن عشر ) .

ويستدعى هذا إلى الذهن الفرق بين المفاهم المانوية Manichaeistic والأوغسطينية Norbert (1) Augustinian حول الشيطان فى التفسير الذكى الذى قدمه نوريرت واينر ((1) Wiener في الشيطان فى المفهوم المانوى روح در قوة مؤذية يوجه بوعى وهدف يقدرته ضد الإنسان . ولكن الشيطان فى المفهوم الأوغسطى قوة عمياء جامدة موجهة ضد الإنسان بسبب ضعفه وجهله . ولو وافق أمرؤ على معنى واسع لمصطلح الشيطان باعتباره ما يناهض الثقافة كا ورد هنا ، فسيبدو جليا أن ذلك الاحتلاف بين المانوية والأوغسطية إنما هو اختلاف بين نمطين من الثقافة تحدثنا عنهما فيما سبق .

إن تعارض ٥ منظم — لا منظم ٣ يمكن أن يتبدى أيضا فى باطن نفس آلية الثقافة . وَكَا بِينَا الآن ، فإن البنية المتدرجة للثقافة تتكون من مجموعة من الأنظمة عالية التنظيم ، وتكون من تلك الدرجات المختلفة من الانتظيم التى عليها — لكى تفصح عن بنيتها — أن تغيير باستمرار الأنظمة الأولى المشكلة . وإذا كانت البنية النووية لآلية الثقافة نظاما سيميوطيقيا عناليا ذا روابط بنيوية متحققة على كل المستويات ( أوبمعني أصح أدنى تقريب ممكن لمثل هذا النوذج متحققا فى موقف تاريخي معين ) فإن التكوينات حول تلك البنية النوية تكون مركبة لتقطع الروابط المختلفة فى هذه البنية ، ولتفرض باستمرار المقارنة بنواة تلك النقافة .

إن هذا الضرب من « عدم الاكتال » في النقافة بوصفها نظاما سيميوطيقيا موحدا ليس عيبا ، وإنما هو شرط لتقوم النقافة بوظيفتها العادية . المهم أن نفس وظيفة الاستيعاب الثقافي للعالم تتضمن تعيين خاصية منظمة للعالم . وفي بعض الحالات \_ الإدراك العلمي للعالم مثلا \_ فإن الأمر سيكون كشف النظام الحفي في الأمياء ، وفي حالات أخرى \_ في التعليم مثلا أو الدعوة أو الدعاية \_ فإن الأمر هو منح شيء غير منظم أسسا معينة للتنظيم . ولكن على الثقافة \_ وعلى آليتها الشفرية المركزية خاصة \_ لكى تقوم بهذا الدور أن تمتلك خواص معينة من بينها اثنتان أساسيتان لهدفنا هنا :

الخاصية الأولى أن تمتلك الثقافة طاقة عالية على التمذجة . وهذا يعنى إما القدرة على وصف أكبر مدى من الأشياء بقدر الإمكان ، بما فى ذلك القدرة على احتواء أكبر قدر من الأشياء بقدر ، وبهذا يوجد الشرط الأمثل للناذج المعرفية ؛ أو أن تكون لها القدرة على نفى وجود الأشياء التى لا يمكن استخدام النموذج لوصفها .

والخاصية الثانية أن الجماعة توظف الطبيعة المنظمة للثقافة أداة لرد غير النظم إلى نظام . لذلك فإن نزوع أنظمة العلامات إلى أن تصير ذاتية الحركة ( مؤتمتة automatized ) يمثل عدوا داخليا تكافح الثقافة ضده أبدا .

والصراع بين المحاولة الدائبة لدفع خاصية التنظيم إلى غاياتها والتعارض الدائب مع ذاتية الحركة ( الأتمتة automatization ) الناتجة فى باطن البنية ، يتجلى أساسا فى كل ثقافة حـة

إن هذا يضعنا في مواجهة مشكلة ذات أهمية رئيسية : لماذا كانت الثقافة البشرية نظاما ذا نشاطية دائبة ؟ لماذا كانت الأنظمة السيميوطيقية التى تكون الثقافة البشرية ــ باستثناء لغات غير طبيعية عملية أو ثانوية ــ موضوعا لقانون تطور جبرى ؟ إن حقيقة أن اللغات غير الطبيعية موجودة ، تحمل المرء على فهم إمكانية وجود الأنظمة اللامنظورة وعملها الناجع في حدود معينة . وهذا ما يفسر وجود لغة من إشارات المرور موحدة وغير متطورة بينها تكون اللغة الطبيعية ذات تاريخ لا تستطيع بدونه أن تقوم بوظيفتها الآنية ( وهذه الوظيفة حقيقية وليست نظرية ) . فوجود التعاقب ليس شرطا من الشروط الضرورية لظهور الأنظمة السيميوطيقية ولكنه يواجه الباحث بلغز نظرى ومشكلة عملية .

إن نشاطية (دينامية dynamism) العناصر السيميوطيقية في الثقافة ترتبط بجلاء بنشاطية الحياة الاجتاعية للمجتمع البشرى . وهذا الارتباط في ذاته معقد تماما ؟ لأننا يمكن أن نظل متسائلين : ولكن لماذا ينبغي أن يكون المجتمع البشرى ديناميا ؟ إن الإنسان متضمه في عالم دائب التحول أكثر من بقية ما في الطبيعة ، كما أنه يرى بطريقة أساسية جدا به فكرة ذاتها بصورة مختلفة . وتجهد كل الكائنات الحية كي يستقر عيطها ؟ وكل إمكانية التغير لدى هذه الكائنات الحية كي يستقر عيطها ؟ الذات دون تغير في عالم معرض للتغير ومعاكس لحاجاتها . أما عن الإنسان فإن طاقة التغير في علم معرض للتغير ومعاكس لحاجاتها . أما عن الإنسان هي الحياة في أوضاع متغيرة . ولا ريب في أن الإنسان يتبدى بمن وجهة نظر الطبيعة بهداما . أوضاع متغيرة . ولا ريب في أن الإنسان يتبدى بمن وجهة نظر الطبيعة بهداما . ولكن الحق أن الثقافة فرضتها عليها للكلمة بهي التي تميز البشرية ، وينتج عن هذا أن النشاطية ليست خاصية للثقافة فرضتها عليها خارجية اعتباطية ، وإنما هي خاصية لا تنفصل عنها .

وثمة أمر آخر ، وهو أن أهل الثقافة لا يسلمون دائما بنشاطيتها ( ديناميتها ) . وكما ذكرنا فيما سبق فإن النزوع إلى تأبيد كل وضع معاصر ( آنى ) ، إنما هو نزوع أصيل فى ثقافات كثيرة ، كذلك فإن إمكان أى تغير جوهرى فى القواعد السارية غير مسموح به ( هذا إلى جانب تحريم النظر إلى تلك القواعد السارية على أنها نسبية غير مطلقة ) . وهذا مفهوم إذا كان الأمر يتعلق بمن يشارك فى ثقافة بعينها أى بأهلها الذين ينشطون فى قلبها ومحيطها . أما إذا كان الأمر يتصل بمن يراقب هذه الثقافة من خارجها فإنه يختلف : ذلك أن بإمكان المرء أن يتحدث عن نشاطية الثقافة من منظور المحقق ( المراقب ) فقط ، وليس يمكنه ذلك الحديث من منظور المشارك .

ومن جهة ثانية ، فقد لا تلاحظ عملية التغير التدريجي لثقافة ما على أنها عملية مطرة ؛ ولذا فإنه بمكن أن تدرك الأطوار المختلفة لعملية التغير في ثقافات مختلفة بناقض بعضها البعض الآخر . وبهذا الشكل تماما تتطور اللغة تطورا مستمرا دائبا ، غير أن أصحاب هذه اللغة أنفسهم لا يلاحظون مباشرة إطراد عملية التطور هذه ، وذلك لأن التغير اللغوى لا يتبدى في جيل واحد إنما يتبدى خلال انتقال اللغة من جيل إلى جيل يليه . وبهذه الصورة يتزع أهل اللغة إلى اعتبار تغير اللغة عملية منفصلة غير مترابطة ، فاللغة عندهم ليست سلسلة لا ينقطع اطرادها ، وإنما هي للغة لل عتدل في أطوار تعزي أسلوبها (١٠٠٠) .

والسؤال حول ما إذا كانت النشاطية ( الدينامية ) ... الحاجة الثابتة المطردة إلى التجدد الذاتى ... خاصية داخلية فى الثقافة أو أنها مجرد نتيجة التأثير المشوش للأوضاع المادية لوجود البشر على نظام المثل لديهم، نقول إن هذا السؤال ليس من البساطة تناوله . فليس شك أن كلا من العمليتين ذو صلة حميمة بالأمر .

ومن ناحية ، فإن التغيرات فى نظام ثقافى ما ترتبط بتراكم فى المعرفة الجماعة البشرية ، وترتبط كذلك باحتواء الثقافة على العلم بوصفه نظاما مستقلا نسبيا وله مبادراته الحاصة . ولا يغتنى العلم بالمعرفة اليقينية فحسب ؛ ولكنه يغتنى كذلك بتطوير مركبات للنمذجة . وتشمر مواصلة التوحيد الداخلى ــ وهى أحد النزوعات الأساسية فى الثقافة ( كاسترى بعد ) ــ نقلا ( تحويلا ) مطردا للناذج العلمية الحالصة إلى مجال الحقل العام للأفكار ، مع محاولات لأن تنسب إليها ملاع الثقافة كلها . ولذا فإن نزوع الثقافة الأولى وخاصيتها الدينامية يحددان شكل نموذجها .

ومن ناحية أخرى ، لا يمكن تفسير كل شيء في ديناميات الأنظمة السيميوطيقية بهذه الطريقة ؛ فمن الصعب تفسير ديناميات الجانب الصوتى أو الجانب النحوى في اللغة بهذا السبيل. وبينها يمكن تفسير ضرورية التغير في النظام المعجمي بالحاجة إلى مفهوم مختلف للعالم ينعكس في اللغة ، فإن التغير الصوتى قانون ملازم متأصل في النظام ذاته . ويمكن أن نقف عند مثال آخر دال : يمكن دراسة نظام الأزياء ( المودة ) في علاقته بمختلف العمليات الاجتاعية الخارجية ، من قوانين العمل الصناعي إلى المثل الاجتاعية الجمالية . وفي نفس الوقت فإن نظام الأزياء ( المودة ) نظام مغلق يتزامن بوضوح مع الخاصية النوعية التي تحمل التغيير . ويختلف الزي عن المعيار أو القاعدة في إنه ـــ الزي ( المودة ) ـــ يضبط نظاما يوجهه لا إلى البقاء بل إلى التغير . خلال ذلك يحاول الزي \_ تصمم الأزياء fashion \_ دائما أن يصبح معيارا ، غير أن هذه المفاهم تتعارض بطبيعتها ، إذ أنه يصعب أن تحقق الأزياء استقرارا نسبيا يقترب من أن يكون معيارا حتى تسعى مسرعة للتخلي عن ذلك الاستقرار وهجره . وتظل علل التغير في الأزياء غير مفهومة عادة لدى الجماعة التي تم التغير وفق أعرافها ، وتدفع اللاعلة هذه المرء ليفترض أننا نتعامل هنا مع· تغير حالص ، وأن هذا بالدقة هو لاعلة التغير الذي يحدد الوظيفة الاجتاعية النوعية للأزياء . إن هذا قد جعل كاتب القرن الثامن عشر المنسى ن . ستراكوف N.Strakov ، مؤلف مراسلات الأزياء ، يختار اللااستمرار أو اللادوام أساسا هاديا لعمله عن مراسل الأزياء الرئيسي . يقرأ المرء عن معايير الزي في كتابه : « إننا نقرر هنا أن ليس ثمة لون لملبس يمكن أن يستمر أكثر من عام واحد ، وإنه لواضح أن التغير في لون الملبس لا يمليه إلحاح ليقترب من مثال للحق أو الخير أو الجمال أو الملائمة . إن اللون يحل محله لون آخر لسبب بسيط هو أن الأول قديم والثاني جديد . إننا نتعامل هنا مع نزعة في أنقى صورها وهي نزعة في أكثر أشكالها خفاء وتنكرا تظهر بصورة واسعة في الثقافة البشرية .

من هنا ، وعلى سبيل المثال ، فإن روسيا فى فجر القرن الثامن عشر قد شهدت تغيرا فى كل نظام الحياة الثقافية السائد فى ذلك الطور الاجتماعى ، وهو تغير أتاح للناس فى ذلك الحين أن يتحدثوا عن أنفسهم بزهو واثق على أنهم « جدد »(^^^) .

ويمكن للمرء أن يشير إلى دواع كثيرة للتحول أملتها بعض العلاقات المتبادلة مع الأنظمة البنيوية الأخرى . ومهما يكن من أمر فإن الواضح أن الحاجة إلى المجلوب من أمر فإن الواضح أن الحاجة إلى تغير منهجى ، إنما هى حافز على التغيير بمكن إدراكه عقليا . أين تكمن جذور هذه الحاجة ؟ إن السؤال يمكن أن يوضع بصورة أعم على النحو التالى : « لم يملك الجنس البشرى — وهو متميز من كل الكائنات الأخرى في العالم — تاريخا ؟ » إن المرء يمكن أن يفترض هنا أن الجنس البشرى قد عاش مرحلة طويلة فيما قبل التاريخ ، مرحلة لم يلعب دوران الزمن فيها دورا إذ لم يكن هناك تطور ، وفي حين معين حدث ما أتاح ميلاد بنية دينامة ، وبدأ تاريخ الجنس البشرى .

واليوم يتبدى الجواب المرجع على هذا السؤال كما يلى : فى طور معين ، وهو فى الحقيقة الطور الذى نستطيع إبتداء منه أن نتحدث عن الثقافة ، ربط الإنسان وجوده بذاكرة غير موروثة تتسع باطراد . لقد أصبح الإنسان مستقبلا للمعلومات ( وكان إبان مرحلة ما قبل التاريخ بجرد حامل للمعلومات المستقرة والموروثة ) . وتطلب هذا تحققا مطردا لنظام شفرى يتجلى دائما فى وعى المخاطب أو المرسل والمرسل إليه كنظام لا ذاتى الحركة . وقد أدى هذا إمكانية أن تشمأ آلية خاصة تُظهر — من ناحية — وظائف خاصة متوازئة إلى الدرجة التي تصون وحدة الذاكرة وتظل ثابتة ، وتجدد — من ناحية ثانية — نفسها باستمرار وتحرر نفسها من الأوتوماتية ، وبذلك ترفع الحد الأعلى لطاقتها على استيعاب المعلومات . إن ضرورة التجدد الذاتى المطرد — أن تتغير هذه الآلية وأن نظل محافظة فى نفس الوقت على نفسها — تشكل إحدى الآليات العاملة الرئيسية فى الثقافة .

إن التواتر المتبادل بين تلك النزوعات بيرر نموذجى الثقافة الجامد والديناميكى : إذا ما التزمنا بتحديد النماذج من خلال المبادىء الأولية للوصف .

وإلى جانب هذا التعارض فى باطن النظام النقاف بين القديم والجديد ، والنابت والمتحول ، فإن تعارضا أساسيا آخر يظل قائما ، وهو تعارض بين تناقض الوحدة والتعددية . ولقد لاحظنا الآن أن تغاير التنظيم الداخل إنما هو قانون لوجود النقافة . إن مثول البنى المتباينة التنظيم ، والدرجات المتعددة للتنظيم ، هو شرط أساسي لتؤدى آلية الثقافة وظيفتها . ولن نجد فى ثقافة واحدة فى التاريخ أن كل المستويات والأنظمة الثانوية قد نظمت مترامنة فى نشاطيتها ( ديناميكيتها ) التاريخية . كل المستويات والأنظمة الثانوية قد نظمت مترامنة فى نشاطيتها ( ديناميكيتها ) التاريخية .

ونتيجة لهذه الحاجة إلى التنوع البنيوى فإن كل ثقافة تفرد بجالات خاصة نظمت تنظيما متباينا ، وتقدر هذه المجالات تقديرا عاليا من وجهة النظر القيمية ، على الرغم من أنها خارج النظام العام للتنظيم . على هذا النحو كان الدير فى العالم الوسيط ، وكان الشمر حسب المفاهيم الرومانسية ، وكان عالم الفجر ، وكان الحفى فيما وراء الكواليس فى ثقافة مدينة سان بطرسبر ج St.Petersburg إبان القرن التاسع عشر ، وكانت مناك أمثلة أخرى كثيرة على جزر صغيرة ، مختلفة ، التنظيم فى هيكل التقافة العام . وتهدف تلك الجزر إلى تنمية التنوع البنيوى والسيطرة على فوضى الأؤوماتية البنيوية . هكذا كانت الزيارات العارضة التى يقوم بها عضو فى أى مجموعة ثقافية إلى بنية اجتاعية مغايرة : وميون يدخلون إلى عيط فنى ، مالكو أواضى يزورون موسكو لقضاء الشتاء ، سكان المدن يذهبون إلى الريف لقضاء الصيف ، نبلاء روس يذهبون إلى باريس أو كارلسباد ، وقد أشار باختين إلى أن هذا هو وظيفة الكرنفال فى الحياة التى تحكمها معاير صارمة فى القرون الوسطى "''' .

رأينا حتى الآن أن الثقافة تفرض الوحدة وتعللها . إن على الثقافة \_ كى تدجز وظيفتها الاجتماعية \_ أن تتبدى بنية خاضعة لأسس بنائية موحدة . وتأتى هذه الوحدة على النحو الثالى : في طور بعينه من تطور الثقافة تأتى لحظة تمى الثقافة فيها ذاتها عندما تبدع تموذجا ، والتموذج بحدد المتوحد \_ أى ما يجب أن تكون عليه الوحدة \_ وهو صورة تختزل إلى خطوط بطريقة مصطنعة ، ثم ترفع إلى مستوى الوحدة البنيوية . وعندما يفرض المحوذة على واقع ثقافة من الثقافات فإنه يمارس تأثيرا منظما قويا ، وينسق \_ مسبقا \_ بنية الثقافة من خلال إدخال النظام وإلغاء التناقض . ويكمن الخطأ الذي يقع فيه كثير من مؤرخي الأدب في أنهم يدرسون نماذج التفسير الذاتي للثقافات \_ مثل « مفهوم الكلاسيكية في أعمال منظرى القرنين السابع عشر والثامن عشر » و « مفهوم الرومانسية في أعمال الرومانسين » \_ على نفس المستوى الذي يدرسون فيه أعمال كتّاب بأعينهم ، وهذا خطأ منطقى بين .

إن الجزم بأن « كل شيء نختلف ولا يمكن وصفه بخطة عامة واحدة » ، وبأن « كل شيء هو ذاته ، وبأن الله منهي هو ذاته ، وبأن المنهيء هو ذاته ، وبأن علينا أن نتعامل مع تنوع لا نهائي تموذج لا متغير » ، نقول إن هذا الجزم يعود إلى الظهور دوما في مظاهر متعددة في تاريخ الثقافة ، إبتاء من الإكليركيين ( رجال المنطق ) في العصور القديمة ، إلى أيامنا هذه وليس هذا أمرا عارضا . إنهم يصفون وجوها متعددة لآلية ثقافية واحدة ، وهم في توترهم المتبادل جزء من روح الثقافة .

إن تلك الأمور تتبدى لنا على أنها الملاع الأساسية لذلك النظام السيميوطيقى المعقد الذى عرضناه على أنه الثقافة ، ومهمته أن يعمل بوصفه ذاكرة صفتها الأساسية التكديس الذى عرضادة الأوروبية ــ عن ذات الذاتى . ولقد كتب هيرقليطس Heraclitus ــ في فجر الحضارة الأوروبية ــ عن ذات

هذا التجادل: « إن القول الذي يتوالد ويتكاثر أساسى بالنسبة للنفس البشرية " (١٠٠٠ . لقد أدرك الخصيصة الأساسية للثقافة .

ويكن تعميم بعض ملاحظاتنا على النحو النالى: تقتضى البنية في الأنظمة اللاسبيوطيقية ( تلك التي هي خارج المركبة : « المجتمع — الاتصال — الثقافة » ) شيئا من الأساس البنائي للربط الداخلي بين العناصر . إن تحقق هذا الأساس هو الذي يسمح للمرء أن يتحدث عن ظاهرة معينة على أنها بنيوية . ولذلك فحال ما توجد ظاهرة فلا بديل لحل في حدود تعريفها الكيفي . إن معنى أن لظاهرة ما بنية أن هذه الظاهرة تصبح ذات نفسها ، ومعنى أن ظاهرة لا تكون ذاتها . وليس ثمة إمكانات أخرى . من ها هنا كانت حقيقة أن البنية في الأنظمة اللاسيميوطيقية يمكن أن تحمل فقط قدرا ثابنا من المعلومات .

إن الآلية السيميوطيقية للثقافة ، وهى التى أبدعها البشر ، قد قامت على حسب أسس عتلفة : الأسس البنيوية المتعاقبة والمتقابلة تبادليا مهمة جدا . إن علاقة كل منها بالآخو ، وترتيب العناصر الخاصة التى تنبثق فى المجال البنيوى ، تخلق طاقة التنظيم البنيوى التى تتيح للنظام أن يحتفظ بالمعلومات . ومهما يكن من شيء فإن الحسم هنا ليس فى الواقع ناحية أية بدائل نوعك الحسم فى ناحية مبدأ أية بدائل نوعك التعارضات الفعلية فى البنية المعنية أيما هى مجرد صور أداء لذلك المبدأ فى مستوى معين . وكنتيجة فإن أى عنصرين من الانتظام الموضعي أو من البنيات الحاصة أو العامة ، أو حتى من الأنظمة السيميوطيقية كلها ، يكتسبان دلالة البدائل ويشكلان مجالا العامة ، أو حتى من الأنظمة السيميوطيقية كلها ، يكتسبان دلالة البدائل ويشكلان مجالا بنيويا يشحن بالمعلومات . من هنا يكون النظام بإمكانيته فى النمو المعرفى الدائب .

هذا التنامى السريع فى الثقافة لا يستبعد حقيقة أن المكونات المستقلة فى الثقافة - وأحيانا تكون هذه المكونات أساسية جدا \_ تتبدى مستقرة ثابتة . من هنا ، وكمثال ، فإن دينامية اللغات الطبيعية أبطأ بكثير من تطور الأنظمة السيميوطيقية الأحرى ، بحيث تظهر اللغات عند المقارنة كما لو كانت أنظمة متزامنة ثابتة . بيد أن الثقافة قادرة على انتزاع المعلومات حتى من هذا التزامن والثبات بخلقها الثنائي البنيوى « ثابت \_ دينامى » .

لقد منح التنامى السريع للثقافة البشر أفضلية على كافة الكائنات الحية الأخرى التى تعيش فى ظروف قدر المعرفة فيها ثابت . ومع ذلك فإن لهذه العملية جانبا قاتما أيضا : ذلك أن الثقافة تبيد الموارد بنهم كالصناعة تماما ، وتدمر بيسر تام محيطها ؛ وليست سرعة تطورها محكومة بحاجات الإنسان الحقيقية ، وهنا يباشر المنطق الداخلي للتغير المتسارع نشاطه فى الآليات العاملة للمعلومات . وفى كثير من المجالات ( المعرفة العلمية ـــ الفن ـــ

الإعلام الجماهيرى ) تبرز التغيرات المباغنة ( الأزمات ) ، التى ربما نجذب كل مجالات النشاط التى كسبتها الثقافة إلى حافة الطود من نظام الذاكرة الاجتاعية .

وتظل الثقافة ـــ ولا ربب ـــ تملك ذخائر جمة . ولكى يستفاد من هذه الذخائر فإننا ختاج إلى فكرة أكثر وضوحا عن العمل الداخل للثقافة مما هو متاح لنا اليوم .

وكما لوحظ الآن فإن اللغة تقوم بوظيفة اتصالية نوعية واضحة ، ويمكن من خلال هذه الوظيفة درس اللغة بوصفها نظاما فعالا مستقلا ، غير أن للغة دورا آخر داخل إطار نظام الثقافة : إنها تمد الجماعة بإمكان القابلية على الت**وصيل** .

إن بنية اللغة يتم تجريدها من مادة اللغات ، ثم تصبح مستقلة وتتحول إلى ظاهرة لا يتوقف مدى تزايدها ، ظاهرة تبدأ العمل فى نظام الاتصال البشرى بوصفها لغة ، وتصبح من ثم عناصر تدخل فى تكوين الثقافة . وأية واقعة فى عيط الثقافة بدأ عملها بوصفها علامة ؛ ولكن إذا كانت لها خصيصة العلامة مسبقا ( لأن أى شيه \_ علامة من هذا النوع أيما هى ، بالمعنى الاجتماعى ، واقعة ولا ربب ) فإنها تصبح إذن علامة لعلامة . واستدلالية اللغة \_ حين تطبق على مادة غير منتظمة \_ تحولها إلى لغة وإلى نظام لغوى وتولد ظواهر ميتالغوية . وهذا فالقرن العشرين لم يقدم ميتالغات للعلم فحسب ، بل لقد قدم كذلك ميتأدب ، قد أخذ يبدع ميتاثقافة ، وهى نظام ميتالغوى شامل من الدرجة غاياتها الحاصة ، فكذلك ثقف الميتارينا المعاصرة والميتاسينا المعاصرة غاياتها الحاصة منطقيا على مستوى متدرج مختلف عن الظواهر الأولية القابلة لها ؛ إنها تتبدى غرية غرابة معضلة منطقية فى مجال المندسة .

إن إمكانية التضاعف الذاتى للتشكيلات الميتالغوية على مستويات لا حصر لها ، مع تقديم بواعث جديدة دائما فى محيط الاتصال ، نقول إن هذا كله يمثل ذخيرة النقافة من المعلومات .

الهوامش

۱ ــ أنظر:

A.Kroeber and C.Kluckhohn, 'Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions', Papers of the Peabody Museum, Cambridge, Mass., 1952

A.Kloskowska, Kultura masowa, Warsaw, 1964.

R.Benedict, Patterns of Culture, Cambridge, Mass., 1934.

Stein Rokkan (ed.), Comparative Research across Cultures and Nations, Paris, 1968.

M.Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, 1958.

Cl.lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, 1958.

Ivan Simonis, 'Claude Levi-Strauss ou la 'Passion de l'inceste'', Introduction au structuralisme, Paris, 1968.

٢ \_\_ قارن لواتح بطرس الحاصة بجمل أشكال الأرياء ( طرزها ) إجبارية . فغى سنة ١٧٠٠ كانت الأوامر أن تكون الملابس على الطراز المجرى ، وفى سنة ١٧٠١ على الطراز الأمانى ، وفى سنة ١٧٠١ على الطراز الأمانى ، وفى سنة ١٧٠١ على طراز العباءة ( الفقطان ) الفرنسى ، أيام الاحتفالات . انظر فى المجموعة الكاملة للقوانين الشئريعات ١٧٤١ و ١٨٩٨ و ١٨٩٩ . وتحسب هذه التشريعات فإن أى تاجر فى بطرسبرج \_ سنة ١٧١٤ \_ يبيع أنهاء روسية على طراز غير موافق للقانون كان يجلد ويحكم عليه بالأشغال الشاقة . وقارن من جهة ثانية الاحتجاجات ضد الأنهاء الأجنبية خلال ما قبل عصر بطرس ، وبين جماعة للؤمنين السلفين Old-Believers المنهاء كانوجلة ثفافة ما قبل بطرس وحماتها . وتحافظ هذه الجماعة \_ حتى إلى أيامنا هذه \_ على طراز أنهاء القرن الثامن عشر ويرتدونها فى الحدمات الكتبسية ، كا تبدو أنهاؤهم الجنائية أكثر قدما فى طرازها .

راجع المقالة التي كتبها N.P.Grinkova عن الملابس:

The Old-Believers of Bukhtarminsk, Leningrad, 1930 ( بالروسية )

- E.Benveniste, 'Sémiologie de la langue', Semiotica l, l, 1969. : راجع \_\_ ٣
- ٤ \_\_ على سبيل المثال ، تعد طاقة بناء التاريخ بديهية أولية في طريقتنا هذه في البحث ، وإلا فلا إمكانية لتراكز الممرفة التاريخية . ومهمنا يكن من أمر فإن هذه الفكرة لا يمكن إثباتها أو نفيها بالبينات والبراهين ، ذلك لأن تاريخ العالم لا يزال يجرى في مساره \_\_ ونحن في قلب هذا المسار الجارى \_\_ ولم يتم يعد .
- ه \_ قارن الملاحظات حول الاثباط بين التطور الثقافي والتغير في علاقته بالعلامة في : M.Foucault, Les Mots et les choses: une archéologie du savoir, Paris, 1966.
- ٢ \_ إن هذه الخاصية تيرز بيسر في الموقف المتناقض ، حيث تصارع تحديدات واحتياجات معينة المحتوى الذي أنتجاب معينة المحتوى الذي أنتجاب المحتوى الذي أنتجاب المحتوى الذي أنتجاب المحتوى المحتوى
- A.I.Ivanov, The Literary Heritage of Maksim the Greek, Leningrad 1969, 170. إن إقرار مكارق بقداسة مكسيم جريك واحترامه له لم يمكناه من مساعدته . إن العلامات ليست ثانوية بالنسبة لمكاراتى . إذ يمكن القول بإنجاز إن ماكارق \_\_ رأس الكنيسة الروسية \_\_ لم يخطر على باله عجوه عن مواجهة أوضاع خارجية ؟ وإنما الذى هيمن عليه هو عجز داخلي عن مخالفة قرار الكنيسة . إن عدم موافقته على محتوى القرار لم يضعف \_\_ في نظره \_\_ قوة هذا القرار .
- تارن المفهوم القائم في مختلف الثقافات ، وخاصة في العصور الوسطى ، عن كتاب يعد رمزا للعالم أو نموذجا للعالم . راجع :

E.R.Curtius, 'Das Buch als Symbol' Europaische Literatur und latineinisches Mittlelalter, 2nd ed., Bern, 1954.

D. Chizhevsky, 'Das Buch als Symbol des Kosmos', Aus zwei Welten: Beitrage zur Geschichte der slavisch-wetlichen literarischen Beziehungen, Gravenhage, 1956.

P.N.Berkov, The Book in the Poetry of Simeon Polotsky, Papers of the Department of Old Russian Literature of the Institute of Russian Literature AN
. ( الرابعية ) SSSR, Leningrad, 1969.

وقارن أيضا تسمية العذارء مريم ــ عند بعض الطوائف ــ بالكتاب الحي راجع :

B.Uspensky, From the History of Russian Canonical Names, Moscow, 1969, 48-9.

٨ ـــ وهو كتاب روسى من القرن السادس عشر ينطوى على مجموعة من المبادى، الدينية والاجتماعية
 العامة والعائلية الحاصة .

إلى المناسبة التضاد ، فإن هناك حالات متعددة لن نتناولها هنا بالتفصيل ؛ لأنها موضوع
 مقال آخر قائم برأسه . واجع :

Yu.M.Lotman, 'The Problem of Teaching Culture as its Typological Characteristics', Papers on Sign Sytems, V, Tartu, 1971.

١٠ ـ راجع:

B.Uspensky, The Archaic System of Church Slavonic Pronunciation, Moscow, 1968, 51-53, 78-82.

H.Clouard and R.Leggewie (eds.), 'La Chanson de Roland' Anthologie de la \_\_ \\ littérature française, New York, 1960.1.10:

'King Marsilium holds it, who does not love God; he serves Mahomet and confesses Apollin.'

M.N. Tikhomirov, V.F.Rzhiga and L.A. Dimitriev (eds.), Tales of the Battle of \_\_\_\_ \ Y Kulikovo Field, Moscow, 1953, 43.

١٣\_ انظ :

V.V.Vinogradov, Essays on the History of the Russian Literary Language of the Seventeenth-Nineteenth Centuries, Moscow, 1938.

B.Uspensky, 'The Influence of Language on Religious Consciousness', Papers on Sign Systeme, IV, Tartu, 1969, 164-5.

M.Smentsovsky (ed.) The Likhud Brothers, St. Peterburg, 1939, appendices. N.F. Kantarev, 'On the Greco-Latin Schools in Moscow in the Seventeenth

Century up to the Opening of the Slavo-Greco-Latin Academy', Yearly Act of the Moscow Religious Academy of the First of October 1889, Moscow, 1889.

N.Gibbenet, A Historical Investigation Concerning the Case of Patriarch Nikon, St. Petersburg, 1888, Pt.2, 61.

١٤ \_ انظر :

Pavel Aleppsky, The Journey to Russia of Patriarch Makariy of Antioch in the Middle of the Seventeenth Century, Moscow 1898-20-21.

وقد نقلها من العربية G.Murkos

. ١٥ ــ راجع:

A Grammear of Well-Spoken Helleno-Slavic, L'vov, 1591.

١٦ ــ انظر :

( بالروسية ) .

N. Viner, Cybernetics and Society, Moscow, 1958,47-84.

۱۷ ـــ انظر :

B.Uspensky, 'Semiotic Problems of Style in a Linguistic Interpretation', Papers on Sign Systems, IV, Tartu, 1969, 499.

۱۸ ـ انظ :

Satires and Other Verse Compositions of Prince Antiokh Kantemir, St. Petersburg, 1762, 32. ( بالروسية )

١٩ \_ انظر:

M.M. Bakhtin, The Works of Francois Rabelais and the Folk Culture of the Middle Ages and the Renaissance, Moscow, 1965.

۲۰ ــ راجع :

Heraclitus, 'Fragments' cited according to Philosophers of Antiquity:

Certificates, Fragments, Texts, compiled by A.A.Avitis'yan, Kiev, 1955, 27.

## نظريات حول الدراسة السيميوطيقية للثقافات ( مطبقة على النصوص السلافية ) ب . ب . ب . ف . ف إيفانوف ، أ . م . يوروف ، ي . م . لوغان أ . م . يوروف ، ي . م . لوغان

ترجمة نصر حامد أبو زيد

فياتشلاف ف . إيفانوف ( ١٩٢٩ ــ

يعمل إيفانوف رئيسا لقسم دراسات اللغة السلافية بأكاديمية العلوم السوفييتية . ألف عددا من الأعمال الهامة حول علم اللغة العام والهندو أوروبى والأساطير والفولكلور والسيميوطيقا والترجمة الآلية ، هذا بالإضافة إلى أبحاث تدور حول نظرية الأدب والعروض البويطيقا . وقد انتخب إيفانوف سنة ١٩٦٨ عضو شرف في الجمعية الأمريكية لعلم اللغة ، كما أنه عضو في أكاديمية العلوم البريطانية .

ألكساندر .م . بياتيجورسكي ( ١٩٢٩ ــ

تخصص أ.م. بياتيجورسكى فى بداية حياته الدراسية فى علوم الصرف والفيلولوجيا والاستشراق وعلم النفس ، ويعمل الآن فى مجال الفلسفة وعلم النفس فى التراث المندى . وهو باحث فى أكاديمية العلوم السوفيتية . نشر قاموسا روسيا ــ تاميليا وبعض النصوص حول الفلسفة الهندية فى العصور الوسطى والحكايات الحزافية التاميلية فى القرون الوسطى . ويعنى بصفة حاصة بالبحث فى مجال البوذية ، فله أبحاث هامة فى علم النفس الحديث والسيميوطيقا .

فلاديمير توبوروف ( ١٩٢٨ ـــ

يعمل توبوروف باحثا في أكاديمية العلوم السوفيتية ، وقد تخصص في علم اللغة ونظرية الأدب ، غير أن اهتماماته واسعة النطاق فتشمل الدراسات السلانية والهندية والبلكانية وعلم اللغة العام والهندو أوروبي والأساطير والفولكلور . كتب العديد من الدراسات حول تاريخ البويطيقا والنظرية المقارنة للأدب والسيميوطيقا .

إن العلماء الذين إشتركوا في كتابة مقالة ( نظريات حول الدراسة السيميوطيقية

للثفافات » هم أقطاب مدرسة موسكو \_ تارتو التى تكونت فى بداية الستينات وأرست قواعد علم السيميوطيقا السوفيتى . وكانت لهذه المدرسة الريادة فى طرح مشاكل سيميوطيقا الثقافة ولذلك أثارت ترجمة هذه المقالة اهتمام الباحثين فى الغرب عندما نشرت لأول مرة فى كتاب بعنوان بنية النصوص وسيميوطيقا الثقافة بالإنجليزية .

Ju.M.Lotman, B.A. Uspenskij, V.V.Ivanov, V.N. Toporov, A.M.Pjatigorskij, 'Theses on the Semiotic Study of Cultures (as Applied to Slavic Texts), in Structure of Texts and Semiotics of Culture, edited by Jan van der Eng and Mojmir Grygar, The Hague, Mouton, 1973

وفى السنة التالية تُرجمت المقالة إلى الفرنسية ونشرت فى مجلة أبحا**ث دولية** Recherches Internationales, 81-4, 1974.

ولما تنطوى عليه هذه المقالة من أهمية وخطورة أعاد توماس أ. سيبيوك نشرها ضمن مجموعة مقالات في مجلد أشرف على إعداده بعنوان العلامة الواشية : مسح للسيميوطيقا The Tell-Tale Sign: A Survey of Semiotics, edited by T.A. Sebeok, Lisse, The Peter de Ridder Press, 1975.

وقد اعتمدنا في ترجمتنا على النص الإنجليزي المنشور في هذا المجلد الأخير .

ا — . — . — من المسلم به بداهة في دارسة النقافة أن كل نشاط بشرى \_ يرتبط بالتعامل والتبادل وتخزين المعلومات \_ يقوم على نوع من الوحدة . ولا تقوم الأنظمة الإشارية المنفصلة بأداء وظيفتها إلا على أساس من الوحدة ومساندة كل منها للآخر . ورغم أنها تتضمن أبنية عضوية جوهرية ، فليس لأى من هذه الأنظمة ميكانيزم يجعلها قادرة \_ وحدها \_ على القيام بوظيفتها الثقافية . وعلينا \_ بناء على ذلك \_ أن نجمع بين مدخلين : أحدهما يتبح لنا إقامة بجموعة من العلوم المستقلة نسبيا للدائرة السيميوطيقية ، مدخلين : أحدهما يتبح لنا إقامة بجموعة من العلوم جوانب خاصة في علم سيميوطيقية التقافة ، أى العلاقات الوظيفية للأنظمة الإشارية المختلفة . وبذلك تكتسب قضايا البناء الهيراركي للمنات الثقافية ، وقضايا توزيع الجالات بينها ، والحالات التي تتداخل فيها هذه الجالات ، أو تقوم على مجرد الشماس بين حدودها ، تكتسب كل هذه القضايا أهمية خاصة .

 ١ -- ١ -- . يعد مفهوم الثقافة في الدراسات السيميوطيقية التصنيفية مفهوما أساسيا ، ولذلك يجب التفرقة بين مفهومين للثقافة هما :

مفهوم الثقافة من منظور الثقافة ذاتها .

<sup>-</sup> ومفهوم الثقافة من منظور ما وراء النظام العلمي الذي يصفها .

تأخذ الثقافة فى المنظور الأول شكل مجالات محدودة ، تتعارض مع ظواهر التاريخ البشرى والخبرة ، أو النشاط المباين لها . وعلى هذا الأساس يرتبط مفهوم الثقافة ارتباطا وثيقا بنقيضه ه اللاثقافي » . ويتوقف المبدأ الذى يقوم عليه هذا التعارض على نمط الثقافة المعطاة ( التعارض بين الدين الحقيقي وبين الدنيوى ، بين المعرفة والجهل ، بين الانتهاء لمجموعة عرقية معينة وبين عدم الانتهاء إليها وما أشبه ذلك ) .

ومعنى هذا أن التعارض بين الانضواء داخل مجال مغلق وبين الخروج عنه يؤسس ملمحا هاما فى تفسيرنا لمفهوم الثقافة من المنظور « الداخلى » . وهنا يتم تعميم خاص للتعارض وإطلاق له ، إذ يبدو أن الثقافة لا تحتاج مقابلها « الخارجي » ، بل يمكن أن تُفهّم للوهلة الأولى .

١ — ١ — ١ — إن تعريف الثقافة بأنها مجال لتنظيم ( المعلومات ) ، واعتبار أن نقيضها هو ( الفوضى ) يعد — من هذه الزاوية — تعريفا من التعريفات العديدة النابعة من ٩ داخل ، موضوع الوصف . وهذا فى ذاتة يعد دليلا آخر على أن العلم ( فى هذه الحالة نظرية المعلومات ) فى القرن العشرين ليس نظاما ما ورائيا metasystem فحسب ، ولحكة أيضا جزء من موضوع الدراسة ، وهو ٩ الثقافة الحديثة » .

١ — ١ — ٢ — إن التعارض بين ١ الطبيعة والثقافة ، و ١ المصنوع وغير المصنوع ، ( الصناعى وغير المصنوع ، ( الصناعى وغير المصنوع ) يعد بدوره تفسيرا خاصا ... مشروطا تاريخيا ... للتعارض بين الانضواء والمباينة . ولا بأس من الإشارة إلى أن التصاد بين ١ الحضارة والثقافة ، ... والذي كان سائدا في الثقافة الروسية في بداية القرن العشرين ( أ . بلوك A.Block ) ... يعتبر الثقافة الإنسان ، بل أقامته روح الموسيقى ، ومن ثم فالثقافة ١ بدائية ، . أما بالنسبة لخاصية ( الفصفة والحضارة ...

١ — ٢ — . — وإذا وصفنا المسألة من المنظور الخارجي يبدو النقاق واللائقاق عجالين يحدد كل منهما الآخر ويحتاج إليه . إن آلية الثقافة نظام بحول المجال الحارجي إلى نقيضه الداخلي ، بحول الفوضي إلى نظام ، وبحول الجهلاء إلى علماء ، والمذنيين إلى أولياء ، ويحيل الفوضي إلى معلومات ، ولأن الثقافة لا تعتمد في حياتها على التقابل بين المجالين الداخلي والحارجي فحسب ، بل تعتمد على الحركة من أحدهما إلى الآخر ، فإنها لا تحارب الفوضي ، الحارجية فقط ، بل إنها تحتاجها أيضا . إنها لا تكنفي بتحطيمها ولكنها أيضا .

وتقوم إحدى حلقات الوصل بين الثقافة والحصارة و ﴿ الفوضى ﴾ على حقيقة أن الثقافة تستبعد دوما من مجالها ـــ لحساب نقيضها ـــ بعض العناصر ﴿ المستهلكة ﴾ ، التي تتحول إلى كليشيهات وتؤدى وظيفتها في إطار المجال اللاثقافي . وبذلك يتزايد كم المفقود من مجال الثقافة ذاتها وذلك لحساب الحد الأقصى من التنظيم . ١ \_ ٢ \_ ١ \_ يكن القول في هذا السياق إن لكل نمط من أنماط الثقافة نمطه المماثل ( المقابل ) من « الفوضى » والذى لا يعد بأى معيار أوليا ، مشاكلا ومتسقا مع نفسه دائما ، ولكنه يمثل إبداعا إنسانيا يماثل في نشاطه ما يمثله مجال التنظيم الثقافي . ولكل نمط تاريخي من أتماط الثقافة نمطه اللاثقاف الحاص به وحده .

١ \_ ٢ \_ ٢ \_ وقد يُشْهم أحيانا أن مجال اللاتنظيم \_ المباين للتقافة \_ مرآة عاكسة للثقافة ، أو يفهم أنه حيز يبدو غير منظم ، وذلك من منظور المراقب المنغمس في ثقافة بعينها ، غير أن هذا المجال يُشِت من منظور خارجي أنه مجال لتنظيم مغاير . ويمكن أن نعطى نموذجا على المنظور الأول : تصور واهب القرن الثانى عشر من مدينة كبيف \_ في قصص من سنوات الماضي Tales of Bygone Years \_ للأذكار الوثنية . في هذه القصة يشترك المشعود في جدل ديني مع بعض المسيحيين الذين يسألونه : ٥ من هم المقتل ؟ وأين يقيمون ؟ « فيجيب قائلا : ٥ إنهم يقطون جهنم ، أما بالنسبة لشكلهم ، فهم صود ذوو أجنحة وذيول ... » . فعلي حين يشير ٥ العلو » إلى الآلهة في بجال العالم فهم مود ذوو أجنحة وذيول ... » . فعلي حين يشير ٥ العلق . وهنا ينشأ \_ في نظام نقافيا ، تعيش الآلهة ، في الحيز الحارجي ، في الأدنى . وهنا ينشأ \_ في نظام المجمم تصبح شياطين ، أما الإله فسيستقر في السماوات ) . والتموذج على المنظور الثانى المجمم تصبح شياطين ، أما الإله فسيستقر في السماوات ) . والتموذج على المنظور الثانى المدينا يقرع عنده على الزواج ، هو تأكيد مؤرخ بولوني Pojanin العائلي الذي لم يكن يقوم عنده على الزواج ، ولكنه بالطبع يقوم عليه عند الباحث الحديث .

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ورغم أن الثقافة تحاول ـ عن طريق توسيع مجالها ـ أن تغتصب عجال ما هو خارج الثقافة نهائيا وبالكامل ، بغية أن تصهره في ذاتها ، فإن هذا التوسع في عجال التنظيم يؤدى ـ من منظور الوصف الخارجي ـ إلى امتداد مجال الالانتظيم وتوسيعه . إن عالم الحضارة الهيئينية الضيق يماثله مجال « البرابرة » الضيق ، وقد كان النمو المكانى لحضارة البحر الأبيض المتوسط القديمة مصحوبا بنمو عالم ما هو خارج الثقافة . وإذا تجردنا من مفاهم نمط ثقافي بعينه ، فإنه لن يحدث بالطبع نمو من أى نوع . فالشعب ـ أى شعب \_ يظل بحيا بنفس الطريقة التي كان يحيا بها قبل وبعد أن يصبح فالشعب ـ أى شعب \_ يظل بحيا بنفس الطريقة التي كان يحيا بها قبل وبعد أن يصبح معروفا لعالم الحضارة الرومانية . غير أنه من منظور الثقافة المعنية فإن جبها تتسع باستمرار ) . ومن اللافت للنظر أن القرن العشرين \_ بعد أن استهلك احتياطات التوسع المجان للثقافة ( فكل المساحات الجغرافية صارت مساحات « ثقافية » واختفت فكرة الجبات » ) \_ أخذ يتعرض لمشكلة العقل الباطني ، مكونا نمطا جديدا من الفراغ المقابل للثقافة . إن التعارض بين مجالات المقل الباطني من ناحية وبين مجالات الكون من ناحية وبين عجالات الكون من ناحية وبين عجالات الكون من ناحية أخرى يعد مسألة أساسية لفهم البنية الداخلية لثقافة القرن العشرين ، تماما كا كان ناحية وبين عجالات الكون من ناحية أخرى يعد مسألة أساسية لفهم البنية الداخلية لثقافة القرن العشرين ، تماما كان ناحية أخرى يعد مسألة أساسية لفهم البنية الداخلية لثقافة القرن العشرين ، تماما كا كان

التقابل بين الروس الكييفي «والفلاة أساسا لفهم القرن الثانى عشر ، أو كما كان التعارض بين الشعب والمتقفين أساسا لفهم الثقافة الروسية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . ولا تعد مشكلة العقل الباطنى ــ من منظور الحقيقة الثقافية ــ اكتشافا من أكتشافات القرن العشرين ولكنها تعد أحد اختراعاتة .

١ — ٢ — ٤ — إن التعارض بين « الثقافة والحيز اللاثقافى » هو الوحدة الصغرى فى آية الثقافة على أى مستوى من المستويات . ويمكن إدراج مجموعة المساحات اللاثقافية \_ من الناحية العملية — تحت نسق قد يشمل البدائى ، وما تعتبو الثقافة غربيا عن عرقها ، ومساحة ما قبل الوعى ، والحالات المرضية وما إلى غير ذلك .

وفى نصوص العصر الوسيط يتم وصف الشعوب المختلفة على أساس قياسى ، (حيث تحتل الـ ٥ نحن ه ـــ التى تتسم بالاستواء ـــ نقطة المركز التى تقاس عليها الشعوب الأخرى فى مجموعة من الأنساق الشاذة أو المخالفة ) . وتجدر الإشارة إلى أن الثقافة تبدو عنصرا إيجابيا ـــ من المنظور المداخلى ـــ فى الموقف الذى ذكرناه من قبل ، بينا بيدو الموقف كله ـــ من المنظور الحارجي ـــ ظاهرة ثقافية .

آ \_ ٣ \_ ١ \_ وبناء على ذلك لا تمثل الثقافة \_ من موقع المراقب الخارجي \_ آلية ثابتة متوازنة تاريخيا ، ولكنها تمثل نظاما ثنائيا يحقق عمله من خلال سيطرة النظام على مجال اللانظام من جهة ، ومن خلال اقتحام اللانظامي لمجال النظام من الوجهة المقابلة . وقد يسيطر أحد الاتجاهين في مراحل مختلفة من التطور التاريخي . واندماج النصوص \_ التي تأتى من الحارج أحيانا \_ في المجال الثقافي يثبث أنه عامل حفز قوى للتقدم الثقافي .

١ \_ ٣ \_ ٢ \_ ويجب الاعتداد بعلاقات اللعبة بين الثقافة ومجالها الخارجي في دراسة

ه الروس الكييفي The Kievan Rus دويلة قامت فى أواسط روسيا فى القرن الثانى عشر ، وكانت مركزا متحضرا .

التأثيرات والعلاقات النقافية ، ففي فترات التأثير الهائل للثقافة على محيطها الحارجي ، تمتص الثقافة من هذا المحيط ما يتوافق معها ؛ بمعنى أنها تمتص ما تعتبره من موقعها حقيقة ثقافية . ثم تمتص خلال فترات تطورها الشامل النصوص التي لا تستطيع حل معمياتها ، ويرتبط اقتحام الفن البدائي الشامل للثقافة الأوروبية في القرن العشرين ، وكذلك يرتبط اقتحام الفنون الوسيطة والعتيقة لها ، كما يرتبط اقتحام فنون شعوب أفريقيا والشرق الأرسط لها ارتباطا وثيقا بحقيقة أن هذه النصوص قد انتزعت من سياقها وخصائصها الناريخية أو السيكولوجية . لقد نظر إليها من خلال عين « الناضح » أو الأوروبي ، وحتى تقوم بدور فعال ، تحتم إدراكها على أنها « غريبة » .

١ ــ ٣ ــ ٣ ــ إن التوتر القائم بين الحيز الداخلي ( المغلق ) وبين الحيز الخارجي ( المفتوح ) تتبدى وظيفته الثقافية بشكل واضح في بناء المنازل ( والمبانى الأخرى ) ، إذ يقتطع الإنسان جزءا من المكان يُدْركه \_ بالمقارنة بالمكان الخارجي غير المقتطع \_ باعتباره مُنظَّما ومستوعبا ثقافيا . وهذه الثنائية الأولية تكتسب فقط مغزاها الثقافي في مواجهة الاحتراقات المستمرة في الاتجاه العكسي ( أي اختراق الحيز الخارجي للحيز الداخلي ) ، وعلى ذلك لا يمكن اعتبار المساحة المغلقة ( المنزلية ) كنقيض للعالم الخارجي ، بل هي بماثلة له ونموذج له . ( فالمعبد \_ مثلا \_ صورة للعالم ) . تنتقل \_ في هذه الحالة \_ تنظيمية المعبد إلى مجال العالم الخارجي طامسة بذلك مجال اللاتنظيم . ( ويعد هذا مثالا لعدوان الحيز الداخلي على الحيز الخارجي ) ، وتتسلل ... من جهة أخرى ... بعض خصائص العالم الخارجي إلى مجال العالم الداخلي . من هنا تأتى محاولة تحيُّز « المنزل الداخل، في المنزل ، ( يعد حيز المذبح \_ مثلا \_ مجالا داخليا داخل مجال داخلي آخر هو المعبد). وفي فن العمارة يعد الباروك مثالا شديد الدلالة على هذه اللعبة بين الحيزين الداخلي والخارجي ، ونموذجا للتوتر القائم بين المجالين الثقافيين المتماثلين ، إذ يسبب تجاوز المبانى لحدودها اختراقا متبادلا ، حيث يخترق مجال الثقافة مجال الفوضي ، ويخترق مجال الفوضي مجال الثقافة ( فالصور المعلقة على الجدران تبرز خارج إطاراتها وتتجاوزها ، والتماثيل تنزل عن قواعدها التي تقف عليها . وكذلك يؤدي نظام التقابل بين النوافذ والمرايا إلى نقل المنظر الخارجي إلى المساحة الداخُلية ) .

٢ .. . . . . . وبناء على ذلك تتأسس الثقافة على أنظمة سيميوطيقية متدرجة من ناحية ، وعلى ترتيب متراكم للمجال اللاثقاق الذي يحيط بها من ناحية أخرى . ولا جدال في أن البنية الداخلية .. التي تعتمد على التآلف والترابط المشترك بين أنظمة سيميوطيقية فرعية خاصة .. هي التي تحدد نمط الثقافة في الحل الأول .

٢ — ١ — . — وبناء على كل ما تقدم ، يمكن أن تشكل ثقافات عديدة أيضا
 وحدة بنائية أو وظيفية ، وذلك من منظور سياق أوسع ( عرق أو جغراق أو أي سياق

آخر ) . ويبرهن مثل هذا النصور على فاعليته وجدواه فى حل المشكلات الدراسية المقازنة للنقافة بصفة عامة ، وثقافة الشعوب السلافية بصفة خاصة . ويتيح لنا هذا المثال الداخلي نجال النقافات ، وتوزيعها فى إطار ثنائية « المجال الداخلي للنقافة فى مقابل مجافما الخارجي ، طرح مجموعة من الأسئلة عن العلاقة بين النقافات السلافية مستقلة عن بعضها البعض من جهة ، وعن علاقتها ككل بالنقافات الأخرى .

" - . - . - يمكن اعتبار المفهوم الأساسي لعلم السيميوطيقيا الحلديث \_ مفهوم النص حد همزة وصل بين السيميوطيقا العامة وبين الدراسات الخاصة ، مثل الدراسات الحاسفة ، مثل الدراسات الخاسفة ، إن للنص معنى متكامل وله وظيفة متكاملة ( وإذا ميزنا بين موقف الباحث في الثقافة وبين موقف حاملها ، فإن النص بيدو \_ من منظور الباحث \_ حاملا لوظيفة متكاملة ، بينا يكون \_ من منظور حامل الثقافة \_ حاملا لمعنى متكامل ) . بهذا المعنى يمكن اعتبار النص العنصر الأول ( الوحدة الأساسية ) للثقافة ، وتتبدى علاقة النص بمجمل الثقافة ، وعلاقته بنظامها الشفرى ، من واقع أن الرسالة نفسها قد تكون على مستويات مختلفة : نصا أو جزءا من نص أو جموعة كاملة من النصوص ، وعلى ذلك يمكن اعتبار قصص بيلكلين لبوشكين المقافة من Tales of Belkin نصا متكاملا أو مجموعة متكاملة من النصوص ، أو جزءا من نص واحد ( هو القصة القصيرة الروسية في ثلاثينات القرن الناسع عشر ) .

" - ١ - . - ويستخدم مصطلح « النص » بمعنى سيميوطيقى محدد ، يجعله ينطبق لا على الرسائل بالمعنى اللغوى العادى فقط ، بل ينطبق أيضا على أى حامل لمعنى ( نصى ) متكامل ، ينطبق على احتفال أو على عمل فنى جميل أو على قطعة من الموسيقى . وليست كل رسالة باللغة الطبيعية نصا من منظور الثقافة ، إذ تعتد الثقافة من بين العديد من الرسائل باللغة الطبيعية بتلك التي يمكن تحديدها بأنها أنواع كلامية ، مثل « الإتبالات » ، و « القانون » ، و « الرواية » ، إلى غير ذلك ، وهي تلك الرسائل التي تتضمن معنى متكاملا ، وتؤدى وظيفة عامة .

 ٣ - ٢ - . - ويمكن فحص النص باعتباره موضوعا للدراسة على ضوء المشكلات التالية :

٣ — ٢ — ١ — النص والعلامة . فالنص قد يعامل على أنه علامة متكاملة ، وقد يعامل على أنه علامة متكاملة ، وقد يعامل على أنه مجموعة متوالية من العلامات . وتعد الحالة الثانية ، في أحيان كثيرة ، هي الإمكانية الموحيدة المتاحة ، وذلك كما نعرف جيدا من تجربة الدراسات اللغوية للنصوص . ومع ذلك فهناك نمط آخر للنص يعد أساسيا أيضا في الإطار العام للثقافة ، نمط لا يكون مفهوم النص فيه مفهوما ثانويا مشتقا من سلسلة من العلامات ، بل يكون النص فيه مفهوما أوليا . وهذا النوع من النصوص لا يتجزأ ، ولا يتحلل إلى مجموعة من العلامات ،

إنه بمثل كلا ، إنه لا يتجزأ إلى علامات منفصلة ، بل يتجزأ إلى خواص وملامح متميزة . بهذا المعنى يمكننا أن نستنبط وجه شبه واضح بين أولية النص في الأنظمة السمعية والمرئية لأجهزة الاتصال العامة ، كالسينا والتليفزيون ، وبين دور النص في الأنظمة التي تُفْهَم اللغة فيها على أنها مجموعة محددة من النصوص ، كما هو الأمر في المنطق الرياضي والرياضيات ، وفي نظرية النحو الشكلي . ويتوقف التمييز الأساسي بين هاتين الحالتين لأبلية النص \_ مع ذلك \_ على أن النص المتصل قد يكون أوليا في الأنظمة السمعية والمرئية لبث المعلومات، وكذلك في الأنظمة المبكرة الشبيهة، كالرسم والنحت والرقص ( والتمثيل الصامت ) والباليه ، ( واللوحة كلها في حالة الرسم أو جزء منها وذلك في حالة انتزاع علامات منفصلة من اللوحة ) . وفي هذه الحالة تبدو العلامة مفهوما ثانويا لا يتحدد إلا من خلال النص . أما في اللغات ذات النظام الشكلي ، فالنص يمكن أن يُمثَّل في شكل سلسلة من الرموز المنفصلة ، تتحدد على أنها عناصر هجائية ألف بائية أولية ( أو مجموعة من المفردات ) . هذا الاتجاه إلى مثل تلك النماذج المجزأة للغات ذات النظام الشكلي ( إلى حالات البث المجزأ للمعلومات ) والذي كان سمة مميزة لعلم اللغة في النصف الأول من هذا القرن ، قد حل محله ، في نظرية السيميوطيقا المعاصرة ، الاهتمام بالنص المتصل ( غير المجزأ ) باعتباره حقيقة أولية وأساسية ( حالات عدم التجزؤ في بث المعلومات ) ، خاصة في وقت تكتسب فيه الأنظمة الاتصالية \_ التي تستخدم بشكل أساسي نصوصا متصلة في الثقافة نفسها ... دلالة متزايدة العمق . إن موقف الحياة الخام هو الوحدة الأساسية في التليفزيون ، الموقف الذي لا يكون قبل لحظة الإعداد التلفزيوني ( أو الفيلمي ) معروفا بشكل مسبق ، ولا يمكن أن يتحلل الى عناصر منفصلة . إلا أن كلا الطريقتين ، والمزج بينهما ، أمر معروف بالنسبة للوسائل السمعية والبصرية لأجهزة الاتصال العامة ( السينا والتلفزيون والأفلام التلفزيونية ) . فالسينما لا تتخلى ، بصفة عامة ، عن العلامات المجزأة المنفصلة ، وبصفة خاصة ، لا تتخلى عن علامات اللغة الشفاهية ، وعلامات اللغات الاخرى الشائعة ( خاصة تلك التي تعتبرها مادة « خام » أو « غير سينائية » تستمدها من أنظمة من نوعية أقدم) ، ولكنها تأخذها وتضمها في سياق نصوص متكاملة (الصليب في مشهد الكنيسة في فيلم واجدا Wajda رماد وماس Ashes and Diamonds يبدو \_ في ذاته \_ رمزا جزئيا ، ولكنه يعاد فهمه وتفسيره في سياق الحدث الكلي حيث تظهر علاقته بالبطل ) . ويتضح في الرسم ، بصفة خاصة ، إدماج مشابه لعلامات منفصلة مأخوذة غالبا من أنظمة بصرية أقدم ، حيث تبدو الصورة الإنسانية على شجرة العالم ــ وهي صورة أساسية لعدد لا بأس به من المأثورات الأسطورية والشعائرية ( بما فيها تلك المأثورات السلافية القديمة ) ــ كما تبدو أى صورة موازية لها ، مركزا للتأليف والإبداع . ويمكن أن نرى ، في مثل تلك الأمثلة ، مظهرا لقانون عام لتطور الأنظمة السيميوطيقية يمكن على أساسه إدماج علامة معينة أو رسالة بأكملها ( أو جزء من رسالة ) فى نص من نظام آخر من العلامات باعتبارها جزءا مكونا له ؛ ويمكن ، بالتالى ، أن يظل هذا الجزء بكامل طاقتة الأصلية ( مع تغير فى الوظيفة التى تصبح وظيفة جمالية بعد أن كانت أسطورية أو شعائرية كا فى الأمثلة التى صبق عرضها ) . ويمكن لهذا التعجم أن يكون هاما فى تأكيد هذه الطرائق الحاصة بإعادة بناء الأنظمة السيميوطيقية فى القدم ، تلك الطرائق التى تعتمد على اكتشاف العلامات ( والتصوص أحيانا ) فى النظام القديم ( مثل الأساطير السلافية المدائبة ) من خلال تجلياتها المتأخرة المرجودة فى النواكلور ، وفى التصوص الأخرى المخفوظة فى التراث التاريخي . وفى الوقت نفسه بعد تحليل وسائل الإتصال العامة الحديثة mass communication \_ من هذا المنظور \_ فى علاقتها بأنظمة صابقة عليها تاريخيا \_ جزءا عضويا فى الدراسة المقارنة للغات الثقافة وين فيلم واجدا والتراث الباروكي البولندى ، والتي تعد من الموضوعات التى وتؤكد هذا القانون ، لا على مستوى الجو العاطفى للعمل فحسب ، بل أيضا على مستوى طبيعة المادة ، قبل السينائية ، التي تم احتيارها ) .

إن اختيار لغة ما ورائية ( مينالغة metalanguage ) ذات ملاح متميزة من نمط : أعلى \_ أسفل ، شمال \_ يمين ، ظلام \_ ضوء ، أسود \_ أبيض ، وذلك لوصف مثل هذه النصوص المتصلة كالرسم والسيغا ، هذا الاختيار يمكن اعتباره فى ذاته مظهرا لاتجاهات قديمة من شأنها أن تفرض على النص المتصل \_ للغة موضوع الدراسة \_ تصنيفات مينالغوية أشد التصاقا \_ من حيث خصائصها \_ بالأنظمة المهجورة archaic ، ذات التصنيف الرمزى الثنائي ( مثل الأساطير والشعائر ) ؛ ولكن علينا ألا نستبعد أن مثل هذه الخصائص نظل خصائص ( متوارثة ) من الأنماط العليا archetypal ، حتى لو ظهرت من خلال إبداع النص المتصل أو تلقيه .

وعلى ذلك ترتبط سيطرة نصوص من نوع مجزأ أو متصل بمرحلة معينة من مراحل تطور الثقافة . إلا أنه يجب تأكيد أن مثل هذين الاتجاهين يمكن أيضا أن يظهرا متعايشين فى نفس الفترة التاريخية . ويؤسس التوتر القائم بينهما (كالتوتر فى الصراع بين النص اللفظى والنص المرئى مثلا ) أحد الآليات الهامة للثقافة ككل . ويمكن لأحد الاتجاهين أن يسيطر على الآخر ، لا بمعنى أنه يقضى عليه قضاء مبرما ، بل بمعنى أن الثقافة تنحو ناحية أبنية نصينة معينة تكون هى الأبنية المسيطرة .

٣ \_ ٢ \_ ٢ \_ ٢ \_ النص ومعضلة « المرسل \_ المستقبل »: تكتسب مشكلة « أجرومية المتكلم prammar of the speaker وأجرومية المختلف في عملية الاتصال الثقافي أهمية خاصة . وكما أن النصوص الفردية يمكن إبداعها بالنظر إلى « موقع المتكلم » أو بالنظر إلى « موقع المستمع » يمكن لفس الاتجاه \_ هذا أو ذلك \_ أن يكون متأصلا في بعض الثقافات ككل وبنفس الطريقة . وتعد الثقافة نموذجا للاتجاه نحو المخاطب إذا كان

ترتيب القيم في نصوصها قائما على أساس توحد مفهومين : « الأرقى قيمة » و « الأقرب إلى الفهم » . في مثل هذه الثقافة يقل إلى أقصى حد ممكن التعبير عن الأنظمة الثانوية فوق اللغوية superlinguistic ــ وتسعى النصوص للوصول إلى الحد الأدنى من التقليدية ، عاكية في ذلك العرف ، وتوجه ذاتها ــ عن وعى ــ نحو نمط الوسائل « العارية bare الموجودة في اللغة الطبيعية . وتحتل كتب الحوليات والنثر ( خاصة المقالة ) والمقالات الصحفية والأفلام النسجيلية والتليفزيون أعلى درجات سلم القيمة . ويُنْظَر إلى « الأصيل » و « الحقيقى » و « البسيط » على أنها أعلى خصائص القيمة .

وأعلى القم بالنسبة للثقافة ، التي تنحو ناحية المتكلم ، تكمن في مجال النصوص المغلقة التي يصعب الوصول إلى معناها ، أو التي يستحيل تماما فهمها . إنها ثقافة من نمط باطني ، تحتل فيها النصوص الدينية والتنبؤية ، والشروح والتفسيرات والشعر المكانة الأعلى . ويتضح ما إذا كانت الثقافة تنحو ناحية المتكلم أو تنحو ناحية المخاطب ، في أن المخاطب \_ في الحالة الأولى \_ يُكِّيف نفسه طبقا لنموذج مبدع النص (حيث يحاول القارىء أن يُلجَ في عالم الشاعر ) ، بينا في الحالة الثانية يوائم المُرسل نفسه طبقا الموذج المتلقى ( يحاول الشاعر الاقتراب من عالم القارىء ) . ويمكن اعتبار التطور التاريخي للثقافة \_ أيضا \_ حركة في نفس مجال الاتصال ( مجال المرسيل ــ المستقبل ) . وقد نجد مثالا للحركة من الاتجاه ناحية المتكلم إلى الاتجاه ناحية المخاطب في التطور الذاتي لكاتب ما . ويمكن لنا أن نتبع هذا المثال في أعمال شاعر مثل باسترناك . فقد كان أسلوبه الأساسي في إبداع قصائده الأولى ـــ « فوق الحواجز والحدود » 'Over the Barriers' و « أختى الحياة » 'My Sister Life' و « موضوعات و تنويعات » Themes and Variations' ، هو خطاب المنولوج الذي يجاهد من أجل دقة التعبير عن رؤيته الخاصة للعالم ، بكل ما يحمله هذا الأسلوب من خصائص مميزة للبناء الدلالي ( والتركيبي أحيانا ) للغة الشعرية . أما أعماله الأخيرة ، فقد تحكم فيها الاتجاة بالحديث نحو الحوار ( تجاه القارىء المُتخيَّل الذي يتحتم أن يفهم كل ما يقال ). ويبدو التناقض بين الأسلوبين واضحا ، بصفة خاصة ، حينها يحاول الكاتب أن ينقل للقارىء نفس الانطباع بطريقتين (كما هو الحال في قصيدته « فينيسيا » 'Venice' وفي قطعتي النثر الوصفي لنفس الانطباع الأول عن فينيسيا في " الحارس " Safeguard' وكذلك في سيرته الذاتية " ناس ومواقف " Safeguard' و الحارس 'Situations وفي قصيدته « ارتجال » 'Improvisation' في عام ١٩١٥ م ، « ارتجال على البيانو ، Improvisation on the Piano عام ١٩٤٦ م . ويمكن تفسير مثل هذه الحركة لا على ضوء الأسباب الشخصية فقط ، بل أيضا على أساس أنها تمثل تطورا معينا. ف تطور الطبيعة الأوروبية، تطور أكدته الحركة الإبداعية عند مايكوفسكي Majakovskij وزابولوكي Zabolockij وشعراء الطليعة التشيكيين . وليست الحركة من الاتجاه ناحية المتكلم إلى الاتجاه ناحية المخاطب \_ بصفة عامة \_ هي الحركة الوحيدة

المكنة ، فقد حدث بين معاصرى باسترناك انتقال معاكس ، عند ماندلشتام Mandelstam وأكسماتوفا Axmatova بصفة خاصة ( في قصيدتها ، قصيدة بلا بطل ، 'Poem Without Hero' إذا قارناها بأعمالها الباكرة ) .

" - " - " - " ويجب التحقق إلى أى حد يمكن أن يتلازم الفصل بين أسلوين أديس أساسين في الأساليب الأدية والفنية: مثل الباروك والنهضة، والباروك والنهضة، والباروك والنهضة، والباروك والكلاسيكية والرومانيسية - وهي الأساليب التي حددها بوضوح كرزيزانوفسكي Julian Krzyzanowski بالنسبة للأدب السلاف في فتراته الختلفة - مع مغط الثقافة التي تنحو ناحية المستمع ( في العصور الوسطى الباكرة والباروك والرومانسية من هذه الوحدات المتعارضة طبقا للملاح المتشابة والمثائلة ( والتي يمكن أن نربط بها وجود أتماط وسيطة كالتأنق الأسلوني ). ويمكن كذلك الربط بين الفترة المتأخرة التي دخلت فيها في الأدب السلافي - في حالات عديدة - أساليب تنحو ناحية المستمع، وبين وجود ملاح وخواص أسلوية أقرب إلى الأساليب التي تنحو ناحية المستمع، وبين وجود النظر عن الفترة التأريف في عصر المحلمة تبيح لنا إثارة مشكلة التشابهات الأسلوبية البعيدة بصرف النظر عن الفترة التأريخية المعلم ملاح وفوا النظر عن الفترة التأريخية ( Cyctaeva النظر من الفترة التأريخية ( Cyctaeva ) .

٣ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٤ ـ وحيث تنديج الذاكرة memory في قناة الاتصال بين المرسل والمستقبل في ثقافات تمتلك وسيلة تثبيت الرسالة خارجيا ، يحدث تمييز بين المستقبل المتحبّل ( « تحلّفي البعيد » في شعر باراتينسكي Baratynskij ) وبين المستقبل الفعلى . والمستقبل الفعلي يرتبط بالمرسل في علاقة عكسية . ويختار هذا الحشد ، بصفة خاصة ، مجموعة من النصوص على شكل مختارات تتطابق في خصائصها مع المعايير وسائل وأدوات شبيهة بتلك التي طورها الموذج السيرنطيقي للتطور decorpite عن طريق دامت كمية المعلومات ... من منظور نظرية المعلومات ... تعدم نعنا المعلومات المعتبد في نص بعينه من خلال مجموعة نصوص كاملة ، فمن الممكن حاليا أن نصف بقدر أكبر من الوضوح الدور المحقيقي « لكتبًاب من الدرجة الثانية » في المجموعات المختارة التي تمهد لميلاد نص يحمل حدا أقصى من المعلومات . ويمكن اعتبار المختارات المشخصية التي يختارها كانب ( ويقدمها مثلا في شكل مسوّدة ) استمرارا للمختارات الجنعية ، استمرارا يوجهه أحيانا ، ولكنه مثلا في شكل مسوّدة ) استمرارا للمختارات الجنعية ، استمرارا يوجهه أحيانا ، ولكنه عاليا ما يرفضه . وقد يكون مفيدا ... من هذا المنظور ... دراسة العوامل التي تعوق عملية .

إن وجود الذاكرة فى قناة الاتصال يمكن أيضا أن يرتبط ـــ فى بناء الأنواع ـــ بانعكاس الحواص والملامح الاتصالية والتى يمكن أحيانا تتبعها فى الفترات السابقة ( « ذاكرةُ النوع » 'genre memory' طبقا لما قاله م . م باختين M.M.Baxtin ) .

3 ... ... ... وإذا كانت الثقافة قد تحددت باعتبارها لغة ثانوية ، فإن مفهوم ١ نص الثقافة ١ يصبح نصا باللغة الثانوية . وإذا كانت بعض اللغات الطبيعية تعد جزءا من الثقافة ، فمن الطبيعي أن يثور سؤال حول العلاقة بين النص في اللغة الطبيعة وبين النص اللغوى في الثقافة . والعلاقة الممكنة بين النصين يمكن أن تكون على النحو التالى :

(أ) ليس نص اللغة الطبيعية نصا في الثقافة ذاتها . وبالنسبة للثقافات التي تنحو نحو التدوين ـــ مثلا ـــ لا تكون بعض نصوص لغتها نصوصا في الثقافة ، وهي كل النصوص التي تتضمن وظيفتُها الاجتماعية الشكل الشفاهي ، ولا تعد نصوصا كلُّ الأقوال التي لا تنسب لها الثقافة قيمة ومعنى ( ولا تحفظها مثلا ) من منظورها الخاص .

( ملحوظة : يجب التفرقة بين اللانص و « النص النقيض » في ثقافة بعينها : بين الكلام الذي لا تحفظه الثقافة ، وبين الكلام الذي تدمره وتقضي عليه ) .

(ب) النص فى لغة ثانوية بعينها يعد ، فى نفس الوقت ، نصا فى اللغة الطبيعية ، وعلى ذلك تعد قصيدة لبوشكين Puskin فى نفس الوقت نصا فى اللغة الروسية .

(ج) ليس النص اللغوى فى الثقافة نصا فى اللغة الطبيعية نفسها ، إلا أنه يمكن فى نفس الوقت أن يكون نصا فى لغة طبيعية أخرى ( كالصلاة اللاتينية مثلا بالنسبة للسلافيين ) ، أو يمكن أيضا أن يتشكل عن طريق التحول غير المنتظم لبعض مستويات اللغة الطبيعية ( أنظر وظيفة مثل هذه النصوص فى ثقافة الأطفال ) .

( ملحوظة : هناك حالات نادرة ، ولكنها موجودة ، يتحدد فيها إدراك بعض الرسائل كتصوص فى لغة بعينها على أساس انتائها لنص فى الثقافة ) .

هناك أجزاء في البناء الصوتى والصرفي لنصوص خلبنيكوف Xlebnikov الشعيبة ، وذلك من وكذلك في تكوينها المعجمى ؛ لا تدخل ضمن إطار النصوص الصحيحة ؛ وذلك من منظور اللغة الشائعة ( أمثال : تقوست بالقوس ، تقنطرت بالقنطرة الناقة ( أمثال : تقوست بالقوس ، تقنطرت بالقنطرة ( he laughingnessifies with laughter) . أو بعض متخرات الأخرى التي تعتمد على إحياء بعض العناصر الصرفية التي كانت تميز الشعر السلافي في عصوره الموغلة في القدم . أما الأمثلة النحوية التركيبية فمثل : « أنت واقف السلاف في عصوره الموغلة في القدم . أما الأمثلة النحوية التركيبية فمثل : « أنت واقف هناك صانعا ماذا ؟ » 'you're standing there doing what' ، وتصبح كل هذه العبارات حقائق في تاريخ لغة الشعر الروسي ، وذلك عن طريق اندماجها في نصلٌ يُعدُّ

صحيحا من الوجهة النحوية وذلك من منظور الشعر . وثمة ظواهر مماثلة ــ يمكن إدراكها ــ في المراحل المبكرة من تطور أشكال فولكلورية ( كالنصوص الخارقة والعبثية في الفراكلور الروسي ) تنقبلها اللغة العادية أو تنقبل بعض نماذجها الدلالية وتحولها إلى مبادىء تعمدة أساسية .

٤ ... ١ ... ١ ... وهام أيضا وأساسى السؤال حول البناء التصنيفى للثقافات فيما يرتبط بالعلاقة بين النص والوظيفة . والذى نعنيه بالنص هنا هو كل رسالة تؤدى وظيفة نصية فى ثقافة معينة . ويمكن تطبيق هذا المعيار ... بصفة عامة ... على أى نظام سيميوطقى . ويمكن ألا تعتبر نفس الرسالة نصا فى لغة أخرى أو فى نظام لموى آخر . وهنا يمكننا أن نلاحظ تشابها سيميوطيقيا عاما مع المفهوم اللغوى لفكرة 3 النحوية وهنا يمكننا أن نلاحظ تشابها سيميوطيقيا عاما مع المفهوم اللغوى لفكرة 3 النحوية منظور الثقافة ليست كل رسالة لغوية نصا ، والعكس من ذلك ليس كل نص . من منظور الثقافة ... وسالة صحيحة فى اللغة الطبيعية .

٤ \_ 1 \_ 1 \_ إن التاريخ التقليدى للثقافة يعند دائما بالنصوص الجديدة فى كل فترة تاريخية ، النصوص التى أبدعها ذلك العصر ؛ غير أنه فى الوجود الحقيقى للثقافة تقوم النصوص المواردة من نفس التراث الثقافى بوظيفتها جنبا إلى جنب مع النصوص الجديدة ، ومع النصوص الواردة من خارجها كذلك . وهذا من شأنه أن يعطى كل فترة تاريخية فى الثقافة ملامح التعدد اللغوى الثقاف وخصائصه . وإذا كانت سرعة التطور الثقافى على المستويات الاجتاعية المختلفة غير متماثلة ، فإن حالة الثبات التاريخية للثقافة يمكن أن تتضمن حركها التاريخية المتعاقبة والإنتاج الفعال للنصوص القدية . أنظر مثلا الوجود القوى للثقافة قبل البطرسية بين جماعة المؤمنين السكفيين الروس فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، والمستمر إلى حد ما حتى يومنا هذا .

٥ \_ . \_ . \_ . \_ إن مكان النص يتحدد في الحيز النصى باعتباره المجموع الكلي
 للنصوص المكنة .

٥ ... ١ ... وتتضح الملاقة بين المفهوم السيميوطيقى للنص وبين المشكلات الفيلولوجية التقليدية في أمثلة وتماذج علم السلافيات بصفة خاصة ، باعتباره مجالا للبحث والمعرفة . لقد ظل موضوع علم الدراسات السلافية دائما منحصرا في مجموعة معينة من النصوص . ومع تقدم التفكير العلمي ، وتقدم حركة الثقافة السلافية التي يرتكز عليها هذا التفكير ، فإن هذه الأعمال نفسها قد تفقد قدرتها على أن تكون نصوصا أحيانا ، وأحيانا قد تستميد هذه القدور . وقد يكون الأدب الروسي القديم مثالا هاما في هذا الصدد . وإذا كان عدد المصادر مصادر النصوص هنا ثابتا نسبيا ، فإن قائمة النصوص نفسها

تنغير لغيرا له دلالة من مدرسة إلى أخرى ، بل ومن باحث إلى آخر . وهذا أمر طبيعى طالما أن ذلك يعكس مفهوما واضحا أو ضمنيا لماهية النص ، وهو مفهوم يرتبط دائما بمفهوم الثقافة الروسية القديمة . وتتحول المصادر التى تتعارض مع هذا المفهوم إلى بجال اللاتصوص ٥ . ومن أكثر الأمثلة دلالة على ذلك تردد دارسي الأدب الروسي في وصف بعض الأعمال بأنها نصوص فنية ، وذلك بناء على عدم ملاءمتها لمفهوم ١ الثقافة الفنية في المصور الوسيطة ١ .

٥ \_ ١ \_ . \_ إن مفهوما واسعا لدراسة النصوص قد يقترب من الطرائق التقليدية لعلم السلافيات ، ذلك العلم الذي ضم في إهابه \_ حتى في الماضي \_ جنبا إلى جنب نصوصا سلافية فُسِّرت بطريقة تزامنية ( سينكرونية ) ( كالنصوص التي كتبت في عهد الكنيسة السلافية القديمة ) ونصوصا من فترات مختلفة قورنت على المستوى التعاقبي ( الدياكروني ) . ومن المهم هنا التأكيد أن تبنى مدخل تصنيفي typological واسع يمكن أن يزيل التعارض بين المستوى التزامني والمستوى التعاقبي ( السينكروني والدياكروني ) . ومن الجدير بالملاحظة ، الوظيفة الخاصة التي تقوم بها اللغات التي تزعم لنفسها دور همزة الوصل بين مختلف العصور ، في فترات معينة ، في المنطقة السلافية على الأقل. وعلينا ، قبل ذلك ، ملاحظة دور الكنيسة السلافية القديمة ، ودور النصوص التي دونَّتها بمختلف تنقيحاتها وتصحيحاتها . وبناء على ذلك يمكننا أن نضيف \_ إلى جانب العلاقة بين التزامني والتعاقبي \_ مشكلة الوظيفة الدائمة panchronic للغة (قامت الكنيسة السلافية القديمة ، في هذه الحالة الخاصة ، بدور أساسي هو دور لغة الاتصال الأُرْوزكسية ) . وتتزايد أهمية هذه المشكلة إذا لاحظنا أن التقالمد المختلفة للثقافة السلافية \_ من منظور زمني مطلق ( بصرف النظر عن التزامن والتعاقب ) ... تنتظم وتتآلف بطرق مختلفة ( قارن وفرة بقايا التراث غير السلافي في المنطقة السلافية الشرقية ، وذلك في المجال الذي يمكن أن نطلق عليه مجال « الثقافة الأدني » ، وقارن من ناحية أخرى انتهاك بعض المناطق الثقافية الأخرى ) . وهو ما يفسر حالة التشتت في البناء التزامني لهذه الثقافات السلافية ، وذلك بمقارنتها بحالة الاستمرارية الموجودة في تراث ثقافي آخر .

٥ — ٢ — . — إن المقارنة الآنية ( السينكرونية ) بين نصوص تنتمى لتراث لغوى سلافي مختلف — وذلك من أجل إعادة بناء تاريخى للنصوص السلافية — قد تنتهى فى كثير من الحالات إلى ما هو أكثر من المقارنة داخل السلسة التطورية نفسها . ويمكن الوصول بهذه الطريقة إلى نتائج مثمرة فى حل المشكلات الفيلولوجية التقليدية ، وذلك من أجل إعادة بناء النصوص غير المتاحة للباحث . وقد طبق هذا المنهج عمليا فى علم اللغة التاريخى السلافي المقارن ، وذلك بالنسبة لعدد قليل من النصوص ، حيث تمتزج الوحدات الصرفية الصخرى فى كلمات أو تظل منفصلة . ويمكن أن يمتد هذا المدخل حاليا ليشمل كل

بجالات تحقيق النصوص السلافية الفديمة بدءا من العروض وانتهاء بالسمات المديزة لأنواع النصوص الفولكلورية ، والأساطير والشعائر ( التي تفهم باعتبارها نصوصا ) والموسيقي والملابس والحلي وأسلوب الحياة وغير ذلك . إن كثرة التأثيرات انختلفة التي تتركها التقالية الثانيرات التحالف التي ، في الثقافية الأخيرى على الفترات المتأخرة في الثقافة السلافية ( مثل تأثيرات أشكال الزي ، في يحل التطور التاريخي منقطعا إلى حد ما ، وذلك نتيجة للانتهاكات الواسعة far-reaching يتبع للانتهاكات الواسعة farbed للتراث الثقافي . وقد يكون تحليل مثل هذا التطور هاما من أجل إعادة بناء الأشكال السلافية المشتركة وقد يكون هاما أيضا ، بصفة خاصة ، من ناحية تجزؤ الأشكال السلافي طبيقة أكثر حسائص المتأخرة . وقد تكون المقارنة بين فترات متزامنة في التراث السلافي طبيقة أكثر حسما لحل مشكلة التراتم السلافي طبيقة وتراكمها على الفترة المسلافية المشتركة .

• ٢ - ١ - ويعد تحليل النصوص - من الوجهة العملية - مهمة فيلولوجية يقوم بها المتخصصون في السلافية القديمة والفولكلور ، ودارسو الأدب في العصور الحديثة ( ويكون موضوع الدراسة هو إعادة بناء النصوص في الحالات التالية : إعادة بناء قصد المؤلف أو إعادة بناء نصب ، وترميم النصوص القديمة أو أجزاء منها ، وإعادة بناء تفسير أحد القراء المعاصرين للنص ، وكذلك إعادة بناء المصادر الشفاهية وتحديد مكانتها في إطار حد ما إعدادة بناء لعمل المراح والفنون ) . وكل قراءة مخطوط شعرى تعد إلى حد ما إعدادة بناء لعملية الإبداع ، وإزاحة تدريجية للطبقات التي تراكمت على النص . وزاغط المغتمل النقدية حول بوشكين في ١٩٤٠ ، ١٩٣٠ ، ١٩٤٠ كنموذج لمدخل وأنظر الأعمال النقدية حول بوشكين في ١٩٤٠ ، ١٩٣٠ ، ١٩٤٠ كنموذج لمدخل عديدة في علم التحقيق السلافي إثارة المشكلة المرتبطة بإبداع نظرية عامة لإعادة البناء ، عدمد على نظام عام من الإجراءات الشكلة وللمسلمات . من أجل ذلك يتحتم علينا أن نتحمد على نظام عام من الإجراءات الشكلية وللسلمات . من أجل ذلك يتحتم علينا أن يتحتم علينا أن المستويات المختلفة تنتهي إلى نتائج عددة في كل حالة . ويكن أن تمضي إعادة البناء إلى أعلى مستوى ... وهو المستوى الدلال الخالص الذي يتحول في التحليل الأخير إلى لغة ذات مفاهم شاملة وعالية .

ولكن قد يحدث \_ في صياغة عدد من المشكلات \_ تداخل بين المادة المعاد بناؤها وبين أبنية أخرى من نفس الثقافة القومية ، وكلما أعيد تشفير recoded الرسائل الدلالية على أدنى مستوى كلما أمكن حل بعض المشكلات تدويميا ، بما في ذلك المشكلات التي تربط مباشرة بين إعادة بناء النص والمحوث اللغوية ، وتتحقق أوضح النتائج في إعادة البناء على المستويات الأدني والأعلى التي تماثل التصنيفات السيميوطيقية للمدلول والدال ، وهي التصنيفات التي ربما تتماثل إلى حد بعيد مع حقيقة النص ، على حين تكون المستويات الوسيطة متفقة إلى حد بعيد مع النظام الميتالغوى المفترض في الوصف .

٥ \_ ٢ \_ \_ ٢ \_ \_ إن تمثيل النص فى لغة طبيعية يمكن أن يصور فى رسم بيانى نموذجى لعمل جهاز آلى يحول النص ، وينقله تدريجيا من مستوى القصد العام الى أدنى المستويات . وفى عملية النقل هذه ، قد يتماثل كل مستوى من هذه المستويات ، أو بعض التراكيب لمختلف المستويات ، من حيث المبدأ ، مع تشفير النص على أساس آلية نتاجية . ( أنظر الشكل التالى ) .

| الهدف العيام للينص                |
|-----------------------------------|
|                                   |
| مستوى الوحدات الدلالية الأساسية   |
| البناء التركيبي ـــ الدلال للجملة |
| مستـــوى الكلمــــة               |
| مستوى مجموعات المقاطع             |
| المستـــــوى الصوتى               |

## تخطيط عام لتشفير نص لغوى على أساس المستويات

إذا كانت الآلية التتاجية في الشكل السابق تنائل مع المستوى الصوقى ، فهذا يعنى أن الرسالة التي تم بنها ، بوسائل هذه الآلية ، عبارة عن مجموعة متوالية من الأصوات ، بمعنى أن كل الحروف ( الفونيمات ) — في جهاز الإرسال ( يجب أن يفهم ذلك في ضوء نموذج بث الرسائل في نظرية المعلومات ) — في الجدول الشفرى code table تقارن بإشارة حرفية الحدول الشفرى Serbial خاصة . ويمكن أن يكون المثال على ذلك : الحرف المكتوب من التمط الصربي Serbian أو الكروائي Croatian و ولكن إذا كانت الآلية النتاجية تتاثل مع مستوى القصد العام للنص ، فإن هذا يعنى أن الرسالة التي تم بنها بوسائل هذه الآلية تعطى فكرة عامة عن النص بشكل كامل غير مجزأ ، بمعنى أن هذه الفكرة تقارن في جهاز تعطى فكرة عامة من الشفرى ( ومن الصعب استبعاد احتال أن يكون هذا الرمز هو الرمز ومدت المحجد الذي يشكل الشفرة الكلية ، وأنه — من ثم — علامة فوق نظامية extrasystemic الحريد الذي يشكل الشفرة الكلية ، وأنه — من ثم — علامة فوق نظامية وسائل هذه الكرود

sign ) . ويمكن أن نذكر \_ أمثلة على ذلك \_ تلك الرموز العامة مثل الشمس أو صورة الطيور أو الجياد ، أو نذكر تركيبا من هذه الرموز الثلاثة في تصميم نباتي vegetative design يكون نصا واحدا . وتقدم هذه الرموز في أشد الفترات إيغالا في القدم ـــ وهي الفترات التي تلتقي بفترة ما قبل السلافية ــ نصا مفردا يتميز بعلاقات محدَّدة لهذه الرموز على أساس أنها عناصر مُحدَّدة له ، سواء على مستوى الدلالة العامة للنص كله ، أو الدُّلالة المحددة بشكل قاطع بكل عنصر على حدة . أما انعكاس هذه الرموز فيما بعد في التقاليد السلافية المستقلة ( في التصميمات الزخرفية على عجلات غزل النسيج ـــ مثلا ـــ والمركبات الجَلِيدية والعربات والأواني والصناديق وفي تطريز الملابس ، وعلى ألحلي الخشبية المحفورة ــ خاصة على أسطح المنازل ــ ، وعلى بعض المأكولات التي تتعلق بالطقوس والمصنوعة من العجين مثل الفطير وأرغفة الخبز المستديرة، وعلى عرائس الأطفال إغ ... ) . فتبدو هذه الرموز كأجزاء من نص ثانوي يتكون من مكونات أصلية جزئية فقدت وظيفتها التركيبية ؛ وذلك لأن الدلالات الأساسية للنص قد نُسيت . وفي الفترة الباكرة كان بناء النص الذي يصف شجرة العالم والنجوم التي تعلوها والطيور والحيوانات التي تحيط بها ، كان هذا البناء يتأكد من خلال وجود نصوص لغوية من أنواع مختلفة في التراث السلافي الأساسي (كالتعاويذ والألغاز والأغاني والحكايات ) ، وهي نصوص يماثل كل منها الآخر ، ويتماثل في الوقت نفسه مثل هذا البناء الجديد للنص مع بناء هندو أوروبي شائع ــــ بصرف النظر عن المادة السلافية ... وذلك على أساس من التطابق بين نصوص هندو ... إيرانية ونصوص أيسلندية قديمة Old Icelandic من جهة ، وعلى أساس تماثله تصنيفيا مع نصوص مشابهة له من تقاليد شامانية أوراسية Eurasian shamanist مختلفة من جهة أخرى .

• ٢ - ٢ - ٣ - ولئل إعادة البناء هذه - حتى فى حالة استحالة وجود عناصر لفوية تجسد النص فى مستواه الأدنى - تقوم الشنابهات التصنيفية للمركبات التفاقية بتسهيل إعادة البناء الدلالى ، تلك التشابهات التى تستخدم من الوجهة العملية وحدات منعزلة من تعارضات دلالية أساسية ( من الفقط الماد بناؤه لما قبل السلافية مثل : الحظ وسو الحلوث ، الحيرة واليابسة ) . ويكننا أيضا فى مثل هذه الحالات أن نطرح افتراضا بشأن الإمكانيات المشابة للتفسير الاجتاعى لمثل هذه الحالات أن نطرح افتراضا بشأن الإمكانيات المشابة للتفسير الاجتاعى لمثل هذه الحلالات أن نظرة أوضا إمكانية أن تنديج بعض مظاهر الأبنية الاجتاعية - مثل أشكال المستوطنات والبيوت ، واقواعد والتعليمات والحرمات المرتبطة بأعام الووج وخصائص توظيف بأعاما الزواج المسموح بها ، وبصفة خاصة الأنماط الإجبارية للزواج وخصائص توظيف أصاء الشبب المرتبطة بها - فى المركبات التقافية المناسبة العالمية فى القدم فى ظل شكل complexes ( التي تفهم ، بالمعنى الواسع ، فى الفترات الموغلة فى القدم فى ظل شكل من شكال التنظيم الاجتماعى المعطى ) . وبذلك ثبت جدوى تطبيق المناهج البنيوية على من أشكال التنظيم الاجتماعى المعطى ) . وبذلك ثبت جدوى تطبيق المناهج البنيوية على

دراسة بنية العصور السلافية القديمة ، لا بالنسبة لتاريخ الثقافة بالمعنى الضيق فقط ، بل أيضا بالنسبة لدراسة المراحل الباكرة للتنظيم الاجتماعي السلافي ( بنفس القدر الذي تكون فيه هذه النتائج بحدية بالنسبة لتفسير المادة الأثرية ) . ويؤكد هذا \_ مرة أخرى \_ الوحدة الحقيقية للدراسات السلافية كما فهمتها الدراسات السلافية القديمة باعتبارها كلا سيميوطيقيا موحدا ، كما يؤكد وحدة التحولات المتأخرة ، ووحدة التغيرات في التقاليد المعنية .

7 ــ . ــ . ــ ويمكن من وجهة النظر السيميوطيقية اعتبار الثقافة مجموعة من الأنظمة السيميوطيقية الخاصة المتدرجة ، أو يمكن اعتبارها كماً من النصوص ترتبط بسلسلة من الوظائف ، أو اعتبارها آلية خاصة تتولد عنها تلك النصوص . وإذا نظرنا إلى المجموع على أنه فرد ، ولكنه يخضع لنظام أكثر تعقيدا ، لأمكن أن تفهم الثقافة بمقارنتها بالآلية الفردية للذاكرة ، وذلك على أساس أن الثقافة آلية جمعية خاصة لتخزين المعلومات ومعالجتها . إن البناء السيميوطيقي للثقافة ، والبناء السيميوطيقي للذاكرة ظاهرتان متاثلتان ثقافيا ، وإن كانا يوضعان على مستويين مختلفين . ولا يتعارض مثل هذا التصور مع فكرة دينامية الثقافة ، ذلك لأنها \_ من حيث المبدأ \_ تثبيت لخبرة الماضي ، ومن ثم يمكن لها أن تبدو على شكل برنامج أو توجهيات من أجل إبداع نصوص جديدة . وعلاوة على ذلك فمن الممكن ـــ إذا كان لدينا في الثقافة توجه أساسي ناحية تجربة المستقبل وخبرته ـــ أن نحدد منظورا مشروطا ، يبدو المستقبل من خلاله ماضيا . ويتم إبداع النصوص ـــ مثلا ـــ ليحافظ عليها من يأتون بعدنا ، وليحاول من يتصورون أنفسهم " شخصيات عامة في العصم ، القيام بأعمال تاريخية ( أعمال تتحول في المستقبل إلى ذكريات ) . لاحظ نزوع أهل القرن الثامن عشر لاختيار أبطال قدماء كناذج يحتذونها في سلوكهم ( صورة كاتو Cato ، هي الشفرة الخاصة التي تفهم على أساسها حياة راد يشيف Radiscev وسلوكه بما في ذلك انتحاره ) . ويبدو جوهر الثقافة ــ باعتبارها ذاكرة ــ واضحا بشكل خاص في النصوص القديمة ، وخاصة الفولكلورية منها .

7 - . - ا - إن المشاركين في عملية الاتصال لا يبدعون النصوص فقط، فالنصوص أيضا تحتوى ذاكرة هؤلاء المشاركين وتتضمنها . ولذلك يؤدى استيعاب ثقافة معينة لنصوص من ثقافة أخرى الى إشاعة ، وبث بعض أنماط السلوك ، وبعض أبنية المشخصية خلال فترات طويلة . وقد يكون النص برنانجا مكنفا للثقافة بأكملها . ويؤدى المستيعاب نصوص من ثقافة أخرى الى التعددية الثقافية polyculturality ، أى إلى إمكانية اختيار سلوك عرفى في أسلوب الثقافة الأخرى في نفس الوقت الذي يعيش فيه الأنسان في إطار ثقافته المعينة ؟ وتحدث هذه الظاهرة في مراحل معينة فقط للتطور الاجتماعي ، وفي إطار المظهر الخارجي تتمثل بشكل خاص في اختيار شكل من أشكال

الأزياء ( كالاعتيار بين الزى المجرى والبولندى والروسى ؛ فى الثقافة الروسية فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر ) .

٦ ــ . ــ ٢ ــ وفي الفترة التي تبدأ مع ما قبل السلافية ، والمستمرة في التقاليد السلافية المختلفة حتى العصور الحديثة، تتكفل الآلية الجمعية لتخزين المعلومات ( « الذاكرة » ) بنقل مجموعة محددة و ثابتة من النصوص من جيل إلى جيل ( عروض ، نصوص بين لغوية إلخ ... ) ، وينقل أجزاء كاملة من هذه النصوص ( العبارات المأثورة في النصوص الفولكلورية ) . وعلى مستوى التفسير الاجتاعي يمكن أن تتزامن أنظمة العلامات الموغلة في القدم ــ والتي تضاءل فيها دور الأدب حتى يصبح مجرد تجسيد للحبكات الأسطورية المتداولة عبر القرون ، وذلك عن طريق استخدام الصيغ الشعائرية \_ مع أنظمة العلاقات المحددة تحديدا جامدا ، والتي جميع إمكانياتها قواعد وأحكام تتلاءم مع ماضي أسطوري ومع الشعائر الدورية cyclical rituals . وعلى النقيض من ذلك ، تتاثل الأنظمة الأكثر تقدماً \_ في الجماعات التي ينظم سلوكها ذاكرة تاريخها الحقيقي \_ بشكل مباشر مع نمط الأدب الذي يكون مبدؤه الأساسي هو البحث عن أدوات ووسائل قليلة الورود من الناحية الإحصائية ( والتي تحمل ــ من ــ ثم كماً أكبر من المعلومات ) . ويمكن أن ينطبق نفس الشيء أيضا على مناطق ثقافية أخرى ، لا ينفصل فيها مفهوم التطور ( التقدم في الزمن ) عن تراكم المعلومات ومعالجتها ، حيث يستخدم هذا المفهوم تدريجيا لتقديم تصحيحات مناسبة لبرامج السلوك ، وهذا يعلل الدور الارتدادي regressive role لعملية تحويل الماضي إلى أسطورة بطريقة صناعية : هذه العملية التي تخلق الأسطورة بدلا من أن تخلق الواقع التاريخي . وبهذا المعنى ، قد يفيد تصنيف الاتجاهات ناحية الماضي السلافي المشترك وذلك في دراسة مدى مشروعية حب السلافية Slavophiles ودوره . ويمكن لنا أن نضع فى الاعتبار إمكانيات التحول التاريخي للثقافة الهندو أوروبية على أساس أنها لا تفترض دوما أن التطور يكون في اتجاه التعقيد التنظيمي ( يفهم التعقيد هنا على المستوى الشكلي الخالص ، على أساس أنه وظيفة لقياس عدد العناصر ، وقياس حصائص ترتيبها والعلاقة بينها ، ولقياس خصائص تنظيمية الثقافة بكاملها ) . وتسمح لنا الدراسات الحديثة عن الأشكال التكوينية الهندو أوروبية في علاقتها بأشكال ما قبل السلافية بإثارة مشكلة إمكانية الحركة ، لا في اتجاه زيادة كمية المعلومات أحيانا ، بل في اتجاه زياة كمية الفوضى entropy في النصوص السلافية بصفة عامة ، عند مقارنتها بالنصوص الهندو أوروبية ( وأحيانا في بعض النصوص السلافية المفردة عند مقارتها بالنصوص السلافية العامة ) . وتمثل الأبنية الثنائية لزواج الأباعد dual exogamic structures بصفة خاصة ـــ والتي ب تتلاءم بوضوح مع التصنيف الثنائي الرمزي المستقر فيما قبل السلافية ــ طبقة أقدم من الأبنية التي أُعيد بناؤها بالنسبة للثقافة الهندو أوروبية المشتركة . ولا يمكن تفسير ذلك بالأقدمية الموغلة للعالم السلاقي ، بل تُفَسِّره عمليات ثانوية خاصة تعد نتيجة لتبسيط

الأبنية . فى كل هذه الأحوال تقع ... أثناء عملية البناء ... معضلة تقليل الضجيع noise الذى يفرض نفسه على النص أثناء عملية نقله فى قناة الاتصال التاريخية بين الأجيال . ويمكن فى هذا الصدد مقارنة الظاهرة التى تكشف عن نفسها فى الأنظمة التانوية المُشتَكلة modeling بالتناقص الواضح ( وزيادة التبسيط ) فى تعقيدية تنظيم النص على المستوى الصرفى أثناء نقله من الثقافة الهندو أوربية إلى الثقافة السلافية المتأخرة ، حيث كان قانون المقاطع المفتوحة مؤثرا وفاعلا ( نعنى بالتبسيط هنا : التناقص فى عدد العناصر وفى قواعد توزيعها ) .

٦ ــ ١ ــ ٠ ــ ويصبح هاما أن نؤكد أن نظاما سيميوطيقيا واحدا ــ مهما بلغت درجته من التنظيم والكمال ــ لا يمكن أن يُعيم ثقافة . وهذه حقيقة هامة لاكتال وظيفة الثقافة من جهة ، وللبرهنة على ضرورة استخدام مناهيج شاملة لدراسة الثقافة من جهة أخرى . ولذلك نحتاج ــ على الأقل ــ لآلية مكونة من نظامين سيميوطيقيين متاثلين . ويمكل من النص في اللغة الطبيعية والصورة النظام الأكثر اطرادا للغتين تؤمسان آلية الثقافة . وبعد السعى وراء تميز اللغات سمة أساسية من سمات الثقافة .

٦ -- ١ -- ١ -- في هذا الصدد ، تعد ظاهرة « الازدواج اللغوى » هامة وذات مغزى خاص في العالم السلافي بصفة خاصة ؛ ذلك لأنها تحدد \_ من جوانب عديدة \_ السمة المميزة للثقافات السلافية . وعلى الرغم من الخلاف الهائل في أحوال الازدواج اللغوى في مجالات سلافية مختلفة ، تبدو اللغة الأخرى عادة في مستوى أعلى من ناحية الترتيب ، وتقوم بدور النموذج المعياري الذي على أساسه تتشكل النصوص. ويمكن أن يوجد نفس الاتجاه ناحية اللغة ( الأجنبية ) حين توجد في الثقافة حركة في اتجاه التسوية الديمقراطية للوسائل اللغوية . وعلى هذا فإن ملاحظة بوشكين الخاصة بوجوب دراسة لغة نساء بروزفیرنای prosvirnyi فی موسکو \_ اللائی یصنعن نوعا خاصا من الکعك \_ تعنی التعامل مع اللغة الشعبية على أساس أنها لغة مختلفة . ويكشف هذا المبدأ عن نفسه عندما يصبح نظام أدنى من الناحية الاجتماعية هو الأعلى من ناحية القيمة . إن الوظيفة المحددة للغة السلافية الثانية ( سلافية الكنيسة القديمة عادة ) في مثل هاتين اللغتين المتساويتين بنائيا ( أي اللغة السلافية المتداولة ولغة الكنيسة ) يعطى مادة الثقافات واللغات السلافية قيمة خاصة ، لا بالنسبة لدراسة معضلات الازدواج اللغوى فحسب ، بل أيضا بالنسبة لتفسير وشرح مجموعة من العمليات ترتبط نظريا بالازدواج اللغوى وبالتعدد اللغوى polylingualism ( مثل أصل الرواية ودور التعدد والازدواج اللغويين في نشأة هذا النوع الأدبي ، ومثل الاقتراب من لغة الحديث باعتبارها إحدى الوظائف الاجتاعية للشعر ، وأنظر فكرة « علمنة » 'secularization' لغة الشعر الروسي في مقالات ماندلشتام ) . •

٦ - ١ - ٢ - في ظل العلاقات التي لا يمكن إنكارها ، والتي استقرت عن طريق

الوسائل اللغوية تمثيل النصوص يمكن لنا أن نضيف ... إلى النصوص التى تدرسها فروع غلفة من الدراسات السلافية ... نصوصا مكتوبة بلغات لا يختلف على أنها غير سلافية ، إلا أنها ذات مغزى من الناحية الوظيفية من حيث تعارضها مع اللغات السلافية المقابلة ( لاتينية أعمال جان هم Jan Hus المدرسية كلغة متميزة عن اللغة الشيكية القديمة ، وكذلك مقالات تيوتشيف Tjutcev الملاقبة الفرنسية ) . ومن الجدير بالاهمهام هنا أن نحال النصوص اللاتينية والإيطالية مقارنة بالنصوص السلافية خلال فترة نهضة الازدراج اللغوى غرب وجنوب غرب العالم السلاف ( أنظر خصائص النصوص الشعرية التى تخلط بين اللاتينية والبولندية وبين الإيطالية والكرواسية فى مراحل الباروك المتأخرة ) ؛ وكذلك من المهم تحليل النصوص الفرنسية مقارنة بمثيلتها الروسية فى الأحب الروسي فى النصف الأول من القرن الناسع عشر ( قصيدة باراتينسكي Baratynskip التي كتبها بالروسية والفرنسية ، وكذلك ملاحظات بوشكين الفرنسية مقارنة بأعماله الروسية التي تناظرها إلى حد ما ) ، وكذلك تحليل الازدواجية اللغوية الروسية الفرنسية التي استخدمت وقدمت كوسائل أدبية فى الرواية الروسية ، وفى النثر الكوميدى عند مياتايف Mjatlev ... مثلا ... فى القرن التاسع عشر .

آ — 1 — 7 — ويمكن أن تعد الثقافة — باعتبارها نظاما هربيا مكونا من نظم تعتمد في تحليلها النبائي على اللغة الطبيعية ( وهذا متضمن في مصطلح و الأنظمة الثانوية المشكلة ) 'secondary modeling systems' الذي يقابل و النظام الأولى الاستكلة ) 'primary system' (مور اللغة الطبيعية ) — نظاما هربيا مكونا من أنظمة سبميوطيقية تتقابل وتناظر على شكل أزواج . ويلاحظ التناظر والتقابل بين هذه الأنظمة إلى حد ما من خلال تناظرها مع نظام اللغة الطبيعية . ويبدو هذا الترابط واضحا في إعادة تكوين ، ويناء الثقافات القديمة قبل السلافية ، وذلك بسبب التوفيقية الهائلة للثقافات الموغلة في القدم ( أنظر العلاقة بين الأنماط الإيقاعية والميلودية rhytmic and melodic وبين الأنماط النياسية prytmic and melodic وبين الأنماط المناسق الشعائرية على المدلالات اللغوية لمثل هذه العناصر في النصوص الشعائرية أسماء الأطعمة التي تقدم في المدلالات اللغوية لمثل هذه العناصر في النصوص الشعائرية ) .

٦ ــ ١ ــ ٤ ـــ إن افتراض عدم كفاءة لغة طبيعية واحدة لتكوين ثقافة بمكن أن
 تؤكده حقيقة أن اللغة الطبيعية لا تمثل تحققا منطقيا صارما لمبدأ بنائى واحد .

٦ - ١ - ٥ - وتتغير درجة الوعى بوحدة النظام الكلى للأنظمة الموجودة فى ثقافة بعينها . ويمكن لهذا التغيير ذاته أن يعد معيارا من معايير التقييم التصنيفي لثقافة بذاتها . وتكون هذه الدرجة من الوعي عالية جدا فى الأبنية الدينية ( الميثولوجية ) فى العصور الوسطى وفى تلك الحركات الثقافية المتأخرة التى نرى فيها - كما هو الحال بين الهوسيت

Hussites \_ ارتدادا لنفس المفهوم القديم عن وحدة الثقافة ، غير أن هذا الارتداد يصبح في هذه الحالة مزودا بمضمون جديد، وقد ثبت مع ذلك ... من منظور الباحث المعاصم \_ أن الثقافة منظمة بطريقة أكثر تعقيدا . ففي الثقافة الوسيطة يمكننا أن نمن مستوى ظاهرة الكرنفال غير الرسمي 'unofficial carnival' التي اكتشفتها مدرسة مرم . باختين ( والمستمرة في المنطقة السلافية في نصوص مسرحية الأسرار التشيكية القديمة : المسوح بالزيت المقدس Unguentarius ) . ويكشف أدب الهوسيت عن تعارض هام ين النصوص المدرسية اللاتينية وبين أعمال الأدب الصحفى الموجه إلى جماهير ( غفية ) مختلفة . وتتميز بعض الفترات باتجاهها الأدبي المميز ناحية مرسل الرسالة ، وهي تتميز في نفس الوقت باشتالها على مجموعة واسعة من المفاهم والدلالات في الرسائل التي يصدرها نفس المؤلف ( كومينوس Comenius وبوشكوفيش Boskovic ولونهونسوف Lomonosov ) . ويمكن أن تكون هذه الخصائص أدلة إضافية تؤكد وحدة الثقافة ( ويدخل في مثل هذه الحالات كل من العلوم الطبيعية وبعض العلوم الإنسانية إلخ....) . هذه الوحدة الثقافية لها أهمية إضافية خاصة بالنسبة للتجديد الدقيق لموضوع الدراسات السلافية باعتباره دراسة للفاعلية الآنية ، والتاريخية للثقافات المترابطة والمتاثلة في نفس اللغة السلافية ، أو في لغتين سلافيتين ، إحداهما هي سلافية الكنيسة القديمة في عدد من الثقافات . إن معرفة الجماعة صاحبة الموروث اللغوى المستخدم في ثقافات بعينها يعد ( لا على مستوى النظرية فقط ، بل أيضا على مستوى السلوك العملي لحاملي التراث المَعْنِّي ) مطلبا أوليا لإدراك الاختلافات بين هذه الثقافات . وبالنسبة للعالم السلافي ، لا ترتبط هذه الاختلافات كثيرا بالقواعد اللغوية ( الصوتية الصرفية ) للتشفير ــ التي إذا نظرنا إلى بساطتها النسبية ، لا يجب أن تكون عائقا عن التفاهم المشترك \_ بقدر ما ترتبط بالاختلافات الثقافية والتاريخية ( والطائفية بالنسبة للفترات الباكرة ) . ولذلك يصبح من الضروري تجاوز علم اللغة بمعناه الضيق في دراسة الثقافات السلافية ، والاهتمام بكل العوامل فوق اللغوية التي أثرت بشكل حاص في الاختلافات اللغوية ، على أن نضع في الاعتبار دائما ونصب الأعين دور الجماعة اللغوية وما تقوم به من ربط بين كل هذه الأمور . وعلى ذلك ، يمكن لتحليل الثقافات السلافية ولغاتها أن يُثبت أنها نماذج كافية لدراسة التداخل بين اللغات الطبيعية وبين الأنظمة الدلالية الثانوية المشكِّلة ( فوق اللغوية ) .

٢ — ٢ — ٠ — ويلعب تعارض النمط السيميوطيةي ( التجزؤ واللاتجزؤ ) ، في النظام الثقاف المولد للتعارضات ، دورا خاصا على أساس أنه مظهر خاص تتجلى من خلاله تناقضات العلامات اللفظية والأيقونية ؛ وبذلك تتخذ المشكلة التقليدية للمقارنة بين الفنون الحميلة والفنوية بعدا جديدا ، إذ يمكننا أن نتحدث عن حاجة كل منها للآخر لتشكيل آلية الثقافة ، كما يمكننا الحديث عن ضرورة اختلافهما طبقا للمبدأ للتشكيل آلية الثقافة ، كما يمكننا الحديث عن ضرورة اختلافهما طبقا للمبدأ السيميوطيقي . وبعبارة أخرى ، يمكن القول بأنهما متساويان من جهة ، وبأنه لا يمكن أن

يمل الواحد منهما محل الآخر من جهة أخرى . وإذا كان لكل تراث قومى منطقه المغاير ، وله معدَّل تطوره الحاص ، وله معدَّل خاص فى التأثر بالنصوص الأجنية المجزَّة وغير المجزَّة التي تتولد عنها أنظمة ، فإن التوتر بين جوانب هذا التراث يؤدى إلى إمكانية توع هائل ، مع تركيب ما هو أساسى فى بناء التصنيف التاريخي للثقافات السلافية على سبيل المثال . وقد يكون من المهم الكشف عن نفس التنظيمية فى بناء نصَّ ( مثلا : النص الباروكي التصلى ) يستخدم مادة من نصوص يسودها اللاتجزة أو الاتصال ( المصورة اpictorial نصوص يسودها اللاتجزة أو الاتصال ( المصورة المتناقب النصل ونصوص أخرى يسودها التجزة ( اللفظية العربة يترجم النص ( اللفظي ) المجزأ فيها إلى نص متصل ( غير مجزأ ) مصحوب بأجزاء من النص المجزأ ( مثل نص إوزاكيوفيش متصل ( غير مجزأ ) مصحوب بأجزاء من النص المجزأ ( مثل نص إوزاكيوفيش حيث يتضاءل دور النص المنوسيقى ) .

٧ \_ . \_ . \_ إن إحدى المشكلات الهامة في الدراسة السيميوطيقية والتصنيفية للثقافات هي معضلة صياغة التساؤل عن تساوى الأبنية والتصوص والوظائف . وتحمل معضلة تساوى النصوص \_ في الثقافة الواحدة \_ مكانة هامة . وتشكل هذه المعضلة أساسا هاما لإمكانية الترجمة داخل التراث الواحد . وتتضمن دائما عملية ترجمة نظام نص ما إلى نظام آخر عناصر معينة غير قابلة للترجمة ، وذلك طالما أن التساوى \_ في هذه العملية \_ لا يعنى التطابق . وهناك من المنظور السيميوطيقي نصوص خاصة تعد مترابطة ومتأثلة طبقا لمبادىء تنظيم النصوص ، لا طبقا للأنظمة نفسها التي تحتفظ باستقلالها ، بغض النظر عن درجة التماثل بين النصوص التي تولدها . وعلى ذلك فإن مهمة إعادة بناء النصوص في لغات فرعية غنلفة تئبت أحيانا أنها أكثر إمكانا في تحققها من إعادة بناء هذه المنات الفرعية نفسها . ويجب أن نحل المشكلة الأخيرة بالاعتاد دوما على المقارنة التصنيفية مناطق ثقافية أخرى . الأمر الذي ينفق مع الأهداف التقليدية للدراسات السلافية .

٧ \_ ، \_ ١ \_ ومن الضرورى هنا التمييز بين حالات ثلاث: الحالة الأولى هي بث نص معين من لغة سلافية أخرى عبر قناة ينقل منها النص إلى لغة سلافية أخرى و والمثال السبيط على ذلك هو الترجمة من لغة سلافية إلى أخرى: العلاقات البولندية الأوكرانية الروسية في القرنين السادس عشر والسابع عشر) ؛ الحالة الثانية هي بث نص معين من تراث مختلف عبر قناتين ( أو أكثر ) من نفس النوع ، ( أبسط مثال على ذلك هو التنقيحات المتعددة للترجمات السلافية الكنسية القديمة للإنجيل ، وترجمة نفس النص من الأدب الغربي إلى لغات سلافية مختلفة ) ؛ والحالة الثالثة هي بث نص عبر قنوات عديدة تكون إحداما فقط عمثلة ومتحققة في لغة سلافية ( كا في حالة أن تختص الاتصالات الأدبية

والثقافية الأخرى في المنطقة السلافية بتراث قومي أو لغوى واحد ) ؛ كما هو الأمر \_\_ مثلا \_ في مجموعة من الظواهر المرتبطة بالاتصال المعجمي التركي البلغاري ، والتي يمكن أن نضيف إليها ، دون جهد ، ظاهرة العلاقة بين أغاني الحب minnesang وأشكال مر. النصوص الغنائية العاطفية التشيكية القديمة vicerny . وتعد الحالة الثالثة أقل نسبيا من حيث الأهمية من الحالتين الأولى والثانية ، الأمر الذي يؤكد ضرورة النظر إلى تاريخ الآداب السلافية على أساس أنه تاريخ مقارن في المحل الأول . وفي مقابل أسباب وجود بعض الظهاهر في التراث السلافي الآخر ، فإن غياب هذه الظواهر ، أو الصراع ضد وجودها ( البيرونية في الأدب السلوفاكي مثلا Byronism in Slovak Literature ) يصبح على درجة كبيرة م. الأهمية . إن البث ( بث النصوص ) على مستويات عليا نسبيا ( خاصة على مستوى التنظيم الأسلوبي والمجازي للنص) أمر مألوف في الوثائق السلافية في العصور الوسطى المتأخرة . وهذا يفسم تعقيدية نظامها من جهة ( وهو محكوم بطول مدى تطورها وبالاختيار الجمعي للنصوص لا في العالم السلافي بل في التراث البيزنطي ) ؟ ويفسر قيمتها الضعيفة نسسا من جهة أخرى ( الحديث هنا عن المستويات الأعلى لا على مستوى مفردات اللغة ) بالنسبة لاعادة بناء ما قبل السلافية . وبعد انعكاس تقليد ما \_ من خلال عملية البث في بعض المناطق السلافية أمرا هاما ، خاصة إذا كان تقليدا يمكن تفسير وجوده من خلال نصوص ممتدة زمنيا . ويبدو ذلك أمرا هاما في تاريخ الأدب الدلماسي Dalmatian في القرن السادس عشى، وفي عدد من الآداب السلافية في القرون الحديثة. والحالة التي يتمثل فيها هذا الانعكاس هي حالة البث الذي تتغير خلاله خصائص المستويات العليا للنص بشكل أساسي ؛ بينا تظل أعداد من الملامح الأساسية في المستويات الدنيا للنص كما هي \_ خاصة على المستويات الأيقونية \_ وهو ما حدث من تماثل ( على المستوى الأدنى الذي يعد ذا أهمية خاصة عند بعض المتلقين ) بين الآلهة الوثنية في شرق سلافيا وبين القديسين الأرثوزكس ( أنظر ثنائيات مثل فولوس وفلاسي Volos & Vlasij موكوش وباراسكيفا بيانيكا Mokos & Paraskeva Pjatnica ؛ وأنظر انعكاس عبارة التوائم القديمة في شعائر فلور ولافرا Flor & Lavra ) . وتتطلب مشكلة الاتصالات السلافية \_ غير السلافية \_ كا تتطلب مشكلة البث المرتبطة بها فهما واسعا للثقافة كلها بما تتضمنه من « الأنظمة اللغوية الفرعية » للعادات وأسلوب الحياة والتكنولوجيا ( بما فيها التجارة ) ؟ وفي مراحل تالية فقط يكن الكشف عن التأثيرات غير السلافية \_ التي يكن إدراكها دائما في هذه المناطق ( وفي مجالات الاصطلاحات اللغوية التي ترتبط بها بشكل مباشر ) \_ في الأنظمة الثانوية فوق اللغوية التي تكشف بوضوح هنا عن كيفية اختلافها ، من حيث المبدأ ، عن الأنظمة اللغوية الفرعية والتي لا تقوم في بنائها على أساس علامات ونصوص في اللغة الطبيعية ، ولا يمكن أن تنتقل إليها العلامات والنصوص . وعلى عكس هذا المبدأ الذي كان سمة مميزة لفترات الاتصال المتأخرة بالمناطق الثقافية الغربية ، أثرت الاتصالات المبكرة مع

البيزنطيين تأثيرات أساسية في مجال الأنظمة الثانوية المشكلة.

٧ \_ ١ \_ . \_ هناك فارق بين نقل النصوص داخل التراث الثقافي نفسه ، وبين ترجمة نصوص تنتمى إلى ثقافات مختلفة ، وإن كانت العمليتان شبيهتين من حيث النوع . وغالبا ما تتوافق الترجمة مع إعادة بناء النصى في العالم الثقافي السلافي وذلك لأسباب لغوية عددة ( نعنى بالتوافق التشابه المحفوظ على مستويات مختلفة والدور الذى قام به العنصر السلافي الكنسى القديم ) . ولا ينطبق هذا التوافق على التماثلات الصوتية والمحجمية الما المنافقة أن في العظم الإيقاعي في أعنيات السلاف الغربين ا عند بوشكين اللائمة إلى اللائمة المنافقة أن في التفاسية الشرق \_ الكروائي الصربي Croatian عند بوشكين ، الذى قارن بشكل حدسى بين التراثين \_ الكروائي الصربي الصربي Serbo - Croatian والسلاف الغربين قامت على أساسهما إعادة البناء الحديثة ، و ( إرجم الم تجارب ى . توج الشعمد للاتجاه ناحية التشابهات المحجمية ) . ومن المناسب ، في ضؤ هذا المفهوم ، الإشارة إلى السبق التاريخي لكريشانيش Križanic هل في زمن أقرب لعصرنا ، من المناسب المناسب المعارض عدد المناسب المعارض المقارب عند بودوين دى كورتينيه Baudoin de Courtenay الذى يرى المناسب إن المنافقة هو من قبيل الترجمة الصوتية .

٨ \_ ، \_ . \_ وطبقا للتصور الذى يرى أن الثقافة لا تقوم بوظيفتها من خلال أى نظام سيميوطيقى ( وهذا ينفى أنها تستطيع أن تقوم بوظيفتها داخل مستوى واحد من نظام واحد ) فإن وصف حياة نص فى نظام للثقافة ، ووصف العمل الداخل للأبنية التى تكونه ، لا يكون بمجرد الاكتفاء بوصف النظام الغالب لمستويات مختلفة ، إننا هنا بإزاء مهمة دراسة العلاقات القائمة بين أبنية من مستويات مختلفة ، ويمكن أن تظهر هذه التداخلات فى كل من الشكل الحارجى للمستويات الوسيطة والتشابهات البنائية التى تدرك على مستويات مختلفة أحيانا . ويمكننا أن ننتقل من مستوى إلى مستوى آخر بفضل وقوع هذه التشابهات . ويتميز الملدخل الذى لحصناه هنا بأنه يهم أساسا باعادة التشفير حال الانتقال من مستوى إلى آخر . وذلك على عكس الوصف المستقر للمستويات فى مراحل الوصف الشكل السابقة . من هذا المنظور يصبح « الجناس التصحيفي » "Anagrams" عند ف . دى سوسير أكثر حداثة من التجربية المستقرة المسيطرة على النقد الأدلى الشاحل في المراحل المبكرة .

٨ \_ • \_ • \_ ويمكن أن يتم الانتقال من مستوى إلى آخر عن طريق قواعد الاستنتاج التي يمتد فيها عنصر يرمز له برمز واحد على مستوى أعلى ليكون نصا كاملا على مستوى أدنى ( ويُفهم إذا نظر إليه من منطلق الانتقال فى الاتجاه العكسى على أنه علامة منفصلة داخلة فى سياق أوسع ) . ويمكن هنا أن يتماثل نظام القواعد \_ التي تصف

عمليات التركيب الترامني ( السينكروني ) للنص ... مع نسق التطور التعاقبي ( الدياكروني ) ، كما حدث في حالات أخرى أكتشفها علم اللغة الحديث ( أنظر توافق نظام قواعد التركيب الترامني ( السينكروني ) لشكل الكلمة من خلال عناصرها الصرفية الأساسية مع الظاهرة التعاقبية لتشويه أصل الكلمة dectymologization كما وصفت في تاريخ الاسم السلافي ) . وفي كل من الوصف التعاقبي والترامني ، تكون الأفضلية لقواعد الربط السياقية حيث يشير الرمز A-B إلى السياق الذي أعيدت فيه كتابة النص T في كل رمز (A-B) .

٨ ــ ٠ ــ ٢ ــ ولقد تركز اهتمام المتخصصين في علم الشعر البنيوي ، في السنوات الحديثة ، على دراسة العلاقات بين المستويات . فقد درست المحاكاة الصوتية onomatopoeia مثلا في علاقتها بالمعنى لا بمعزل عنه . وتتداخل عملية إعادة تشفه النص من مستوى إلى آخر مع النتيجة التي تصل إليها المراحل المختلفة التي يمر بها تحويل الأجزاء المختلفة لهذا النص المركب إلى علامة ، وهذه العلامة تكون في الواقع متجسدة في الإشارة السمعية أو البصرية . وتظل إمكانية التقسيم التجريبي للمراحل المختلفة في عملية تركيب النص الأدبى مسألة إشكالية ، وذلك لأن البنية السطحية للنص \_ والتي تحددت من خلال حدود شكلية \_ قد تؤثر على بنيته المجازية العميقة . ويتضح هذا بشكل خاص من النسبة eta < y والتي يمكن على أساسها اكتشاف درجة الشاعرية ، إذ يتحتم وجود زيادة في الكمية y التي تحدد مرونة اللغة الشعرية ، وتحدد على وجه الخصوص عدد الصياغات المترادفة التي تتحقق عن طريق استخدام الكلمات التصويرية ، والمجازبة ، والكلمات المركبة غير العادية وما أشبه ، هذا بفرض زيادة في المعامل eta الذي يبين مدى القيود المفروضة على الشكل الشعرى . وبناء على ذلك تعد القضايا التالية جوانب مختلفة لمعضلة واحدة ، ونعني بذلك قضية اكتشاف مدى الحدود الشكلية للدراسات حول علم الشعر ( البويطيقا ) السلاف المقارن . وقضية إقامة باراميترات : parameters لنظرية المعلومات في اللغات السلافية كل على حدة على أسس المرونة (y) وعامل الفقد (H) entropy ؛ وكذلك قضية تحديد أهداف وإمكانيات الترجمة من لغة سلافية إلى أخرى ؛ وهي قضايا لا يمكن دراستها قبل القيام بأبحاث تمهيدية في كل مجال من تلك المجالات.

٩ - ٠ - وعند توحد مستویات مختلفة وأنظمة فرعیة فی كل سیمیوطیقی
 موحد ای فی الثقافة - تعمل آلیتان متقابلتان ومتعارضتان :

١ حــ تميل الآلية الأولى نحو الاحتلاف ، نحو تزايد اللغات السيميوطيقية المنظمة تنظيما
 عختلفا ؛ الأمر الذي يؤدى إلى ٥ التعدد اللغوى » في الثقافة .

كيل الآلية الثانية نحو التوحُّد ، أى محاولة تفسير الثقافة لنفسها أو تفسيرها لأية ثقافات أخرى على أساس من الوحدة ، أى على أساس أنها لغات منظمة تنظيما صارما .

مكشف الاتجاه الأول عن نفسه في الإبداع المستمر للغات جديدة في الثقافة ، وفي عدم تنظيمية نسقها الداخلي . ولكل مجال من مجالات الثقافة المختلفة مستوى مختلف من التنظيم الداخلي متأصل فيه ؛ وفي الوقت الذي تقوم الثقافة فيه بخلق مصادر داخلَها ذات مستوى عال من التنظيم ، فإنها تحتاج أيضا إلى تشكيلات غير منظمة نسبيا وإن كانت تشبه البناء شبها ظاهريا . وبهذا المعنى يتحتم أن نميز بطريقة منهجية \_ في الأبنية التاريخية لثقافة معنية ـــ المجالات التي ستصبح نموذجا لتنظيمية الثقافة إذا جاز هذا التعبير . ومر. الضه ورى الاهتمام ... بصفة خاصة ... بدراسة أنظمة العلامات التي تتولد بطريقة صناعية وتتوق إلى درجة قصوى من درجات التنظيم (كالوظيفة الثقافية للرُّتُب والأزياء الرسمية وشارات الرتب في الدولة المنضبطة عند « بطرس الأكبر » وخلفائه ... إن جوهر مفهوم « الانصباط regularity » ، وإن أصبح جزءا من الوحدة الثقافية الملازمة للعصر ، يؤسس كَماً إضافيا في اللاتنظيمية المتنافرة في الحياة الواقعية لتلك الأزمنة ). من هذا المنظور ، تعد دراسة ما وراء النصوص metatexts مسألة على درجة عالية من الأهمية مثل : التوجيهات والقواعد الضابطة والاتجاهات التي تمثل أسطورة مُمنْهجة systematized تخلقها الثقافة عن نفسها . وفي هذا الصدد يعد الدور الذي تلعبه أجروميات اللغة في مراحل مختلفة من الثقافة هاما جدا ؛ وذلك باعتبار هذه الأجروميات نماذج لتنظيم وترتيب النصوص المختلفة الأنواع .

٩ \_ . ... ١ \_\_ إن الدور الذي تقوم به اللغات الصناعية والمنطق الرياضي في تطور مثل هذه الفروع من المعرفة مثل : علم اللغة الرياضي أو البنائي ، أو علم السيميوطيقا ، يمكن أن يوصف باعتباره نموذجا لإبداع ، أصول الانضباط ومصادره ، وتقوم هذه العلوم نفسها في ذات الوقت بدور عام مشابه في التعقيدية العامة الشاملة في ثقافة القرن العشرين .

٩ \_ ، \_ ٢ \_ إن الآلية الأساسية التي تضفى الوحدة على المستوبات المختلفة وعلى المستوبات المختلفة وعلى أنظمة النقافة النفسها أو هي الأسطورة التي تخلفها الثقافة عن نفسها من نفسها ، تلك الأسطورة التي تظهر في مرحلة معينة . وهي أسطورة تعبر عن نفسها من خلال خَلقِها لخصائصها الذاتية ( مثلا : ما وراء النصوص من نمط فن الشعر لبوالو Boileau ، وبعد هذا النمط نموذجيا بالنسبة لعصر الكلاسيكية ، وأنظر الرسائل المعيارية في الكلاسيكية الروسية ) ، خصائصها الذاتية التي تضبط ، بشكل فعال ، البناء الكُلِّي للثقافة .

٩ . . . ٣ . . ويعد توجه الثقافة آلية أخرى موحَّدة ، حيث تصبح بعض الأنظمة السيميوطيقية المعينة هامة ، على أساس أنها النظام الشائع ، وتدخل من ثم مبادؤها البنائية في أبنية أخرى ، وتتداخل في بناء الثقافة ككل . ونتيجة لذلك يمكن الحديث عن ثقافة

تنحو ناحية الكتابة ( النص ) أو تنحو ناحية الكلام الشفاهي ؛ أو عن ثقافة تنحو ناحية الكلمة أو ناحية الصورة وقد توجد ثقافة تنحو ناحية ثقافة أو ناحية مجال هو خارج الثقافة ؛ ويمكن المقارنة بين توجه الثقافة نحو الرياضيات في عصر العقل Age of Reason أو ( إلى حد ما ) في بداية النصف الثاني من القرن العشرين ، وبين توجهها نحو الشعر أثناء الفترة الرومانسية أو الرمزية .

9 — 1 — 0 — ايس البحث العلمي مجرد أداة لدراسة التفافة ، ولكنه أيضا جزء من موضوعها . ويمكن أن تعد النصوص العملية — التي هي ما وراء نصوص الثقافة \_ قى الوقت نفسه ، نصوصا ثقافية . وعلى ذلك يمكن اعتبار أي فكرة علمية هامة محاولة لفهم الثقافة ، كا يمكن اعتبارها أيضا حقيقة من حقائق حياة الثقافة ، حقيقة من خلالها تؤثر آليا المنتجة . من هذه الزاوية يمكن إثارة مشكلة الدراسات السيميوطيقية البنائية الحديثة على أساس أنها ظاهرة ثقافية سلافية ( دور التراث التشيكي والسلوفاكي والبولندي والروسي وغيره ) .

# ثبت المصطلحات إعداد

#### سيزا قاسم

أحمد الإدريسي

Paradigmatic

استبدالي

Paradigmatique

العلاقة الاستبدالية هي العلاقة الافتراضية ، القائمة بين وحدات اللغة المختلفة والمنتمية إلى نفس الفصيلة الصرفية و / أو الدلالية .

إن اهتمام سوسير بالعلاقة الاقتراضية المدركة بالفكر بين مختلف الألفاظ ، مستمد من النظرية النفرية الترابطية ؛ لذلك فإنه النظرية النسائدة في عصره ؛ وهي نظرية التداعى أو النظرية الترابطية ؛ لذلك فإنه يتحدث أيضا عن علاقات التداعى أو العلاقات الترابطية . وقد عمّم علم اللغة الناشئء عن تعاليمه تسمية العلاقات الاستبدالية .

إن كل لفظ ، في موضع ما من القول تربط بينه وبين مجموعة ألفاظ أخرى في اللغة علاقة تختلف عن العلاقة التي تربط بينه وبين الألفاظ التي تصاحبه في القول : وهذه العلاقة هي علاقة التداعيات التي يثيرها والتي يكون مشروطا بها ؛ فالوحدة اللغوية لا تكتسب معنى إلا من خلال وجود ألفاظ أخرى في اللغة تحددها أو تخالفها .

إن العلاقات القائمة بين وحدة في القول ووحدات أخرى داخل هذا القول ( العلاقات السباقية ) ليست من نفس طبيعة العلاقات التي تربط بين هذه الوحدة ووحدات أخرى تتمي إلى مجموعة /أو مجموعات من الوحدات الافتراضية ( العلاقات الاستبدالية ) . وقد اعتاد علم اللغة ما بعد سوسير أن يسمى الفروق في البعد السباق و تناقضات ، بينا حددت للفروق التي تظهر في البعد الاستبدالي تسمية و تعارضات ، .

الإشارة: Signal

علامة طبيعية أو صناعية تعمل على إثارة المستقبِل . وهي علامة يتم إنتاجها إراديا لتكون مؤشرا (كاستعمال الإشارة الضوئية في السيارة للتنبيه إلى أن السائق سينحرف يسارا أو يمينا ، عصا الضرير البيضاء في الغرب ، صفارة الإنذار إلخ ... ) .

## الإشارة اللغوية : ( اسم الإشارة = Deixis ( Deiktikos =

إن كل مقول يتم إنجازه داخل مقام بحدد إحداثيات زمانية ومكانية ( زمكانية ) ، فالمتكلم يشير أثناء عملية القول إلى المشاركين فى عملية التواصل ، وإلى مكان وزمان إنتاجه ، وإن الإحالات إلى هذه المقامات تشكل الإشارة اللغوية . أما العناصر اللغوية التى تشارك فى وضع المقول فى مقام ما فهى أسماء الإشارة ، فالإشارة اللغوية هى طريقة خاصة فى ربط الحدث بزمن إنتاجه ، وهى تستعمل الحركات ( الإشارات الإيمائية ) ، أو ألفاظ اللغة التى تسمى أسماء الإشارة ( الإشارات اللغطية ) على السواء . فالإشارة أو العرض تتطابق مع الحركة اللفظية ( كالتطابق بين « خذ » تصاحبها حركة أو « خذ هذا » ) .

#### الإظهار / العرض / التعيين بالإشارة :

يقصد « بالإظهار » تعيين الشيء المراد التحدث عنه داخل موقف من مواقف الاتصال؛ وذلك بالإشارة بالإصبع أو بوسيلة أخرى دون استعمال اللغة .

وقد يستعمل الإظهار لتعيين شيء مفرد فى حد ذاته ، أو شيء ما بوصفه عضواً من أعضاء فصيلة معينة ، وفي هذه الحالة الأخيرة يستعمل الإظهار عادة لإثبات الفصيلة ، وتقوم الحركة فى هذه الحالة مقام الاسم أو التعريف .

#### اعتباطية العلامة

Arbitrariness of the Sign Arbitraire du Signe

Ostension

اعتباطية العلامة هي العلاقة العرفية ( أو الاصطلاحية ) بين العلامة وما تشير إليه . وهي علاقة عرفية لاستنادها إلى المواضعة الاجتاعية لا إلى العلاقة الطبيعية كعلاقة المشابهة في الأيقونة . وتعتبر اعتباطية العلامة عند علماء اللغة خاصية من الخصائص الأساسية للغة .

وقد تفلت العلامات المحاكية ( الأنوماطوبية onomatopée ) فى اللغة أحيانا من اعتباطية العلامة لأن عبارتها الصوتية تحاكى الصوت المقصود . وعند سوسير تكون اعتباطية العلامة هي العلاقة العرفية ( الاصطلاحية ) بين الدال والمدلول .

إن هذا التأويل لظاهرة الاعتباطية قابل للجدل بسبب التفاوت في الطبيعة بين الصوت والمعني ، وهذا مع كون هذين البعدين صورتين ذهنيتين .

الأيقونة :

Icon Icône

الأيقونة والمؤشر والرمز فى مصطلح بيرس تصنيف للعلامات يستند إلى طبيعة العلاقة القائمة بين العلامة واللواقع الخارجي ، فالأيقونات هى التى تدخل فى علاقة مشابهة مع الواقع الخارجي ، وتظهر نفس خصائص الشيء المشار إليه ( نقطة دم بالنسبة للون الأحمر ) . ولعل بعض علامات الكتابات التصويرية déogrammatiques ( الإبديوجراماتية ) القديمة ( الصينية ، الهيروغليفية ) توحى بأنها كانت ذات علاقة أيقونية مع الواقع المعين كالعلامة الصينية المدالة على الرجل أو العلامة الهيروغيليفية المدالة على الرجل أو العلامة الهيروغيليفية العالة على الرجل أو العلامة الهيروغيليفية العالة على الرجل أو العلامة الهيروغيليفية العالمة تنقل مستوى ما من التشابه مع الشيء المصوّر .

وتتعارض الأيقونة مع المؤشر ( الذى لا تربطه بالموضوع ( الشيء ( علاقة تشابه بل تربطه به علاقة تجاور ) ؛ ومع الرمز ( الذى تربط بينه وبين الموضوع ( الشيء ( علاقة اصطلاحية / عُرفية محض ) .

Synchronic

التزامنية / الآنية

Synchronie

يطلق مصطلح « التزامنية » على حالة اللغة إذا ما نظر إلى عملها فى لحظة محددة فى الزمن .

وتتناول الدراسات التزامنية اللغة بوصفها نظاما ساكنا ثابتا فى لحظة محدة فى الزمن ، فتعتبر الأحداث المدروسة عناصر من نظام يعمل فى لحظة معطاة ، وينظر إليها على أنها ثابتة وساكنة ( وهذه الأحداث توصف بأنها متزامنة وهكذا المعليات نفسها ) . Diachronie

يكن النظر إلى اللغة على أنها نظام يعمل فى وقت محدد من الزمن ( التوامن : synchronie ) ، أو يمكن دراستها من خلال تطورها على مرّ العصور ( التعاقب : diachronie ) . فالدراسة التعاقبية تتبع الظواهر اللغوية فى تعاقبها وتغيرها من مرحلة إلى

diachronie ) . فالدراسة التعاقب مرحلة أخرى على مرّ التاريخ .

#### Motivation التعليل

 التعليل هو مجموعة العوامل الواعية أو نصف الواعية التي تحمل شخصا أو جموعة أشخاص على اتباع سلوك معين فى المجال اللغوى ، فيمكن الحديث عن ه تعليل ، عندما يتفادى شخص ما استخدام كلمة « بنية » بطريقة مطردة لإعلان ,فضه » لمودة » ، أو ما يعتقد أنه « مودة » .

٢ ـــ التعليل هو علاقة الضرورة التى يقيمها المتكلم بين كلمة ما ومدلولها (مضمونها)، أو بين كلمة ما وبين علامة أخرى. وقد أكد سوسير كون العلامة غير معللة باستثناء ما يتعلق بالعلامات المحاكية ( الأنوماطوبية )؛ فلا توجد علاقة ضرورة بين سلسلة الأصوات « شجرة » مثلا ومفهوم الشجرة .

وقد اعترض بنفنست على هذا الوصف منها إلى أن العلاقة بين الدال والمدلول أبعد عن أن تكون اعتباطية ؛ فهى علاقة لازمة (ضرورية) ، وهذا صحيح ؛ فالعلاقة تكون اعتباطية بين العلامة ( الوحدة المكونة من الدال والمدلول ) وبين المشار إليه ( الشيء أو المرضوع أو الحدث في العالم الحارجي أى الواقع غير اللغوى ) ، أما الاشتقاق فيقوم دائما على التعليل فكلمة « قائل » معللة بالقياس إلى « قال » .

Signifier
Signifiant

عند سوسير تنتج العلامة من الرابط بين الدال والمدلول ، أو من الترابط بين صورة سمعية ومفهوم . ويمكن إذن القول — انطلاقا من أصول علم اللغة الناشيء من تعاليمه — إن الدال يمثل سلسلة الأصوات التي تكون الجانب المادى للعلامة . إن الدال يمثل الصورة السمعية التي تكون الجانب المادى للعلامة . وعلى ذلك فإن جائي العلامة الصوتية عند سوسير هما : الدال (الصورة السمعية ) ، والمدلول (المفهوم) .

تتألف الدلالة الاصطلاحية لوحدة معجمية على أساس ما صدق المفهوم الذي يشكل مدلولها . فعلامة « كرسي » مثلا هي ترابط بين مفهوم « مقعد » ذي أربع قوائم وعريضة مسند وبين الصورة الصوتية ( كرسي ) . وستكون الدلالة الاصطلاحية هي أن : ١ أ ، ٩ n - n = n + n و n - n = n و n - n = n و n - n = n و تتعارض الدلالة الاصطلاحية مع التعيين designation ، إذ أن الدلالة الاصطلاحية تدل على فصيلة الأشياء بينا يدل -التعيين على شيء مفرد ، معزول ( أو مجموعة من الأشياء ) ينتمي إلى الفصيلة ، وتكوّن فصيلة الكراسي الموجودة ، والتي وجدت ، والمكنة ، الدلالة الاصطلاحية للعلامة « كرسي » ، بينا يمثل « هذا الكرسي » أو « الكراسي الثلاثة » تعيين علامة « كرسي » في

وتتعارض الدلالة الاصطلاحية مع الدلالة المصاحبة أو الإيحائية في مصطلح ستوارب ميل Stuart Mill . ومن هذا المنطلق تتحدد الدلالة الاصطلاحية بأنها العنصر الثابت والموضوعي من الدلالة الكلية لوحدة من الوحدات المعجمية ؛ والذي يمكن تحليله خارج سياق الخطاب بينا تتكون الدلالة المصاحبة أو الإيحائية من العناصر الذاتية أو المتغيرة طبقا للسياقات التي تظهر فيها الوحدة . فالعلامة « ليل » مثلا القابلة للتعريف بصورة ثابتة بوصفها متعارضة مع العلامة « نهار » كفاصل زمني بين غروب الشمس وشروقها إلخ ... ( وهذا التعريف يمثل الدلالة الاصطلاحية للعلامة ) تشمل أيضا بالنسبة لبعض المتكلمين أو داخل بعض السياقات دلالة « الحزن » و « الحداد » إلخ ... ، وكذلك العلامة « أحمر » فإنها تشير إلى لون بعينه وبصفة خاصة إلى بعض الموجات الضوئية ، ولكن تصاحب هذه الدلالة دلالات أخرى مثل الخطر في بعض السياقات.

#### الدلالة المصاحبة أو الإيحائية Connotation

يمكن تعريف الدلالة الاصطلاحية على أنها كل ما تجمع عليه جماعة لغوية ما بالنسبة لدلالة لفظ معين ، وهكذا يمكن أن تعرف الدلالة الاصطلاحية للفظ « أحمر » على أنها لون معين يمكن قياسه من خلال تحديد موجاته الضوئية , أما الدلالة المصاحبة أو الإيحائية فإنها الجانب الذاتي من الدلالة بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص داخل مجموعة لغوية معينة . فقد تختلف دلالة اللون الأبيض من مجموعة لغوية إلى أخرى ، فيدل على الحداد عند البعض أو على النقاء عند البعض . وقد يؤكد تعريف الدلالة ، المصاحبة على الجانب الانفعالي لهذه الدلالة ، وتكمن في أساس الدلالة المصاحبة أو الإيحائية الشحنة الانفعالية التي تودعها الثقافة في هذه الدلالة . ويترتب على وجود ذات المتكلم في الاستخدام اللغوى أن كل كلمة ستحمل في طياتها دلالات مصاحبة للدلالة الاصطلاحية.

الرمز عند بيرس يتعارض مع الأيقونة Icon / Icône والمؤشر Iron . Index / Indice . ويقصد الرمز إلى إثبات علاقة دائمة فى ثقافة ما بين عنصرين . فإذا كانت الأيقونة إعادة الإنتاج عن طريق التحويل ( حالة الصورة الشخصية ، البورتريه ، التى تعيد إنتاج انطباع حسى على اللوحة ) ، وإذا كان المؤشر يسسح بالاستدلال عن طريق الاستنتاج ( الدخان بوصفه مؤشرا للنار ) ، فإذ الرمز يسلك طريق وضع اصطلاح ما ( الميزان بوصفه رمزا للعدالة ) .

وعكن القول إن هذه الوظائف المختلفة قد توجد مجتمعة : ذلك أن تصنيف الأيقونات والمؤشرات والرموز تستند على التأكيد على خاصية من الحنصائص السيميوطقية ، فاللوحة الشخصية مثلا تنطوى على جانب من القواعد العرفية ، وإذا كان المحتوى الأيقوني متطابقا في كل من اللوحة والكاريكاتور فإن المظهر الرمزى ( مواضعات النوع الفنى ) يختلف في الحالة الأولى عنه في الحالة الثانية ، وإذا كان الميزان ومزا للعدالة فقد الاحظ ف . دى سوسير أن تمة عنصرا من علاقة طبيعية بين الدال والمدلول ، أى أنه يمكن تلمس رواسب للعملية الأيقونية أو المؤشرية » .

Semiotization

السمطقية:

العمليات التي ترتبط بإنتاج العلامة وبمكوناتها .

فعند بيرس السمطقة هي علاقة تربط بين العلامة sign / signe ، والموضوع object objet / ، والمفسرة interpertant .

السياقي / النظمي

Syntagmatic Syntagmatique

يقصد بالعلاقة السياقية العلاقة القائمة بين وحدتين أو أكثر في السلسلة الكلامية . فإذا أقررنا بوجود علاقات متميزة بين بعض الوحدات (كلمات ، مجموعة من الكلمات ، وحداث مركبة متفاوتة الحجم / الطول ) يظل التساؤل عما إذا كانت العلاقات القائمة داخل المقول تنتمي إلى اللغة أو إلى الكلام قائما . ويتردد سوسير عندما ما يقرر أن « الجملة » وهي التمط المثالي للوحدة السياقية « المركب » تنتمي إلى الكلام بينما ينتمي عدد غير قليل من التراكيب السياقية إلى اللغة ( مثل ما أجمل … ، وباليت وغيرها من النراكيب المتلازمة فى اللغة ) ، وكذلك ينتمى إلى اللغة النشاط المبدع الذى يولد صيغا من صيغ أخرى فى إطار الاشتقاق .

Semiotics Sémiotique السيميوطيقا

\_\_ ( سنة ١٦٩٠ عند لوك Locke ) . السيميوطيقا هي معوفة العلامات .

ـــ ( موريس Morris سنة ١٩٣٨ بالإنجليزية )

النظرية العامة للعلامات فى كل صورها وتجلياتها عند الحيوان والبشر ( سواء كانوا أصحاء أو مرضى ) ، اللغوية وغير اللغوية ، الفردية أو الاجتماعية .

ـــ ( إكو Eco بالإنجليزية )

العلم الذى يدرس سائر ظواهر الثقافة بوصفها أنظمة للعلامات ، قائمة على فرضية مؤداها أن ظواهر الثقافة جميعها ما هى فى الواقع سوى أنظمة من العلامات يمعنى أن الثقافة هى فى جوهرها اتصال .

\_ ( سيبيوك Sebeok بالإنجليزية )

تتناول السيميوطيقا وظيفة التواصل ووظيفة التعبير .

Semiology

السيميولوجيا

Sèmiologie

يرتبط مصطلح و سيميوطيقا و بالتيار المعرف الأنجلو ... سكسوني وهذا منذ تبناه جون لوك في كتاباته ( ١٦٩٠ ) . على حين ، نجد أن مصطلح و سيميولوجيا و يجز في الكتابات الفرنسية ، منذ أرساه فرديناند دىسوسير في كتابه دروس في علم اللغة العام ( 1911 ) . غير أن العلماء الذين ينتمون إلى الثقافة الفرنسية لم يُعدل تماما و النيميوطيقا و من كتاباتهم . وإذا ما أمعنا النظر في استخدام المصطلحين يتكشف لنا أنهما كثيرا ما يستخدمان بالمعنى نفسه : فهما يبدوان مترادفين . ولكن ، عندما أتى الحين لتأسيس جمعية دولية للسيميوطيقا في فرنسا سنة ١٩٧٤ ، وكان على مؤسسيها أن يختاروا مصطلحاً من بين المصطلحين ، وقع اختيارهم على و سيميوطيقا و الانتشاره في المتفاظ المقافات الأخرى ( خاصة الثقافة الأنجلو ... سكسونية والروسية ) ، وذلك مع الاحتفاظ

« سيميولوجيا » لرسوخه في المحيط الفرنسي . وحدداً . ج . جريماس الفارق الذي يميز المصطلحين في اللغة الفرنسية بأن « سيميوطيقا » يُحيل الى الفروع ، أي إلى دراسة أنظمة العلامات المختلفة ؛ أما « سيميولوجيا » فينطبق على الهيكل النظرى للعلم . ولكن ، لا بد من التنويه ب هنا به إلى أنه به في نهاية الأمر بيمكن أن نعد المصطلحين مترادفين وهما يعنيان : علم العلامات .

الشفة.

الشفرة هى نظام من الإشارات ــ أو العلامات أو الرموز ــ تستخدم ، من خلال عرف مسبق متفق عليه ، لنقل معلومة من نقطة ــ مصدر إلى نقطة ــ وصول .

العلامة Signe

العلامة مفهوم أساسى فى السيميوطيقا ( السيميولوجيا ) ، فالعلامة تمثل شيئا آخر تستدعيه بوصفها بديلا له ( بنفنست ) ، والعلامة أو الممثل شيء معين يحل محل شيء معين بالنسبة لشخص ما بخصوص ما وبدرجة ما .

ويمكن أن تكون العلامات طبيعية أو اصطلاحية (عرفية) ، اعتباطية أو معللة ، مشفرة أو غير مشفرة . وتتألف العلامات من عنصرين : أحدهما محسوس ( التعبير / الدال ) والآخر غير محسوس ( المضمون / المدلول ) .

ولا يمكن لأى علامة أن تشير إلى نفسها أو أن تدل على نفسها ، فعلامة العلامة هى ميتاعلامة ( علامة واصفة ) .

العلامة العرفية Legisign Legisigne

قانون أو عرف يأتى فى شكل علامة .

تنتمى العلامة العرفية إلى ثلاثية : العلامة النوعية qualisign والعلامة المفردة sinsign والعلامة العرفية legisign . فكل علامة اصطلاحية هى علامة عرفية ( لا العكس ) . والعلامة العرفية نمط يدل من خلال تطبيقه على حالة متفردة ، خاصة .

العلامة المفردة

Sinsign Sinsigne

عند بيرس المصطلح مكون من المقطع 'sin' المأخوذ من single يمعنى مفرد أو بسيط ، ويعنى الشيء أو الواقعة الحقيقيين بوصفهما علامة .

وينتمى هذا المصطلح إلى الثلاثية :

العلامة المفادة = sinsign

العلامة النوعية = qualisign

العلامة العرفية = legisign

Qualisign Qualisigne العلامة النوعية

العلامة النوعية هي عبارة عن صفة تلعب دور العلامة ( نيرة الصوت أو رائحة المطر الذي يستخدمه شخص إلح ... ) .

Speech Langage اللسان

اللسان هو الخاصية النوعية للكائن البشرى كى يتواصل بواسطة نظام من العلامات الصوتية (أو اللغة ) ، يستخدم تقنية جسدية ، ويفترض وجود وظيفة ومزية ومراكز عصبية متخصصة ورائيا ( جينيطيقيا ) . ويشكل هذا النظام للعلامات الصوتية الذى تستخدمه جماعة اجتاعية معنية ( أو مجموعة لغوية ) اللغة المعنية .

Natural Languages Langues Naturelles اللغات الطبيعية

تتعارض اللغات الطبيعية مع اللغات الصناعية . فالأولى ( العربية ، الفرنسية ، الإنجليزية ، الروسية ، الصينية إلخ ... ) خاصة بالنوع البشرى في جملته ، وهي أدوات للتواصل والتعبير ، وتتسم بخصائص عالمية تتسم بها كل لغة إنسانية . أما الثانية فهي أبنية صناعية يصنعها الإنسان ( فهي مختلفة تماما ) عن طريق استخدام بعض خصائص اللغات الطبيعية ، وهذه اللغات الصناعية هي شفرات ( مثل المورس ) أو لغات ( مثل الرياضيات ) .

Language Langue

اللغة أداة تواصل ونظام من العلامات الشفوية الخاصة بأعضاء مجموعة تواصلية واحدة .

وضع سوسير التعارض بين " اللغة " و " الكلام " . فاللغة عند سوسير ، وكذلك عند لنوبي مدرسة براج وعند البنائيين الأمريكيين ، هي نظام من العلاقات ، أو بمعني أدق جموعة من الأنظمة المترابطة فيما بينها ، حيث لا تتمتع العناصر ( الأصوات ، الكلمات ) بأى قيمة مستقلة خارج علاقات التعارض أو التساوى التي تربطها بالعناصر الأخرى . فيظهر هذا النظام النحوى المضمر في كل لغة من اللغات وعند كل المتكلمين يهذه اللغة ، ويخص سوسير هذا النظام باسم اللغة أما ما يتعلق بالصيغ الفردية المتغوة فيدخل عنده في نطاق الكلام . والتعارض بين اللغة والكلام تعارض أساسي عند سوسير . وينطوى المسان ـ وهو الحاصية التي يشارك فيها كل البشر والتي تتعلق بقدرتهم على الترميز \_ ينطوى على عنصرين تكوينين هما اللغة والكلام .

Signified المدلول Signifié

يظهر من مصطلحات سوسير أن المدلول عنده مساو للمفهوم . فالعلامة اللغوية عنده تنتج من الترابط بين الدال والمدلول أو بين الصورة السمعية والمفهوم .

Referent المرجع Referent

يطلق مصطلح ٥ المشار إليه ٥ على ما يحيل إليه الخطاب ، وعلى الواقع غير اللغوى كما تشكله خبرة الجماعة البشرية .

وقد يكون المشار إليه شيئا مفردا حقيقيا أو غير حقيقى ، أو قد يكون فصيلة ما من الأشياء . والمشار إليه عندما يكون شيئا مفردا يمكن تعيينه باسم عَلَم أو وصف معرَّف أو ضمير أو اسم إشارة أو نكرة مخصوصة ، أو بأى عنصر تجتمع فيه صفتا الاسمية والإفراد ؛ أما المشار إليه عندما يكون جنسا فإنه يعين باسم غير مخصص يحمل صفة العمومية .

ويمكن اعتبار المشار إليه بالنسبة للجملة حالة الأشياء التى تعبر عنها هذه الجملة . وفى بعض الأحوال يتعلق المشار إليه بموقف القول ( اسماء الإشارة والظروف والضمائر ) ، غير أن المقول فى أغلب الأحوال يكفى للتعبير عنه .

معلَّم وغير معلَّم

Marked vs Unmarked Marqué vs Non-Marqué

يُقال عن وحدة لغوية إنها معلمة إذا تميزت بخاصية صوتية أو صرفية أو تركيبية أو دلالية تجعلها تتعارض مع وحدات أخرى لها نفس الطبيعة فى ذات اللغة . إن هذه الوحدة المعلمة تمثل الحالة المعلمة فى وضع تعارض ثنائى ، حيث يكون الطرف الثانى فيه مجردا من هذه الخاصية ، ويسمى وحدة غير معلمة .

Interpretant

المفسرة

Interprétant

عنصر من عناصر السمطقة أو العملية السيميوطيقية وهى عبارة عن استجابة المؤول للعلامة التى يتلقاها ، ويمكن اعتبار هذه الاستجابة علامة جديدة ( مساوية للعلامة الأولى أو أكثر اتساعا ) . ويعتبر بيرس أن دلالة العلامة ومفسرتها متطابقتين ، فيكون المدلول اللغوى من هذا المنطلق مفسرة .

Index

المؤشير

Indice

يقصد بمصطلح « المؤشر » إقامة علاقة سببية بين واقعة لغوية أو حدث لغوى وبين شيء تدل عليه هذه الواقعة ( تخص هذه العلاقة أحداثا تتعلق بمواقف القول ) : فقد يكون ارتفاع الصوت مؤشرا لحالة هياج لدى المتكلم .

ويرتبط المؤشر عند بيرس بالواقع الخارجي ، ونكون العلاقة بين المؤشر وهذا الواقع الخارجي علاقة تجاور . فيمكن القول إن الدخان مؤشر للنار ، ولا وجود هنا لعلاقة تشابه كما هو الحال بالنسبة للأيقونة ، ولا لعلاقة اصطلاح كما هو الشأن بالنسبة للرمز .

Metalanguage

الميتالغة ( اللغة ما وراء اللغة / اللغة الواصفة )

Metalangue

الميتالغة ( اللغة ما وراء اللغة ) لغة صناعية تستخدم لوصف لغة طبيعية : ١) ألفاظها هى ألفاظ اللغة موضوع التحليل ولكنها ذات صلاحية واحدة ، ٢) وقواعد تركيبها هى نفس قواعد اللغة المدروسة . فالميتالغة \_\_ مثلا \_\_ هي اللغة النحوية التي يستخدمها عالم اللغة لوصف عمل اللغة ، وهي أيضا اللغة المعجمية التي يستخدمها مؤلف القواميس والمعاجم لتعريف الألفاظ ؛ فلكل لغة ميتالغة خاصة بها ويكن التعرف عليها من خلال استخدامها لألفاظ مثل : أي ، يعنى ، ولنقل مثلا ، بمعنى أن ، إلح ... .

Modelling System Système Modélisant النظام المشكّل / المنمذج

النظام المشكّل / المنمذج هو كل نظام دال مركب موروث للشفرات التقافية الاجتهاعية يقوم بتنظيم العالم ، ويفرض على الأنظمة الأخرى بنيته الكبرى .

التمذجة / التشكيل هي تنظيم العالم بواسطة الأساطير أو الحكايات الخزافية أو الآلهيات البدائية .

### المصادر والمراجع

#### 1 \_ المصادر:

BENVENISTE, Emile, "Sémiologie de la langue", Problèmes de linguistique générale, II, Paris, Gallimard, 1974, 43-66.

CHOMSKY, Noam, "Human Language and Other Semiotic Systems," Semiotica, 25, 1-2, 1979, 31-44.

ELAM, Keir, "Foundations: Signs in the Theatre", The Semiotics of Theatre and Drama, London, Methuen, 1980, 5-31.

HARTSHORNE, Ch. & WEISS, Paul, eds., Collected Papers of Charles Saunders Peirce, Vol. II (Elements of Logic), Cambridge, Harvard University Press, 1932, paragraphs 227-232, 243-249, 273.

LOTMAN, Ju. & USPENSKY, B.A., "On the Semiotic Mechanism of Culture," New Literary History, IX, 2, Winter 1978, 211-232.

LOTMAN, Jurij, "Introduction" & "The Problem of the Shot", Semiotics of Cinema, trans. by M.E. Suino, Ann Arbor, University of Michigan, second edition, 1981, 1-9, 23-30.

LOTMAN, Ju., USPENSKY, B.A., IVANOV, V.V., TOPOROV, V.M., PJATIGORSKY, A.M., "Theses on the Semiotic Study of Culture (as Applied to Slavic Texts)," in *The Tell-Tale Sign*, ed. by T.A. Sebeok, Lisse, The Peter de Ridder Press, 1975, 57-83.

MUKAROVSKY, Jan, "Art as a Semiotic Fact," in *Structure, Sign and Function*, trans. & ed. by J. Burbank & P. Steiner, New Haven, Yale University Press, 1978, 82-8.

RIFFATERRE, Michael, "The Poem's Significance", Semiotics of Poetry, Bloomington, Indiana University Press, 1978, 1-22.

SAUSSURE, Ferdinand de, "Place de la langue dans les faits du langage". "Place de la langue dans les faits humains. La Sémiologie", "Nature du signe linguistique", Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1978, 27-35, 97-103.

BAILEY, R.W., MATEJKA, L., STEINER, P. eds., The Sign: Semiotics Around the World, Ann Arbor, Michigan Slavic Publications. 1978.

BARTHES, Roland, "Elements de sémiologie", Communications. 4. 1964, 91-135.

BUYSSENS, Eric, Les langages et le discours: Essai de linguistique fonctionnelle dans le cadre de la sémiologie, Bruxelles, Lebèque, 1943.

DEELY, John, Introducing Semiotics: Its History and Doctrine. Bloomington, Indiana University Press, 1982.

ECO, Umberto, The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington, Indiana University Press, 1979.

ECO Umberto, La structure absente, Paris, Mercure de France, 1972.

ECO, Umberto, A Theory of Semiotics, Bloomington, Indiana Universitv Press. 1979.

GUIRAUD, Pierre, La sémiologie, Paris, PUF, 1973.

GRIGORIEV, Victor, ed., Linguistique et poètique, traduit par A. Garcia, Moscou, Editions du Progrès, 1981.

GARVIN, Paul L., A Prague School Reader on Esthetics. Literary Structure and Style, Washington, Georgetown University Press, 1964.

HALL, Edward T., The Silent Language, New York, Doubleday, 1959.

HALL, Edward T., The Hidden Dimension, New York, Doubleday, 1966.

HAWKES, Terence, Structuralism and Semiotics, London, Methuen, 1978.

HELBO, André, Sémiologie de la représentation: Théâtre, télévision, bande dessinée. Bruxelles, Editions Complexes, 1975.

HJELMSLEV, Louis, Prolégomènes à une théorie du langage, traduit par U. Canger, Paris, Editions de Minuit, 1968.

JAKOBSON, Roman, "Closing Statements: Linguistics and Poetics", in Style in Language, ed. T.A. Sebeok, Cambridge, MIT Press, 1960.

JAKOBSON, Roman, "Language in Relation to Other Communication Systems," Selected Writings, Vol. II, The Hague, Mouton, 1971, 697-708. TOX ... KRISTEVA, Julia, Semiotiké: Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1969.

KRISTEVA, Julia, Le langage, cet inconnu: Une initiation à la linguistique, Paris, Seuil, 1981.

LOTMAN, Iouri, La structure du texte artistique, traduit par H. Meschonnic, Paris, Gallimard, 1973.

LOTMAN, Iouri, "Du rapport primaire / secondaire dans les systèmes modèlants de communication", Recherches Internationales, 81-4, 1974, 38-43.

LOTMAN, Jurij, Analysis of the Poetic Text, ed. & trans. by D. Barton Johnson, Ann Arbor, Ardis, 1976.

LUCID, Daniel P., ed., Soviet Semiotics, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1977.

METZ, Christian, Essais sémiotiques, Paris, Klincksieck, 1977.

MARTINET, Jeanne, Clefs pour la sémiologie, Paris, Seghers, 1973.

MORRIS, Charles, Signs, Language and Behavior, New York, Prentice-Hall, 1946.

MORRIS, Charles, Writings on the General Theory of Signs, The Hague, Mouton, 1971.

MOUNIN, Georges, Introduction à la sémiologie, Paris, Les Editions de Minuit, 1970.

OGDEN, C. & RICHARDS, I.A., The Meaning of Meaning, London, Routledge & Kegan Paul, 1923.

PAVIS, Patrice, *Problèmes de sémiologie théâtrale*, Québec, Les Presses de l'Université du Québec, 1976.

PRIETO, Luis J., Etudes de linguistique et de sémiologie générale, Genève, Librairie Droz, 1975.

PRIETO, Luis J., Pertinence et pratique: Essai de sémiologie, Paris, Les Editions de Minuit, 1975.

REY, Alain, Théories du signe et du sens, I & II, Paris, Klincksieck, 1973.

SEBEOK, Thomas A., Sight, Sound and Sense, Bloomington, Indiana University Press, 1978.

STEPANOV, Y.S., "Qu'est-ce que la sémiotique?" Recherches Internationales, 81-4, 1974, 26-38.

SZEPE, G. et VOIGT, V., "Alternatives sémiologiques," Recherches Internationales, 81-4, 1974, 6-26.

TODOROV, Tzvetan, Théories du symbole, Paris, Seuil, 1977.

TROUBETZKOY, Nicolas S., *Principes de phonologie*, traduit par J. Cantineau, Paris, Klincksieck, 1976.

UBERSFELD, Anne, Lire le théâtre, Paris, Editions Sociales, 1978.

USPENSKY, Boris A. The Semiotics of the Russian Icon, Lisse, The Peter de Ridder Press, 1976.

DUBOIS, J. et al., Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, 1973.

DUCROT, Oswald & TODOROV, Tzvetan. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1972.

GREIMAS, Algirdas Julien & COURTES, Joseph, Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979.

REY-DEBOVE, Josette, Sémiotique, Paris, PUF, 1979.

Semiotica, Journal of the International Association for Semiotic Studies, The Hague, Mouton.

## المحتويات

|      | • افتتاحية : هذا الكتاب : سيزا قاسم                      |
|------|----------------------------------------------------------|
| ٠.   | نصر حامد أبو زيد                                         |
| v    | • دراسات                                                 |
|      | علم العلامات ( السيميوطيقا ) مدخل استهلالي : فريال غزول  |
|      | السيميوطيقا : حول بعض المفاهم والأبعاد : سيزا قاسم       |
|      | السيميوطيقا في الوعي المعرف المعاصر : أمينة رشيد         |
|      | ملاحظات حول دروس في علم اللغة العام : عبد الرحمن أيوب    |
|      | العلامات في التراث : دراسة استكشافية : نصر حامد أبو زيد  |
|      | • مقالات مترجمة                                          |
| ۱۳۳. |                                                          |
| 180  | الجزء الأول: أسس السيميوطيقا:                            |
|      | ١ ) تصنيف العلامات : بقلم تشارلز سوندرز بيرس             |
| ۱۳۷  | ترجمة فريال غزول                                         |
|      | ب) دروس فی علم اللغة : بقلم فردیناند دی سوسیر            |
| 128  | ترجمة عبد الرحمن أيوب                                    |
| ١٦٧. | الجزء الثانى : السيميوطيقا والفروع المعرفية :            |
| 179. | ١ ) سيميوطيقا اللغة                                      |
|      | سيميولوجيا اللغة : بقلم إميل بنفنست                      |
| 171  | ترجمة سيزا قاسم                                          |
|      | اللغة البشرية وأنظمة سيميوطيقية أخرى : بقلم نعوم تشومسكي |
| 190  | ترجمة كاطع الحلفي                                        |
| 111  | ب) سيميوطيقا الأدب:                                      |
|      | سميوطيقًا الشعر : دلالة القصيدة : بقلم مايكل وفاتير      |
| 717  | ترجمة فريال غزول                                         |
|      | سيميوطيقا المسرح: العلامات في المسرح: بقلم كير ايلام     |
| ۲۳۹. | ترجمة سيزا قاسم                                          |
| ۲٦٣. | ج) سيميوطيقا السيغا:                                     |
|      | مقدمة ؛ مشكلة اللقطة : بقلم يسورى لوتسمان                |
| 170  | ترجمة نصر حامد أبو زيد                                   |
|      |                                                          |
|      |                                                          |
|      |                                                          |
|      |                                                          |

| و ) سيميوطيقا الفن :                                            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| الفن بوصفه حقيقة سيميوطيقية : بقلم جان موكارفسكي                |  |  |  |  |  |  |
| ترجمة سيزا قاسم ٢٨٥                                             |  |  |  |  |  |  |
| هـ) سيميوطيقا الثقافة :                                         |  |  |  |  |  |  |
| حول الآلية السيميوطيقية للثقافة : بقلم يــورى لوتمــان          |  |  |  |  |  |  |
| وبــــوريس أوسبنسكـــــــى                                      |  |  |  |  |  |  |
| ترجمة عبد المنعم تليمة ب                                        |  |  |  |  |  |  |
| نظريات حول الدراسة السيميوطيقية للثقافات:بقلم : يـورى لـوتمــان |  |  |  |  |  |  |
| ( مطبقة على النصوص السلافية ) ف.ف إيفانوف                       |  |  |  |  |  |  |
| أ.م. بياتيجورسكي                                                |  |  |  |  |  |  |
| ب.أ. أوسبنسكي                                                   |  |  |  |  |  |  |
| ف.ف. توپوروف                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ترجمة نصر حامد أبو زيد ٣١٧                                      |  |  |  |  |  |  |
| • ثبت المصطلحات: سيزا قاسم                                      |  |  |  |  |  |  |
| أحمد الإدريسي                                                   |  |  |  |  |  |  |
| • المصادر والمراجع                                              |  |  |  |  |  |  |

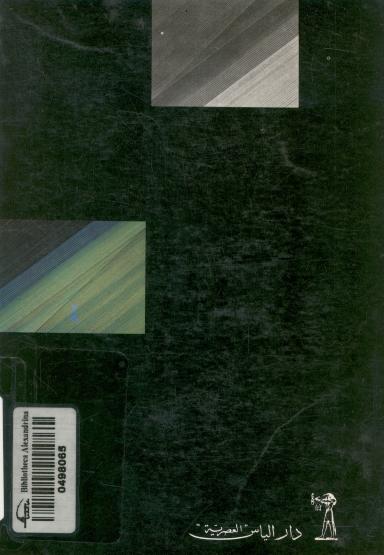